



﴿ فِي شِينَ فِي الْمِينَا لَهُ إِلَيْنِ الْمِنِيَا لَهُمُ الْمُؤْمِدُ ﴾ ﴿ فِي الْمُؤْمِدُ ﴾ ﴿ فَالْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ ﴾ ﴿ فَالْمُؤْمِدُ اللَّهُ مِنْ اللّلِي مِنْ اللَّهُ مِ

شيخ الفقا أولما فإلخ قق الشيخ على المجن

المُتَى اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

موبل بنسخة الأصل المخطوطة المصححة بقلم المصنف طاب ثراه

تَصْلِحِيحُ وَجَقَيقَ وَيَعِلِنْ

مخفظ القفض إنك

طبع عَلَى نَعْمَتُ

وَلِرُكُ مِنَاءُ لِلْمُؤْلِدُ مِنْ لِلْعِمْ لِلْمُ الْمِعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ

بهیروت - لبتسنان ۱۹۸۱

الطبعة السابعة

يرا التراد المرخى المرخم والهرسة ديب العالمين وصيليا سمل يهروال العلبية إلى التواريخ. وقال التراد التراد التراد التراد العالمين وصيليا التركم في الدانع التراد الت كتامس الغفب فالفل في البب ولكم والعربي آمَّ الاول أالغب والمة اخذا ابتن ذاله أكاعن امنا مروين كنع في الاسعاد اجعن المشا فعهد وماجع بها لفزج السمتدو غدها وعرا بنكا برالالفذما لاافهزارا وعدواناوالدرج عانى ائكتاب والنواعد والشاخروكا رخادوا لددوس والمعقاعة والمتقيم مماتر الاسننلال ماشا تناليه على مآل الغيرعه وإيا بل الدناس دنستنالي الإكثر اذابى بناكا بتدالكا خذما كاستقلال نظل المدرة الفصب بيادع وانهم المفالا لا المالة لم المالة المراجع المادة ما المالة المال الموافق لقولده على البرما اخذت والبرل كاستغلال في لتحدم بطال بفاح بكاستياله ولاعك المند مبترحق كاامذى المنتصدة والوصدوع بعامن كتِ مَنَا حَرِي لِلنَا حَرِي مَعِد مَلَ لمَا لَ مَا لِمَقَ فَعْنَا الْمِ الْمُ سَسَادُ، عَلَيْ فَيَ الْعُبِر عدوا تأعف اكتمنات والمناتج الاستبلاء علمقا لغبربنبر عق وستعه المصرفة مت كلرد بمذا لوسبكذ الأحتواد على الما لمنهر بغير وامروق إليتنع ان الفقها، بطلقون الغسب لمحال لنن بكلاول وعلما يشبعون المقفيظ الماملا ملامة ومنا شرة ارتبيها واما بالمتبن ما البرالناسد ويخوه وللمنتن الماملة ويخوه وللمنتن الماملة ويخوا المسالمة الماملة والمسالمة المسلم المناسبة المسلمة الم الأغ وعفي وبكازا الاول قلت الذى بعنهن مزاستمال لفظ العني الكاس والأندقيله غر باخز يؤكل سنستعفيا وقول الذكا فحفرا وولادى شا البغ لمالذع استاجره تنتقك فلي علب علندقاكا ونده غاصب وتبالمام إلثنبة اخااغنصب لمنرفا قنلفيق فعلبدعشرفعبشا والجرالفهن وبج اادارد عن كملخلها وفول الإلاس يم خذ موا بخلوا بالمام والمرصواف المامات ماكان فيام بالمعابير

٧ وا الوزهم الفرخان لئ عام فرود ولا الفاد ليفرخان الخراج الفرخان عصر وعقعلم عدر الاعتقار معلم والعنقار

وعالمن

صورة فتوغرافية من الصحيفة الأولى من كتاب الغصب للنسخة الاصلية المخطوطة المصححة بقلم المصنف طاب ثراه وبهامشها أثر قلمه الشريف

ومبزا لفقاوا واحمقم بابابنة المؤرا للفيل ويولز اخرائ الما لاء التوريز وأالك العالي الراب العالم الوزة الدوري وواجه فرادا وزع والوزع والرام والفراد المواهدات والا د اور دی العق در النفع در مزان کنفه در بات البرع ما دا بر عدون بود ای از براه از ا در خداد و ترمد در بازی کنفه در بات البرع ما دا برعدون بود ای از مرا الا بَدِيرُال مَنْ بالاسْفَارُح وَالروال مِن الْمَالِينَة عِنَا وَالرَّرِيرُ مَا أَأْمِنُوهُ وعنده المنظم المنظم المنظم المنظم والمناف المنظم ال موزاد في المراجع المراجع المراجع المعام المراجع المرا ع من مدا المقورة ف عن على على العرب الع طفاه طرا المنظمة الموسطة المواعلين المرائد معرما نطبة ولا هذا ملاق المرائدة المرائدة المرائدة المرائدة والمرائدة وا سوان المبويمة منايع المدورة الرورة والروية والانتخاب المسعة وبريات المدورة المرادة والمرادة والمرادة المرادة و المعاطمة المحاوزة على المرادة المدارة على المرادة والمدورة والذا وهد مودا والمراد والمرادة والمرادة والمرادة والمدورة المدورة ة من خطر الم والموالي والمرام المرام والمرام والمرام المرام والمرود و صورة فتوهرافية من المسعيفة الاولى من كتاب النصب النسخة الأصلية المخطوطة يقلم المُصنف

عند الشبهة واختلاف النسخ .

## بِنِيْ أَنْكِ إِلَّحِ إِلَّهِ مِنْ

والحمديّة رب العالمين ، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين الغر الميامين .



🙀 والنظر في السبب والحكم واللواحق 🦫

## الأول الما الأول

و فالغصب هو كو لغة أخذ الشيء ظلماً ، كا في القاموس وغيره قال في الأول: وغصبه يغصبه: أخذه ظلماً كاغتصب، وفلاناً على الشيء : قهره ، وفي الصحاح و الغصب: أخذ الشيء ظلماً ، تقول: غصبه منه وغصبه عليه بمعنى ، الاغتصاب مثله ، والشيء غصب ومغصوب ، نعم في الاسعاد لبعض الشافعية زيادة و جهاراً ، لتخرج السرقة ونحوها ، وعن ابن الأثير أنه أخذ مال الغير ظلماً وعدواناً .

وإليه يرجع ما في الكتاب والقواعد والنافع والارشاد والدروس واللمعة والتنقيح من أنه في الاستقلال باثبات اليد على مال الغير عدواناً كو بل في المسالك نسبته الى الأكثر، إذ ليس فيها إلا تبديل الأخذ بالاستقلال نظراً إلى صدق الغصب بذلك وإن لم يكن أخذاً ، كما لو كان المال في يده فغصبه ، مع أنه يمكن إرادة ما يشمل ذلك من الأخذ الموافق لقوله ( صلى الله عليه وآله ) (١) : وعلى اليد ما أخذت .

وأبدل الاستقلال في التحرير والايضاح بالاستيلاء على مال الغير بغير حق ، كما أنه في التبصرة والروضة وغيرهما من كتب متأخري المتأخرين تبديل المال بالحق ، فقالوا : « الاستيلاء على حق الغير عدواناً » وفي الكفاية والمفاتيح « الاستيلاء على حق الغير بغير حق » وستعرف الوجه في ذلك كله . وعن الوسيلة « الاحتواء على مال الغير بغير تراض » .

وفي التنقيح و أن الفقهاء يطلقون الغصب على ما في التعريف الأول وعلى ما يشبهه من المفهومات إما بالاتلاف مباشرة أو تسبيباً، وإما بالقبض بالبيع الفاسد ، ونحوه قول بعض الشافعية : و إن كل مضمون على ممسكه مغصوب ، وفي المسالك و أن الأظهر إطلاقه على ما يقتضي الاثم وغيره والأغلب الأول ،

قلت : الذي يحضرني من استعال لفظ الغصب في الكتاب والسنة قوله تعالى (٢) : « يأخذ كل سفينة غصباً » وقول الصادق (عليه السلام) في خبر أبي ولاد (٣) في شأن البغل الذي استأجره حيث قال : « فلي

<sup>(</sup>١) المستدرك ــ الباب ــ ١ ــ من كتاب الفصب ــ الحديث ٤ وسنن البيهقي ج ٢ س ٥٠ .

<sup>(</sup>۲) سورة الكهف : ۱۸ ــ الآية ۷۹ .

<sup>(</sup>٣) الوسائل .. الباب .. ٧ .. من كتاب النمس .. الحديث ١ .

عليه علفه ؟ قال : لا ، لأنك غاصب ، وقول أمير المؤمنين (عليه السلام)(١):

و إذا اغتصب أمة فاقتضّت فعليه عشر قيمتها ، و والحجر المغصوب في الدار رهن على خرابها ، (٢) وقول أبي الحسن (عليه السلام) (٣) في ذكر ما يختص بالامام : و وله صوافي الملوك ما كان في أيديهم على غير وجه الغصب ، لأن الغصب كله مردود ، وفي الخبر (٤) : و من غرس أو زرع في أرض مغصوبة فله الزرع والغرس ، وعليه الاجرة لصاحب الأرض ، وفي آخر (٥) : و عن رجل اغتصب امرأة فرجها ، وفي الأرض و أول فرج غصبناه ، وفي النبوي (٧) و من غصب شبراً من أرض طوّقه الله من سبع أرضين يوم القيامة ، وفي آخرين (٨) و من غصب أرضاً ، و و غصب على (عليه السلام) الخلافة ، أرضاً ، و و غصب أولاده حقوقهم ، (١٠)

وعلى كل حال فليس للغصب حقيقة شرعية قطعاً ، كما أنه ليس له أحكام مخصوصة زائدة على المضمون بقاعدة اليدود من أتلف ، كي يحتاج

<sup>(</sup>١) الوسائل - الباب - ٨٦ - من أبواب نكاح العبيد والاماء - الحديث ١ .

<sup>(</sup>٢) و (٣) الوسائل - الباب - ١ - من كتاب الغصب - الحديث ٥ - ٣ .

<sup>(</sup>٤) الوسائل .. الباب .. ٢ .. من كتاب النصب وهو نقل بالمني .

<sup>(</sup>٥) الوسائل ــ الباب ــ ٨ ــ من أبواب النكاح الهرم ــ الحديث ١ من كتاب النكاح .

 <sup>(</sup>٦) الوسائل ــ الباب ــ ١٢ ــ من أبواب ما يحرم بالكفر ـ الحديث ٢ من كتاب النكاح ،
 وفيه « إن ذلك فرج غصبناء » .

<sup>(</sup>٧) لم أعثر على مصدره من كتب الاخبار مع التتبع التام في مظانه ، وإنما ذكره ابن قدامه في المغنى ج ٥ ص ٣٧٨ والسرخسي في كتاب المبسوط ج ١١ ــ ص ٤٩ .

<sup>(</sup>٨) كنز المال ج ٥ ص ٣٢٨ الرقم٤ ٤٧٥ وهو نبوي واحد ،وفيه د من غصب رجملا أرضاً»

<sup>(</sup>٩)ورد فيالزيارة المخصوصةلأمير المؤمنين عليهالسلامهوم الغدير: « غصب الصديقة...فدكاً »

<sup>(</sup>١٠)جاء في البحار - ج٨ص ٣٨٨ من طبعة السكمبانية الذين غصبوا آل محمد (ص)حقهم،

إلى المتعبة في تنقيح معناه ، وقولهم : ﴿ إِنَّ الْعَاصِبِ يَوْخَذَ بَأَشَى ۗ الْأَحُوالَ فيضمن القيمة وإن زادت عن دية الحر ، ويكلّف إذا أتلف المثلي بالمثل وإن تضاعفت قيمته ﴾ ستعرف تحقيق الحال فيه .

وعلى تقديره فالمتجه ملاحظة المعنى اللغوي لا الاصطلاحي بين الفقهاء الذي مبناه ملاحظة الضمان لا خصوص كونه غصباً ، وإلا فليس المأخوذ غلطاً أو نسياناً مغصوباً قطعاً .

ومن هنا يظهر لك الحال فيما أطنبوا فيه في المقام من المناقشة في التعريف الأول بعد أن ذكروا أن المراد بالاستقلال فيه الاقلال : أي الاستبداد به، وأنه احترز به عما لو أزعج المالك عن ماله ولم يستول عليه، فانه لا يضمن لو تلف المال ، وكذا لو هد مقود الدابة المركوبة لمالكها مع قوته على دفعه .

وبالمال عن إثبات اليد على ما ليس بمال كالحر ، فانه لا يضمن ، نعم يشمل المال الهين والمنفعة المجردة عنها ، كما لو آجر داره ثم استولى عليها ، فانه يكون غاصباً المنفعة ، ويخرج منه منفعة البضع ، فانها وإن دخلت في المنفعة لكن لا تدخل في المال الذي ينقسم اليه العين والمنفعة ، فالداخل هنا في المال منفعة خاصة ، وهي منفعة المال لا مطلق المنفعة ، كما أن المراد بالعين عين خاصة ، وهي عين المال لا مطلق العين .

وباضافة المال الى الغير عن مال نفسه ، كما لو أثبت يده على ماله عدواناً ، كالمرهون المشروط كونه في يد المرتهن مثلاً ، فانه ليس بغاصب . وبالعدوان عن إثبات يد المرتهن والولي والوكيل والمستأجر وغيرهم مما لا يكون عدواناً .

فأوردوا عليه ـ وإن كان لا يخفى عليك ما في بعضه أو جميعه ــ بأنه ينتقض في عكسه بما لو سكن مع المالك قهراً أو بغير إذنه وإن قدر

المالك على دفعه فلم يفعل ، فانه غير مستقل باثبات اليد، لمشاركة المالك له في اليد ، بل ربما كان المستقل بها في الثاني هو المالك .

بل ينتقض بما لو اشترك إثنان في غصب مال محيث يعجز كل واحد عن الاستقلال به منفرداً ، فانه لا استقلال لكل واحد بالمال ، وإنما هو مركب منها ، مع أن كل واحد منها محكوم بكونه غاصباً ، ومن ثمُّ " تخبر المالك في تضمن من شاء منها . وإلى ذلك نظر من بدَّل الاستقلال مالاستبلاء .

وبما لو أذن غير المالك لغيره في سكني داره والساكن جاهل بالحال ، فانه ليس بغاصب، لأنه غر متعد ، والآذن وإن كان متعدياً بالاذن إلاً أنه غير مستقل باثبات اليد ، مع أنه الغاصب شرعاً ، والضمان راجع عليه . وبما لو استقل باثبات اليد على حر صغىر أو مجنون فتلف بسبب ،

كلدغ حيَّة أو وقوع حائط عند الشيخ كما سيَّاتي .

وبأن منفعة البضع قد تضمن ، كما لو تعمدت الرضاع المحرم ، أو رجع الشاهدان بالطلاق عنه .

وبما لو استولى المالك على ماله المرهون عدواناً ، فانه يضمنه سع التلف بالمثل أو القيمة ، ويكون رهناً ، وحق المرتهن لا يسمى مالاً .

ويما لو استقل باليد على حق الغير في نحو المدرسة والرباط والمسجد

والتحجر ، فانه في جميع ذلك غاصب مع أنه لم يستول على ماله . وبما لو غصب الوقف العام ، فانه ليس ملكاً للغبر أو الخاص على

القول بانتقال ملكه إلى الله تعالى ، وإليه نظر من بدل المال بالحق .

وبما سيأتي من الصور التي يضمن فيها المال بالتسبيب من دون أن تستقل يده ، كما لو فتح قفص الطائر أو حلَّ قيد الدابة ونحو ذلك . وبمن ترتبت يده على يد الغاصب جاهلاً ، فقد سمو"ه غاصباً ،

وجو زوا الرجوع عليه ، مع أنه غير عادي ، وكـذا من سكن دار غيره أو لبس ثوبه غلطاً .

ومن هنا عدلوا عن التعريف المزبور إلى ما سمعت ، وإن اختلفت عباراتهم في المعدول إليه أيضاً .

وفي المسالك و ومن تعريفاته أنه الاستيلاء على مال الغير بغير حق ، وهو أعم من الأول ، وسالم من كثير مما يرد عليه ، ومتناول لهذه الأسباب الأخيرة الموجبة للضمان مع عدم العدوان ، فان عدم الحق أعم من العدوان لأن المستولى على مال الغير جهلا أو غلطاً غير عاد وإن كان ذلك بغير حق ، كما لا يخفى \_ إلى أن قال \_ : وعذر الأول أن الثابت في هذه المواضع حكم الغصب ، لا حقيقته التي لا تتم إلا بالتحريم ، ويبقى فيه مشاركته للأول في الاستيلاء على حق الغير مما ليس بمال ، فكان الأجود على هذا عبارة ثالثة ، وهي الاستيلاء على حق الغير بغير حق ، وإليه نظر في الكفاية والمفاتيح ، فان الاستيلاء يتناول مشاركة المالك في الانتفاع على أن المستقلا ، وكذا المشارك في الغصب لغيره من غير أن يكون أحدهما مستقلا ، والحق يشمل المال من عين أو منفعة وغيره ، يكون أحدهما مستقلا ، وبغير حق يشمل باقي أفراد الضمان الذي كما ذكر في الأمثلة وغيرها ، وبغير حق يشمل باقي أفراد الضمان الذي المتحقق معه العدوان ، والأظهر في الاستعال إطلاق الغصب على ما يشمل المتضى للاثم وغيره وإن كان الأغلب الأول » .

قلت : ومنه ما في الدروس وغيرها من « أن تحريم الغصب عقلي وإجاعي وكتابي وسني ، قال الله تعالى : « ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل » (١) . « الذين يأكلون أموال

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : ٢ الآية ١٨٨ .

<sup>(</sup>٢) سورة المطففين : ٨٣ الآية ١ .

اليتامى ظلماً ، (١) . وقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) (٢) : ١ إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام . . . لا يحل دم امرىء مسلم ولا ماله إلا بطيب نفسه ، . ، إلى آخره ونحوه غيره .

ومنه يعلم عدم كون ما ذكر أخبراً من الجاهل والناسسي غاصباً ، ضرورة عدم الاثم فيه ، وإن ثبت له حَكم الغصب الذي هو الضمان الناشىء من قاعدة «على اليد» الشاملة للغصب وغبره .

كما أنه من الجميع يعلم عدم الغصب في المتلف مباشرة أو تسبيباً من دون استيلاء وإن ضمنه بقاعدة الاتلاف أو الضرار .

بل مما ذكرتا يعلم الخبط في كثير ، ضرورة عدم حقيقة شـــرعية للغصب ، بل هو باق على المعنى اللغوي الموافق للعرفي الذي يمكن عدم اندراج السرقة فيه ، وإليه نظر من اعتبر الجهار فيه ، بل لابد فيه من قهر واستعلاء ونحوهما .

وكأن الأكثر لم يلحظوا فيما سمعته من تعريفهم إلا كشف المعنى المزبور من حيث كونه سبباً للضمان الذي يتعلق بالمال ، وإن ذكرواغيره من أسباب الضمان معه في كتاب الغصب ، ولم نختلط عليهم المعنى المزبور وإن اختلفت عباراتهم في تأديته نحو اختلاف عبارات أهل اللغة في تأدية المعنى اللغوي التي ربما يكون بعضها أوضح من الأخرى .

والذي يسهل الخطب عدم أحكام شرعية معلومة زائدة على الضمان عنوانها الغصب كي محتاج إلى التعب في تحقيق معناه إلا نادرا ، كتكليف الغاصب بالرد وإن استازم المشقة الشديدة بتلف المال وغيره .

<sup>(</sup>١) سورة النساء : ؛ .. الآية ١٠ .

 <sup>(</sup>۲) الوسائل ـ الباب ـ ۱ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ المعليث ۳ من كتاب
 القصاص .

وحينئذ لا ريب في الرجوع فيه إلى المعنى اللغوي الموافق للعرفي دون الاصطلاحي الذي سمعت نسبته في التنقيح إلى الفقهاء بعد تسليمه كما هو واضح .

﴿ و ﴾ على كل حال ف ﴿ لا يكفي ﴾ في تحقق كون المال معصوباً ﴿ رفع يد المالك ما لم يثبت الغاصب يده ﴾ كما صرح به الفاضل وغيره ، بل عن التذكرة نفي الشك فيه ، لما عرفت من كونه الأخذ أو الاستقلال أو الاستيلاء ، والجميع غير صادق وإن أطلق على الشخص نفسه أنه مغصوب بمعنى كونه مقهوراً .

وحينئذ و فلو منع غيره من إمساك دابته المرسلة فتلفت لم يضمن. وكذا لو منعه من القعود على بساطه أو منعه من بيع متاعه فنقصت قيمته السوقية أو تلفت عينه كما في النافع ومحكي التحرير والتبصرة وشرح الارشاد للفخر وإن لم يذكر في بعضها تمام الأمثلة ، بل في المسالك وغيرها نسبته إلى المشهور ، للأصسل بعد عدم تحقق الغصب بعدم إثبات اليد

لكن عن التذكرة بعد أن نفى الشك عن عدم تحقق الغصب في الدابة المزبورة قال : و هل يضمن ؟ قال بعض علمائنا : لا يضمن ، وفيه إشكال . .

ومنه يعلم أنه لا يلزم من عسدم كونه غاصباً عدم كونه ضامناً ، لامكان سبب آخر غير الغصب .

ولعله لذا قال في المسالك وتبعه عليه غيره : « إنه ينبني أن يختص ما ذكروه بما لا يكون المانع سبباً في تلف العين بذلك بأن اتفق تلفها مع كون السكنى غير معتبرة في حفظها والمالك غير معتبر في مراعاة الدابة ، كما يتفق لكثير من الدور والدواب ، أما لو كان متوقفاً على

سكنى الدار ومراعاة الدابة لضعفها أو كون أرضها مسبعة مثلاً فان المتجه الضمان ، نظراً إلى كونه سبباً قوياً مع ضعف المباشر ، وهو المحكي عن الشهيد في بعض فتاواه والكركي ، واستحسنه في الرياض ، لعموم لا ضرر ولا ضرار ، (١) .

قال : ﴿ وَمِن هُنَا يَتُوجُهُ الْحُكُمُ بِضَالَ نَقْصُ الْقَيْمَةُ السَّوقِيةُ للمَّتَاعُ إذا حصل بمنع المالك عن بيعه ولو مع بقاء العين وصفاتها ، وذكر القائل المتقدم أنه لم يضمن قطعاً ، لأن الفائت ليس بمال بل اكتسابه ، وهو كما ترى ، لاتحاد وجه الحكم بالضمان هنا وفياً مضى ، وهو صدق الاضرار المنفى شرعاً ، وليس فيه ما يقتضي تخصيص الضرر المنفي بما يكون متعلقه مالاً ، ولعله لذا اختار الشــهيد في بعض فتاواه الضمان هنا ، وإن قو"ى في الدروس عدم الضمان مطلقا وفاقاً للمشهور ، كما في المسالك والكفاية ۽ .

قلت : لا ينبغي التأمل في عدم ضمان نقصان القيمة السوقية ، لعدم تفويت مال عليه بمباشرة أو تسبيب ، ومن هنا لم تضمن منافع الحر ﴿ إجهاعاً ، مع أن قاعدة ﴿ لا ضرر ولا ضرار ﴾ تأتي فيه .

على أن استفادة الضمان من القاعدة المزبورة متوقفة على الانجبار بفترى الأصحاب ، إذ لا اقتضاء لها إلا عدم مشروعية ما فيه الضرر والضرار في الاسلام على معنى النهي عن إيجاده ، وهو إنما يقتضي حرمة ذلك ، لا الجبر بالضان المتوقف على إرادة انتفاء وجوده في الدين المنزل على إرادة جبر ما محصل منه فيه بالغرامة ، لأنه أقرب المجازات إلى نفيه ، بل مكن دعوى إرادة ذلك حقيقة من النفي بلا تجوز .

إلا أن ذلك كله كما ترى لا يصلح دليلاً لذلك من دون انجبار

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ ١٢ \_ من كتاب إحياه الموات .

بفتوى الأصحاب فضلاً عن الفتوى بخلافه ، بل في الدروس وجامع المقاصد والروضة لم يضمن في الفرض قطعاً ، مع حكمهم بالضمان في الأول مع فرض التسبيب .

وما يحكى عن الشهيد في بعض فتاواه مع أنه لم نتحققه من الفتاوى المهجورة ، خصوصاً بعد اتفاقهم ظاهراً في أسباب الضمان الثلاثة عملى انحصار اقتضائها الضمان في تلف المال عيناً أو منفعة ، كما هو واضح .

نعم ما استحسنه من الضمان في الأول تبعاً لمن عرفت في محله ، مع فرض تحقق معنى السببية المقتضية للضمان في الصورة المفروضة ، والأصل فيه ما سمعته من الفاضل في محكي التذكرة وإليه أشار في الدروس بقوله : و وللفاضل وجه بالضمان وإن لم يسم غاصباً ، ولكن ظاهرهما احتمال الضمان مطلقا ، لا في خصوص صورة التسبيب التي قيد بها كلامهم من عرفت .

على أنه إن كان منشأه قاعدة نفي الضرر كما سسمعته من الرياض بتجه إطلاق الضان حتى في صورة عدم كونه سبباً ، ضرورة حصول الضرر بمنع إمساكه الذي اتفق تلف الدابة معه بأكل سبع في أرض غير مسبعة على وجه يكون سبباً ، ولا أظن أنه يلتزمه سيد الرياض ، ومنه بظهر ضعف كلامه زيادة على ما سمعت .

وعلى كل حال فعلى القول بالضمان في صورة التسبيب خاصة فالظاهر عدم اندراجها في إطلاق المشهور عدم الضمان المراد منه به بقرينة التفريع على ما ذكروا في معنى الغصب عدمه من حبث الغصب الذي هو سبب في ضمان المغصوب وإن تلف بآفة سماوية ، لكون اليد يد ضمان ، فالغرض أنه بمجرد رفع يد المالك لا يدخل في ضمانه دخول المغصوب الذي لا يتحقق إلا باثبات اليد مع ذلك .

بل يؤكد ذلك ما تسمعه من المشهور حتى المصنف من الجزم بالضان أو التردد فيه فيا لو منعه من حراسة ماشيته حتى تلفت ، فيلا يتوجه ما وقع من هؤلاء الجاعة من دعوى تقييد المشهور بما ذكروه ، فان مقتضاه قول المشهور بعدم الفيان في صورة الاتلاف التسبيبي المجمع على الضان به كما ستعرف. واحتمال استثناء خصوص السبب المزبور منه واضع الفساد .

نعم قد يشك في حصول التسبيب في الصورة المزبورة ونظائرها من دعوى احتمال كون الثابت من السبب المقتضي للضمان ما لا يشمل الفرض المزبور ، كما ستعرف تحقيق ذلك فيما يأتي إنشاء الله تعالى . هذبا كله فيما إذا لم يحصل إلا منع المالك عن ماله .

و أما لو قعد على بساط غيره أو ركب دابته ضمن لله لتحقق معنى الغصب الذي هو الاستقلال أو الاستيلاء أو الاحتواء بل أو الأخذ بذلك فيها ، بل في القواعد و ويتحقق إثبات اليد في المنقول بالنقل إلا في الدابة ، فيكفي الركوب ، وفي الفراش الجلوس عليه ، وهو صريح في استثنائها من المنقول ، وإن كان هو كما ترى .

فلا اشكال في تحقق الغصب مع الجلوس على البساط وركوب الدابة ، سواء قصده أم لا ، وسواء كان المالك حاضراً وأزعجه أم لا ، لتحقق الاستيلاء عليه على وجه العدوان حيث نعتبره ، أو مطلقا حيث يكتفى به في الضمان .

وربما قيل باشتراط نقل المنقول في ضهانه، فلا يكفي مجرد وكوب الدابة من غير أن تنتقل به والجلوس على البساط كذلك ، نظراً إلى أن ذلك هو القبض في البيع وغيره لأمثاله من المنقولات .

وجوابه منع عدم تحقق القبض مطلقا بذلك ، فان القبض له حكمان :

أحدهما دخوله في ضمانه، وهو حاصل بالركوب والجلوس من غير نقل، والثاني تمكينه من التصرف، وهذا يشترط في الركوب، ونحوه إذن المالك فيه، ولا فرق في هذا بين أن ينقله وعدمه، فلا وجه لاخراج التصرف بغير النقل من القبض على هذا التقدير.

وكأنه لا حاصل له ، وإن كان الفاضل في محكي التذكرة قد ذكر أيضاً , أن للقبض في البيع حكمين على ما سمعته من التفصيل إلا أن ذلك لا مدخل له في رد بعض الشافعية القائل بأن القبض هنا كالبيع لا يتحقق في المنقول إلا بنقله ، حتى أن الكركي في باب تسليم المبيع أشكله بأنه لو أخذه المشتري بيده ولم ينقله بل تسلمه في موضعه الذي كان فيه ثم تلف لا يكون في ضهانه ، مع أنه في يده ، وخبر عقبة بن خالد (١) يدل على ذلك ، إلا أن ما دل على ثبوت الفهان باثبات اليد ينافيه ، والجواب محتاج الى فضل تأمل ، وتحقيق هذا موقوف على تحقيق منه إثبات اليد معنى إثبات اليد ه انتهى .

فكون القبض له حكمان لا مدخل له في ذلك ، على أن مرجع الحكمين المزبورين إلى القبض والاقباض ، لا إلى اختلاف معنى القبض في المقام وفي البيع .

فالتحقيق في الجواب عدم اعتبار النقل في قبض المنقول في المقامين بل في كل مقام اعتبر الشارع فيه القبض ، لتحققه عرفاً باثبات اليد بتصرف بل وبدونه وإن لم يحصل فيه نقل ، كما حققنا ذلك في كتاب البيع ، فلاحظ وتأمل ، والله العالم .

ومن الغريب ما يظهر من الفاضل في المقام من التفصيل في المنقول بين الدابة والفراش وبين غيرهما . فيتحقق القبض في الأولين بالركوب

<sup>(</sup>١) الوسائل ــ الباب ــ ١٠ ــ من أبواب الخيار ــ الحديث ١ من كتاب التجارة .

والجلوس وإن لم يكن نقل ، نخلاف غيرهما . ولا نعرف له وجها إلا دعوى العرف المردودة على مدعيها ، ضرورة اتحاد الجميع فيه .

وأغرب منه دعوى كون القبض هنا كالقبض في البيع الذي ذكروا فيه أنه في المكيل والموزون لا يحصل إلا بكيله ووزنه، فيقتضي حينئذ توقف الغصب على ذلك ، وهو معلوم الفساد .

و الله على كل حال فلا خلاف ولا إشكال عندنا في أنه و يصح غصب العقار ويضمنه الغاصب و بل الاجاع بقسميه عليه ، مضافاً إلى ما سمعته من النصوص (١) وإلى صحة بيعه وغيره مما يتوقف على تحقق القبض .

فا عن أبي حنيفة وتلميذه أبي يوسف من عدم تصور غصبه لعدم تصور إثبات اليد فيه مواضح الضعف ، بل ﴿ و ﴾ الفساد ، ضرورة كونه ﴿ يتحقق ﴾ عرفاً ﴿ غصبه باثبات اليد عليه مستقلاً من دون إذن المالك ﴾ من غير فرق بين أن يزعج المالك فيخرجه ويدخلها بقصد السكنى وعدمه بأن يستولي عليها ويتسلم مفاتيحها وإن لم يدخلها أصلاً.

لكن في القواعد « أنه يتحقق الغصب في العقار بالدخول وإزعاج المالك ، فان أزعج ولم يدخل أو دخل لا بقصد الاستيلاء ولم يزعج لم يضمن » .

و يمكن حمله على إرادة تحقق الغصب بذلك ، خصوصاً مع ملاحظة كلامه في المسالك ، وأورد عليه بالساكن مع المالك ، وبغصب العقار مع غيبة المالك .

ثم الظاهر أن تقييده بقصد الاستيلاء للاحتراز عن الداخل لا بقصده بل لينظر إليه ليتخذ مثله مثلاً ، فانه ليس بغاصب عرفاً قطماً .

<sup>(</sup>١) المتقلمة في ص ١ .

لكن لو انهدمت في تلك الحال فعن التذكرة في الضمان إشكال ينشأ من أنه قد حصل التلف في يده، كما لو أخذ منقولاً من بين يدي مالكه لينظر إليه فتلف ، فانه يضمنه ، ومن الفرق بينها بأن اليد على العقار حكمية لا حقيقية كاليد على المنقول ، فلابد في ثبوت اليد عسلى العقار من أمر آخر ، وهو قصد الاستيلاء .

وفي جامع المقاصد بعد أن ذكر كلاماً يوهم اعتبار الأمرين في غصب العقار ، قال : وينبغي أن يقال : المزاحم للمالك في العقار إما أن يدخل عليه مستولياً أو لا ، وعلى كل من التقديرين إما أن يزعجه أو لا ، وعلى كل من التقديرين أم أن يزعجه أو لا ، وعلى كل تقدير إما أن يكون الغير قوياً والمالك ضعيفاً أو بالعكس أو يكونان قوين ، هذه عدة صور » :

من يدخل على المالك مستولياً ويزعجه أو لا يزعجه ولكل منهسا قوة فيضمن النصف ، لأن الازعاج للمالك غير معتبر في الغصب للعقار كما ذكره في التذكرة .

ولا يعتبر قصد الاستيلاء إذا تحقق الاستيلاء وإن اعتبره هنا وفي التحرير ، لحصول اليد والاستيلاء حقيقة ، فهذه صورتان .

ولو دخل الضعيف على القوي بقصد الاستيلاء فليس بغاصب ، إذ لا أثر لقصد شيء لا يتمكن من تحقيقه ، ولو دخل القوي على الضعيف مستولياً ( بحيث خ ) اضمحلت يده ، فالمتجه كونه غاصماً للمجميع ، ولا فرق في هذين الموضعين بين الازعاج وعدمه ، فهذه أربع صور اخرى .

ولو أزعج القوي لمثله ولم يدخل أو القوي الضعيف كذلك ففي تحقق الغصب إشكال ، ينشأ من أن قبض العقار يكفي فيه التمكن من التصرف والتخلية وتسليم المفتاح كما سبق في البيع ، وبذلك يدخل تحت يد المشتري وفي ضمانه ، فيجب أن يكون هذا القدر كاقياً في صلق الغصب ، ومن أن العرف قاض بأن الغصب إنما يتحقق باللخول ، لأن الاستيلاء به يحصل . ونحو ذلك قال في التذكرة هنا ، وفي المتحرير جزم باشتراط المدخول ، والمسألة موضع تردد ، ولا يتصور إزعاج الضعيف القوي .

ولا أثر لانتفاء المدخول والازعاج إلا إذا كان المالك غائباً فأسكن غيره مع جهل الغير ، فان في الدروس أن الآمر غاصب لأن يد المأمور كيده ، والساكن ليس بغاصب وإن ضمن المنفعة ، ويشكل بما لو انهدمت المدار وهو فيها مثلاً ، فان عدم التضمين مع إثبات يده بغير حق وإن كان مغروراً بعيد ، فان قال بثبوته ولم يسمه غاصباً فلا مشاحة في التسمية وهو ملخص ما ذكره في التذكرة كما أن ما فيها تلخيص ما في بعض كتب الشافعية .

ولعل الأولى من ذلك إيكال الأمر في صدق الغصب وصدق أخذ اليد إلى العرف الذي هو المرجع في نحو ذلك ، ضرورة عدم حصول كشف العرف بما ذكره في صورة دخول الضعيف على القوي واستيلائه على ما تصرف فيه وثبت يده عليه ، فان عدم تحقق الغصب به بناءً على أنه الاستيلاء ممنوع ، إذ قوة المالك لا تنافي صدق الاستيلاء وإثبات اليد من الضعيف ، وأوضع من ذلك استيلاء الضعيف دار المالك القوي الحالية عنه .

على أنه لو سلم عدم تحقق الغصب بناء ملى اعتبار المقهر فيه أو الاستقلال المفقود في الصورة الأولى فلا ريب في الضمان من حيث قاعدة اليد وان لم يكن غصباً.

وكذا ما ذكروه في صورة دخول القوي على الضعيف مستولياً من

اضمحلال يد المالك وكونه غاصباً للجميع ، إذ يمكن منعه مع فرض بقاء تصرف المالك وعدم رفع يده ، وقدرة القوي على رفع يده لا يقتضي استقلاله باثبات اليد ، وحينئذ فلا يتجه ضمانه الجميع على التقدير المزبور ، ودعوى اختصاصه باليد ممنوعة كل المنع ، أللهم إلا أن يفرض دخوله على وجه لم يبق له يد أصلا وكان الجميع في يد القوي واستيلائه ، وربما يشهد لذلك ما عن بعض النسخ من فرضه على هذا الوجه .

وكذا ما ذكروه في صورة الاشكال الذي لا ينبغي حصوله مع فرض كون الازعاج لتحقق الاستيلاء الذي يكفي مثله في قبض العقار وصيرورته تحت يده ، كما في غصب الملك دار بعض رعيته ، فان احتمال توقف صدقه على دخوله واضح المنع في العرف .

كما أنه لا ينبغي حصوله بالازعاج الذي لم يقصد به الاستيلاء على المدار ، فان هرب المالك وإزعاجه حوفاً من الملك على نفسه لا يقتضي غصب المدار مع فرض عدم إرادة الاستيلاء عليها .

وبالجملة إيكال الأمر الى العرف في صدق الغصب والقبض وإثبات اليد أولى من الاطناب في ذكر الأفراد المختلفة باعتبار خصوصياتها .

ومن هنا لم يمكن كشسف المعاني العرفية باعتبار عسدم الاحاطة بخصوصياتها التي تدرك باللوق وحسن الانتقاد في كل موضع بخصوصه، ولعل إلى هذا المعنى أشار المصنف بقوله: « ويتحقق » إلى آخره، ضرورة عدم ذكره زيادة على ما سمعته من التعريف، فليس المراد منه إلا الايكال إلى العرف الذي لا ريب في تحققه بازعاج المالك من داره واستيلائه عليها بأخذ المفاتيح مثلاً ونحوه وإن لم يدخل إليها كما عرفت.

﴿ وكذا لو أسكن غيره ﴾ فيها بعنوان الاذن منه والرخصة ، من غير فرق بين جهل الساكن بالحال وعلمه، وإن كان في الثاني يكون كل منها غاصباً ، كما أن كلاً منها ضامن في الأول وإن لم يكن الجاهل غاصباً ، لعدم علمه بالحال إلا أنه ضامن باثبات اليد واستيلائه على مال الغير بغير حق في الواقع ، فهو كالغاصب في ضمان العين والمنفعة وإن لم يسم غاصباً اصطلاحاً ، لأن ضمان المأخوذ باليد بعد فرض تحقق صدقه عرفاً لا يتوقف مع ذلك على صدق الغصب معه ، لعموم قاعدة اليد ، فنفي الضمان من بعضهم هنا عما لم يتحقق فيه الغصب وإن تحقق فيه إثبات اليد لا وجه له ، أو يراد منه نفيه من حيث الغصب .

وعلى كل حال ﴿ فلو سكن الدار مع مالكها قهراً لم يضمن الأصل ﴾ أي جميع الدار ، لعدم استقلاله لاثبات اليد ، بل مقتضى إطلاقه عدم الفرق بين ضعف المالك وقوته ، لأن الفرض عدم رفع يده ، بل هي باقية على نحو ما لو كان قوياً .

﴿ و ﴾ من هنا ﴿ قال الشيخ : يضمن النصف ﴾ مع فرض تساوى يديها على الدار ، وتبعه الأكثر بل المشهور ، بل لا نجـد فيه خلافاً محققاً .

و كو لكن في المتن وتبعه بعض من تأخر عنه و فيه تردد، منشأه عدم الاستقلال من دون المالك و فلا يتحقق الغصب الذي هو الاستقلال باثبات اليد، ولم نجده لأحد عمن تقدمه فضلاً عن الجزم بعدمه، وإن حكاه المصنف في النافع قولاً ، بل عن التنقيح نسبته إلى المسوط إلا أتنا لم نتحققه ، وعلى تقديره فهو واضح الفساد ، ضرورة صدق الغصب بذلك عرفاً المقتضي لاعتبار الاستيلاء فيه دون الاستقلال أو للقول بتحققه هنا ولو بالنسبة الى النصف .

ودعوى اعتباره فيه على معنى رفع يد المالك ولو على جهة المشاركة واضحة الفساد ، لأن العرف أعدل شاهد بخلافها ، بل مقتضى ذلك عدم الضمان على الشخصين المشتركين في غصب شيء واحد على وجه الاستقلال لكل منها ، وهو معلوم الفساد أللهم إلا أن يفر ق بين شركة المالك وغيره ، ولكن العرف على خلافه قطعاً .

ودعوى كون الغاصب حينئذ مجموعها الذي حصل له وصف الاستقلال وتضمينه يقتضى التوزيع بينها يدفعها إمكان القول بمثله في الفرض وإن سقط الضان بالنسبة الى المالك ، باعتبار عدم تصور ضان ماله لنفسه ، بل إن لم يكن إجاعاً أمكن القول بضان الغاصب لجميع عين الدار مع فرض إثبات يده عليها جميعها بالتصرف والانتفاع ونحوهما ، وإن كان المالك أيضاً متصرفاً بها أجمع ، فان اجتماع اليدين على الكل بالمعنى المزبور غير ممتنع ، والحكم بالتنصيف في الملكية في مثله باعتبار عدم تعقل الحكم عدم تعقل الحكم عدم تعقل الحكم بالتنصيف في الملكية في مثله باعتبار أوضحنا ذلك في كتاب القضاء . أما في المقام فلا مانع من الحكم بضان الغاصب لجميع العين باستيلائه على جميعها الذي لا ينافيه استيلاء المالك أيضاً على جميعها ، هذا بالنسبة الى العين .

أما بالنسبة إلى المنفعة فيضمن الغاصب كل منفعة للعين التي صارت في يده واستيلائه ، سواء استوفاها أو لا ، نعم ما استوفاها المالك منها تسقط عن ضهانه باعتبار استيفاء المالك لها ، فتأمل نجيداً فانه دقيق .

هذا وفي الرياض تبعاً للكفاية لابد من التقييد بكونه متصرفاً في النصف مثلاً بحيث يمنع المالك من أنواع التصرفات فيه ، كالبيع والهبة وأمثالها ، لا مجرد السكنى .

وفيه أنه يكفي في ضمانه النصف إثبات بده بالسكنى على الاشاعة

وإن لم يمنعه عن التَّصرفات المزبورة ، لصدق و على اليد ، (١) .

وعن مجمع البرهان أن ذلك \_ أي ضمان النصف \_ إذا شاركه في كل موضع من البيوت ، بحيث ما يزاحمه ولا يزعجه إلا عن النصف ، ثم قال : ( ويمكن أن يكون الحكم كذلك إذا شاركه في البيوت من غير تعيين نصف ، بل يقول له : أنا وأنت نكون في هذه الدار مع إثبات يده على الكل وعدم منعه من شيء ، مثل الشريكين بالنصف وأحدهما يأذن للآخر » .

واستجوده بعض من تأخر عنه ، وقال : « لا فرق بعد فرض تصرفه في قدر النصف أو أقل أو أكثر ، لأن المتصرف في جميع الدار مثلاً إثنان ، فيحال الضمان عليها كالجنايات ، فلو جنيا عليه ومات من جنايتها كانت الدية عليها نضفين وإن كان أحدهما جرحه ألف جرح والآخر جرحاً واحداً » .

قلت: لا يحفى عليك ما في ذلك كله بعد الاحاطة بما ذكرناه ، وأنه لا يقاس المقام الذي بناء الضمان فيه على قاعدة اليد على الجناية التي يصدق أنها معا قتلاه وإن تعددت جناية أحدهما دون الآخر ، بخلاف المقام الذي فرض فيه صدق الاستيلاء على الجميع واليد على كل منها ، فيضمن الجميع من كانت يده يد ضمان دون الآخر ، إذ ليس يسد كل منها على النصف حتى مختص ضمانه به .

وكذا لا مخفى عليك بعد الاحاطة بما ذكرناه ما في المحكى عن أي العباس في كتابيه من أن الغاصب لا يضمن من الاجرة إلا قدر ما ينتفع به من السكنى ، إذ قد عرفت أن المتجه ضمانه لكل منفعة عدا

<sup>(</sup>۱) المستدرك - الباب - ۱ - من كتاب المصب - الحديث ؛ . وسنن البيهقي ج ٦ ص ٩٥ .

ما استوفاها المالك ، من غير فرق بين ما استوفاها وما لم يستوفها ، لأن يده يد ضمان على العين وعلى المنفعة ، بل القائل بالتنصيف يضمنه منفعة النصف وإن لم يستوفها .

بل قد يظهر لك بالتأمل فيما ذكرناه ما ذكره غير واحد من التفريع على القول بالتنصيف من منهم الفاضل المقداد في التنقيح من أنه لو كان المالك أكثر من واحد هل يلزم الغاصب النصف أيضاً أو بالنسبة فلو كان إثنين لزمه الثلث ، وثلاثة لزمه الربع ؟ الأقرب الأخير كما لو تعدد الغاصب . والتحقيق يقتضى الضمان على نسبة ما استولى عليه واستقل به إن نصفاً فنصف وإن ثلثاً فثلث ، وإن ربعاً فربع ، وهكذا . وظاهره كون التحقيق غير ما جعله الأقرب أولاً .

وفي الرياض أن ظاهر العبارة ونحوها من عبائر الجاعة يقتضي عدم الفرق في ضهانه النصف بين وحدة المالك وتعدده ، ويحتمل تخصيصها بالصورة الأولى والرجوع في الثانية إلى الضهان بالنسبة ، ثم حكى ما سمعته من التنقيح ، وقال : هو جيد .

قلت : قد عرفت أن ضمان العين يتبع اليد والاستيلاء ، فمع فرض صيرورتها أجمع تحت يسده على وجه لا ينافي كونها مع ذلك تحت يسد المالك يتجه ضمان الجميع ، نعم لو فرض تصور كون الداخل تحت يده النصف مشاعاً أو الثلث كذلك من دون تصرف في الجميع اتجه حينئذ ضمان ذلك عليه خاصة .

وأما المنفعة فيضمن منها منفعة ما كان في يده من غير فرق بين ما استوفاه وغيره عدا ما استوفاه المالك ، نعم لو فرض كون ما في يده النصف ولكن نسبة انتفاغه بها إلى انتفاع المالك ثلثان وثلث اتجه حينئذ ضمان النصف للعين والثلثين للانتفاع .

وبالجملة فالمسألة في غاية الغموض ومحتاجة إلى التأمل التام . والله العالم. هذا كله في قهر الغاصب المالك لقوته بالنسبة إليه .

و كه أما و لو كان الساكن ضعيفاً عن مقاومة المالك لم يضمن كه من حيث الغصب قطعاً بناءً على اعتبار القهر في مفهومه الذي لا يتصور في الفرض ، وأما ضمانه من حيث اليد فقد عرفت الحال فيه ، وأن المتجه فيه الضمان .

وفي الدروس و لو سكن الضعيف مع المالك القوي فهو ضامن الممنفعة ، وفي كونه غاصباً الوجهان » قلت : قد عرفت ضمانه العين أيضاً لو تلفت ، لقاعدة و على اليد ، وإن لمنقل بكونه غاصباً .

ولو كان المالك غائباً ضمن كم بلا خلاف أجده فيه بيننا وإن كان الساكن ضعيفاً ، معللين له بأنه غاصب ، لأن الاستيلاء حاصل في الحال ، وأثر قوة المالك سهولة انتزاعه من يده وليس بمتحقق .

ولكن لا يخفى عليك أن مثله آت في الحاضر القوي، ضرورة عدم الفرق في سكناه مع عيال المالك بين حَظور المالك وغيبته ، وكذا سكناه في دار المالك القوي الخالية التي صرح في التحرير بضانها ، إذ القهرية منتفية على كل حال ، كما أن الاستيلاء حاصل على كل حال .

ولايراد بالأخذ المستفاد من قوله ( صلى الله عليه وآله ) (١) : و على اليد ما أخذت ، أزيد من هذا ، بل الظاهر عدم اعتبار قصد الغصبية فيه ، ومنه يعلم الوجه في ضان المأخوذ للنظر ونحوه وان استشكل فيه من عرفت .

بل في الدروس ولو رفع كتاباً بين يدي المالك فان قصد الغصب

<sup>(</sup>۱) المستدرك ـ الباب ـ ۱ ـ من كتاب الفصب ـ الصديث ؛ . وبنن التيهقي ج ٦ ص ٩٥ .

ج۳۷

فهو غاصب ، وإن قصد النظر إليه ففي كونه غاصباً الوجهان ، مع أن منشأ الوجهين المذكورين في كلامه سابقاً الشك في أن الغصب الاستقلال أو الاستيلاء ، وهما معاً في الفرض حاصلان .

نعم ممكن الشك في كون المراد بالأخذ المستفاد من قوله (صلى الله عليه وآله ) : و على اليد ما أخذت ، الاستبداد بالشيء كالمالك أو الأعم منه ومما يشمل الأخذ للنظر ونحوه ، الظاهر الثاني ، بــل لعله الموافق لكلمات الأصحاب في غير المقام التي لا تخلو من تشويش نشأ من إطناب الشافعية في تنقيح أفراد الغصب عبرفاً ، ولعله لأنبه من حيث كون الغصب سبباً للضان عندهم . وأما نحن فقاعـدة اليد أعم عندنا منه ، ومساوية له في كيفية اللهان بالآفة السماوية وغيرها وإن كان هو أيضاً سبباً لقوله (عليه السلام ) في الخبر السابق (١) : « كل مغصوب مر دو د پ

نعم ينبغي تنقيح قاعدة اليد ، ولا يخفي عليك بعد الاحاطة بما ذكرناه تحقيق القول فيها ، وأنه لابد في الضمان من إثباتها ، لأنه هو معنى الأخذ، لكن يكفي فيه الأخذ المشترك ولومع المالك، كما عرفت البحث فيه ، والأولى من ذلك إيكاله إلى العرف ، والتمسك في محال الشلك فيه بأصل البراءة ونحوه كما سمعته في الغصب والقبض ، والله العالم . ﴿ وَكُذَا لَمُو مَدُّ بِمُقُودُ دَابَةً فَقَادُهَا ﴾ بقصد الاستيلاء عليها أو ساقها كذلك ﴿ ضمن ﴾ وإن كان مالكها حاضراً لكن غير مثبت

يده عليهما ، لأنه حينئذ غاصب بمعنى مستقل باثبات يسده ومستول ومحتور ﴿ وَ ﴾ آخذ .

<sup>(</sup>١) الوسائل - الباب \_ ١ ـ من أبواب الإنفال ـ الحديث 4 من كتباب الخمس وفيه « النصب كله مردود » .

نعم في المتن ﴿ لا يضمن لو كان صاحبها راكباً لها ﴾ كما في محكي المبسوط ، ومرادهما على الظاهر كونه مع ذلك قادراً على منع الغاصب ، كما في القواعد وجامع المقاصد والمسالك وغيرها ، لعدم صدق الاستيلاء فضلاً عن الاستقلال والآخذ .

وإليه يرجع ما في الارشاد إلا أن يكون المالك راكباً إلا مع الالجاء ، بمعنى كونه ملجأ عير قادر على دفعه ، كقوله في غيره : وولو يمد بمقود دابة وصاحبها راكبها فلا استقلال إلا مع ضعفه عن المقاومة ».

ولعل وجهه حينئذ صيرورة يده بمنزلة العدم في جنب القائد المفروض كونه قاهراً مستولياً نحو ما سمعته في الداخل القوي على مالك المدار الذي يده معه ـ لضعفه وان لم يزعجه ـ بمنزلة العدم ، فيضمن الجميع حينئذ ، مع أنك قد عرفت الاشكال فيه سابقاً مع صدق بقاء يده وتصرفه وإن كان الغاصب قادراً على رفعها إلا أنه ما لم يتحقق لا يصدق الاستقلال والاستيلاء للجميع ، ومثله يأتي في المقام ، ولعله لمذا تأمل فيه المقدس الأردبيلي ، خصوصاً مع ملاحظة الحكم له باليد في مقام المتنازع .

كما أنه قد يشكل ما ذكروه من عدم الضمان لو كان المألك الراكب قادراً بما تقدم لهم من ضمان النصف بدخول الساكن قهراً مع المالك ، ولعله لذا لم يفرق بعضهم بين المسألتين ، بل لعل حكاية العدم قولاً في المسألة السابقة كما في النافع مأخوذ من هذه المسألة .

وربما فرق بأن القائد لا استيلاء له مع المالك الراكب على نصف ولا ربع ، لأنه أقوى يداً وأكثر تصرفاً ، ولهذا يحكم له بها عند التنازع . وفيه أنه لا يتم على القول بالتنصيف عند التداعي ، كما عن الخلاف والسرائر وثاني المحققين والشهيدين ، بل عن ثاني الشهيدين التصريح في

باب الدياتَ بأن جنايتها بيدها على القائد والراكب بالتنصيف، فيضمن النصف أيضاً هنا باعتبار إثبات يده مع يد المالك . كما لو ركبها معه .

بل قد يقال بضانه الكل في الفرض باعتبار صدق الاستيلاء والأخذ الذي لا ينافيه قدرة المالك على الدفع إذا لم يدفع ، كما إذا لم يكن راكباً لها وكان حاضراً قادراً على الدفع ، أقصاه إثبات يده ، ولا ينافى ذلك يد الغاصب ، بل ولا استقلاله واستيلاؤه وأخذه واحتواؤه ، بسل هو بقوده لها وعدم ممانعة المالك له استولى عليه وعليها ، نحو ما سمعته في الساكن المتصرف بجميع الدار مع عدم إزعاج المالك ، ولعل إيكال الأمر في ذلك إلى العرف المختلف باختلاف الأحوال والخصوصيات أولى .

وعلى كل حال فلا خلاف ولا إشكال في ضمانه لها لو اتفق تلفها بقوده لها وإن كان الراكب قوياً على الدفع ، بل لا يبعد ضمانه لمنفعتها التي فاتت على المالك بقوده ، وكذا لو ساق الدابة وكان لها جاح فشردت بسوقه فوقعت في بثر ضمن ، والله العالم .

﴿ وغصب الأمة الحامل ﴾ مثلاً ﴿ غصب لحملها ( لولدها خ ل ) ﴾ أيضاً بلا خلاف ولا إشكال ﴿ لثنوت يده ﴾ بل استقلاله واستيلائه ﴿ عليها ﴾ فيضمنها حينئذ معاً ، ولو بضمان تفاوت قيمتها حاملاً وحائلاً لو أسقطت ..

وإن تلفت وتلف بعد الوضع فني المسالك ألزم بالأكثر من قيمة الولد وقيمتها حاملاً إن اعتبرنا الأكثر وإلا فقيمته يوم التلف ، ولعل المراد قيمة الولد يوم التلف فيكون المعنى أنه إذا تلف الولد بعد الوضع غرم الأكثر من قيمة الولد إلى يوم التلف ، مضافاً إلى الأكثر من تضاوت قيمتها حاملاً وحائلاً ، وعلى القول باعتبار وقت التلف كان عليه قيمة الولد حينه وقيمة التفاوت كذلك إن كان ,

وكأن ما في المسالك مأخوذ مما في التحرير ، قال فيه : ﴿ لُو غَصِبُ الأمة الحامل كان غاصباً للحمل، فلو تلف الحمل ألزم بقيمته، بأن يقوُّم الأمة حاملاً وغير حامل ، ويلزم بالتفاوت ، ولو تلف بعد الوضع ألزم بالأكثر من قيمته وقت الولادة إلى يوم التلف ، وكذا البحث في الدابة الحاملة .

وعلى كل حال فلا إشكال في ضهان الحمل والحامل في الفرض . بل في التذكرة والتحرير ﴿ وكذا يضمن حمل الأمة المبتاعة بالبيع الفاسد 🥻 لعموم « على اليد ، (١) لكن في القواعــد والدروس وجامــع المقاصد والمسالك وغيرها عدم الضان ، لعدم كونه مبيعاً حتى يضمن بقاعدة ما يضمن بصحيحه ، فهو حينئذ أمانة في يد المشترى .

وفيه أنه مع فرض عدم إذن من المالك إلا الاذن البيعية التي فرض عدمها يتبن الفساد ، فيتجه الضان حينتذ لعدم الاذن ، والأصل الضان ، وقاعدة ما يضمن بناء الضمان فيها على ذلك ، وإلاَّ فهي ليست من أسبابه من حيث نفسها ، وحينئذ فلا حاجة إلى ما في الدروس من حمل القول بالضمان على إرادة اشتراط دخول الحمل .

نعم لا وجه للقول بضمان حمل المقبوض بالسوم مع فرض كون السوم على الحامل دون الحمل كما صرح به غير واحد ، لكونه أمانة صرفة في يده ، وضان الحامل على خلاف مقتضى القواعد ، فيقتصر عليه .

لكن عن التذكرة التصريح بضمانه أيضاً . ويمكن حمله على المفروض دخوله في السوم مع الحامل أو يقال بأنه مقتضى عموم « على البد ، الذي

<sup>(</sup>١) المستدرك ... الباب .. ١ ... من كتاب الغمسب ... الحديث ٤ وسنن البيهقي ج ٦ س ٩٥ .

لا ينافيه كونه بالاذن بعد انصراف الأمانة المنفي عنها الضمان إلى غيرالفرض، فتأمل جيداً .

هذا وقال في الدروس : و ولو أثبت يده على مسجد أو رباط أو مدرسة على وجه التغلب ومنع المستحق فالظاهر ضمان العين والمنفعة ، .

وقد يشكل الضان في المسجد ونحوه من المشاعر مما لم تكن المنفعة فيه ملكاً للناس وإن ملكوا الانتفاع به ، إذ همو غير المنفعة ، فلا مالية حينتذ حتى يتجه الضان وإنْ تحقق الغصب في مثله .

ولعله لذا صرح بعض الشافعية بتحقق الغصنب والاثم باقامة من قعد في مسجد أو موات أو استحق سكنى بيت برباط ، ويجب الرد في الأعيان الاختصاصية ، ثم قال : ﴿ وَلا ضَمَانَ فَي شِيءَ مِن متعلقات الاختصاص ﴾ . وهو جيد فيا ليس هو بمال كالمسجد .

أماً ما كان ملكاً للمسلمين أجمع كالطرق ونحوها فلا بأس بالقول بالضيان عيناً ومنفعة ، بل المسجد الموقوف ، لا المخلوق مشعراً كذلك أيضاً إن قلنا بكونه ملكاً للمسلمين عيناً ومنفعة ، وإن كان هو لا يخلو من نظر ، لقوة احمال كونه كالتحرير في الخروج عن المالية .

وقد تقدم ما في المسالك من انتقاض التقييد في التعريف بمال الغير عال الغير عالى المعتبيد المستولى الملك على ماله المرهون عدواناً ، فانه يضمنه مع التلف بالمثل أو القيمة ، ويكون رهناً ، وحق المرتهن لا يسمسي مالاً وإن نزل منزلته .

ويما لو استقل باليد على حق الغير في نحو المدرسة والرباط والمسجد والتحجير ، فانه في جميع ذلك غاصب مع أنه لم يستول على ماله .

وبما لو غصب الوقف العام فانه ليسس ملكاً للغير ، أو الخاص على القول بانتقال ملكه إلى الله إلا أن يراد من الغير ما يشمل الله تعالى ،

وهو بعيد .

وفي الدروس ( وإضافة المال إلى الغبر \_ أي في التعريف \_ ليخرج به مال نفسه ، فانه لو أثبت يده على مال نفسه عدواناً كالمرهون في يد المرتهن فليس بغاصب ، إلا أن ينزل استحقاق المرتهن منزلة المال ، مع أنه لو تلف بعد التعدي ضمن قيمته او مثله ، ويكون رهناً ۽ .

قلت: لا إشكال في تحقق الغصب بمعنى القهر على غير الحق الذي هو نوع من الظلم في مثل ذلك ، وأما الضمان فلا يكون إلا للمال ، ووجوب دفع المثل أو القيمة لتكون رهناً لو أتلفه ليس ضماناً لحق الارتهان . بل هو حكم شرعى لدليله ، والله العالم .

🙀 ولو تعاقبت الأيدي الغاصبة على المغصوب تخبر المالك في إلزام أيَّهم شاء أو إلزام الجميع ﴾ أو البعض ﴿ بدلاً واحداً ﴾ على حد سواء أو مختلفاً بلا خلاف ولا إشكال ، بل ممكن تحصيل الاجاع عليه ، بل في مجمع البرهان دعواه ، لأن كلاً منهم غاصب مخاطب برد العين أو القيمة ، لقوله ( عليه السلام ) (١) : ﴿ كُلُّ مَعْصُوبٍ مُرْدُودٍ ﴾ . و ﴿ على اليد ما أخذت ﴾ (٢) وقوله تعالى (٣) : ﴿ فَمَن اعتدى عَلَيْكُمْ ﴾ و و جزاء سيئة ، (٤) وغيرهما ميّا دل على العقاب بمثل ما عوقب (٥)

<sup>(</sup>١) الوسائل .. الباب .. ١ .. من أبواب الانفال .. الحديث ؛ من كتاب الخمس وفيه « النصب. كله مردود » .

<sup>(</sup>٢) المستدرك - الباب - ١ - من كتاب الغصب - الحديث ٤ . وسنن البيهقي ج ٦ ص ٩٥ .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة : ٢ ــ الآية ١٩٤ .

 <sup>(</sup>٤) سورة يونس : ١٠ - الآية ٢٧ .

<sup>(</sup>a) سورة النحل : ١٦ ـ الآية ١٢١ .

وأن الحرمات قصاص (١) ونحوه .

ولا فرق في تعاقب أيديهم بين كونه بصورة الضمان ببيع فاسسد ونحوه وعدمه ، نعم قرار الضمان على من تلف المعصوب في يده منهم ، بمعنى أنه لو رجع المالك على غيره رجع هو عليه مع فرض عدم زيادة في العين يختص الأول بضمانها بخلاف ما لو رجع عليه نفسه ، فانه لا رجوع له على غيره ، لأن ذمته المشغولة للمالك بالبدل وإن جاز له إلزام غيره باعتبار الغصب بأداء ما اشتغلت ذمته به ، فيملك حينئذ من أدى "بأدائه ما للمالك في ذمته بالمعاوضة الشرعية القهرية .

وبذلك اتضــح الفرق بين من تلف المال في يده وبين غيره الذي خطابه بالأداء شرعي لا ذمي ، إذ لا دليل على شغل ذمم متعددة بمال واحد ، فحينتذ يرجع عليه ولا يرجع هو .

كما أنه اتضح لك أيضاً جواز مطالبة الكل ببدل واحد على السواء ومختلفاً، لأنه إذا جاز له مطالبة كل منهم بالجميع فالبعض بطريق أولى، ويرجع حينتذ غير من تلف المال في يده على من تلف المال في يده بمقدار ما أدى .

بل ظاهر عدم تقييد الأيدي بكونها غاصبة في النافع واللمعة يقتضي عدم الفرق في الضان بين الجاهل والعالم وإن افترقا في الاثم وعدمه والغرور وجامع وعدمه . بل هو صريح المحكي عن المبسوط والتذكرة والتحرير وجامع المقاصد والمسالك والروضة والكفاية ، بل لم يرد المصسنف من التقييد المزبور إخراج الجاهل ، لتصريحه بعد ذلك بالرجوع على الجاهل .

نعم ما تقدم في الدروس سابقاً .. من أن السماكن في البيت بأمر الغاصب جاهلاً يضمن المنفعة .. ظاهر في ضمانها خاصة ، ومن هنا نشأت

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : ٢ ـ الآية ١٩٤ .

الشبهة على المقدس الأردبيلي ، فتردد أو مال إلى عدم الرجوع على الجاهل المغرور الذي لم يعلم اندراجه في قوله (صلى الله عليه وآله) في خبر سمرة بن جندب (١) : « على اليد » الذي لم تثبت صحته ولا تواتره بعد معلومية عدم كونه غاصباً ، وإلا لكان آثماً .

وفيه \_ بعد إمكان تحصيل الاجاع على خلافه \_ أن عدم تواتره بل وعدم صحته لا يقدح بعد العمل به الجابر له سنداً ودلالة ، بل نصوص المغصوب التي منها قوله ( عليه السلام ) (٢): ( كل مغصوب مردود ، شاملة له ، ضرورة صدق المغصوبية على ما في يده وإن لم يكن هو الغاصب .

وعدم كونه مخاطباً بالخطاب التكليفي لجهله لا يقتضي عدم كونه مخاطباً بالخطاب الوضعي ، وقاعدة الغرور ظاهرة في الرجوع عليه وإن رجع هو على من غره فيما إذا لم تكن يده يد ضمان ولم يكن التلف مباشرة منه بغير غرور ، كما لو أعاره الغاصب إياه عارية غير مضمونة أو أودعه إياه فتلف بآفة سماوية مثلاً . أما إذا كانت يده يد ضمان أو باشر هو اتلافه بغير غرور فلا رجوع له ، كما ستسمع تفصيله إنشاء الله تعالى عند تعرض المصنف له .

والمراد من عبارة الدروس ما ذكرناه سابقاً من أن الضمان المنفعة مستقر على الساكن بخلاف العين ، فانه يرجع به على الغار" ، كما صرح به في المقام ، قال : « وتعاقب الأيدي العادية على العين يوجب تضمين كل واحد منهم ، وقرار الضمان على من تلفت في يده ، فيرجع غيره عليه ، ولو كان فيهم يد غير عادية فقرار الضمان على الغار » .

<sup>(</sup>١) سنن الببهقي ــج٦ ص ٩٥ .

<sup>(</sup>۲) الرسائل ــ الباب - ۱ ــ من أبواب الأنفال - الحديث ٤ من كتاب الحمس وفيه « النصب كله مردود » .

وإن كان لا يتم إطلاقه فيما لو كانت اليد الأولى عادية عارة والثانية مغرورة والثالثة عادية لعلمها بالغصب مثلاً ، فلو رجع المالك على الثانية المغرورة لم يكن قرار الضمان على الغار الذي هو الأول ، فالمتجه تقييد ذلك بما إذا كان التلف في يد المغرور لا مطلقا . حتى في مثل الفرض الذي لم يكن التلف في يده .

أو يقال باختصاص قاعدة الغرور بما إذا كان التلف في يده ، وحينثذ يتجه في المثال الرجوع على من تلف المال في يده خاصة دون الأول ، بخلافه على السابق ، فان المتجه فيه التخيير بين الرجوع على الغار وإن رجع هو على من تلف المال في يده وبين الرجوع على من تلف المال في يده وبين الرجوع على من تلف المال في يده ابتداء جمعا بين القاعدتين ، لعدم تنافيها ، هذا .

ومرادنا بما ذكرنا من رجوع الجاهل على غيره لو رجمع عليه إذا كان مغروراً ، أما مع عدم الغرور فلا رجوع له ، بل هو حينئذ كالعالم في ذلك ، بل مرادنا أيضاً بالجاهل غير العالم بالغصب ، من غير فرق بين الغافل والناسي وغيرهما ، والله العالم .

والحر لا يضمن بالغصب ولو كان صغيراً كله لا عيناً ولا منفعة بلا خلاف محقق أجده فيه ، على معنى كونه كغصب المال الموجب للفهان وإن مات حتف أنفه ، بل ولا إشكال ، ضرورة عدم كونه مالاً حتى يتحقق فيه الفهان ، وما في النافع من أنه لو كان أي التلف لا بسببه كالموت ولدغ الحية فقولان ما لم نتحققه ، ونحوه ما عن المفاتيح من نسبة ما في المتن إلى القيل والكفاية إلى المشهور . ولذا قال في محكي المهذب والمقتصر : وإن الأصحاب على خلافه ، أي القول المحكي في النافع كما عن التقيح الاعتذار عنه بالمسامحة ، بل فيه وفي الروضة الاجاع على عدم عن الصغير إذا كان تلفه بالموت الطبيعي ، ومن هنا طفحت عباراتهم فيان الصغير إذا كان تلفه بالموت الطبيعي ، ومن هنا طفحت عباراتهم

بعدم ضمان الحرّ بالغصب ، وأنه إنما يضمن عيناً بالجناية عليه مباشرة أو تسبيباً ﴿ و ﴾ منفعة بالاستيفاء أو تسبيباً على الوجه الذي سيأتي إنشاء الله .

بل ﴿ لو أصابه غرق أو حرق أو ﴾ غيرهما فضلاً من أن يصيبه ﴿ موت في يد الغاصب من غير تسبيبه لم يضمنه ﴾ للأصل ، كما عن مبسوط الشيخ وإيضاح الفخر وغيرهما ، بل في المسالك نسبته الى الأشهر بل عن الكفاية الى المشهور ﴿ و ﴾ ان كنا لم نتحققه .

بل ﴿ قال ﴾ الشيخ ﴿ في كتاب الجراح ﴾ من المبسوط : ﴿ يضمنه الغاصب إذا كان صغيراً ﴾ أو مجنوناً ﴿ وتلف بسبب ، كلدغ الحية والعقرب ووقوع الحائط ﴾ .

بل في الدروس ومحكي الخلاف والمختلف هو قوي ، وعن المقتصر هو حسن ، بل عن التبصرة وتعليق الارشاد وغيرهما اختياره ، وهو المحكي عن أبي حنيفة أيضاً ، ولا ترجيح في النافع وكشف الرموز والتحرير والارشاد والتذكرة في موضع منها . وغاية المراد والتنقيح والمهذب البارع والروضة على ما حكى عن بعضها .

نعم لا وجه ظاهر يقتضي الضمان ، إذ دعوى كونه بغصبه صار سبباً شرعاً لتلفه كحفر البئر واضحة المنع . والخبر (١) د من استعار حراً صغيراً فعيب ضمن ، لا جابر له ولا عامل به ، ومناسبة الضمان للعدوان ـ بل عدمه يفضي إلى الاحتيال في قتل الأطفال ـ مجرد اعتبار ، والضمان في نقل المملوك الصغير والمجنون إلى المسبعة أو المضيعة كما عن التذكرة لا يقتضي الضمان في الفرض ، لظهور التسبيب فيه بخلافه .

ومن الغريب ما عن الفاضل من الجزم في موضع من محكي التذكرة

<sup>(</sup>١) الموسائل ... الباب. ١٢ .. من أبواب موجبات الضهان .. الحديث ٢ من كتاب الديات .

بعدم الضمان في مثله وتردّده في المقام ، فالمتجه عدم الضمان مع فرض عدم تقصير منه في حفظه بالاهمال ونحوه : وربما يحمل القول بالضمان على ما لو اهمل ، بحيث يكون سبباً في تلفه ، لكونه غير قابل لحفظ نفسه ، بخلاف ما إذا لم يهمل فاتفق تلفه بأمر لا مدخل لاهماله فيه ، وحينئذ يكون النزاع لفظياً .

ثم إن الظاهر عدم الفرق في الحكم المزبور بين الصغير والمجنون. كما صرح به جماعة .

بل في مجمع البرهان أن الظاهر عدم الفرق بينها وبين الكنير إذا حبس محيث لا يقدر على الخلاص منه ثم حصل في الحبس شيء أهلكه . لظلمته وعدم قدرته على الفرار من أذيته ، إذ هو حينتذ كالطفل ، بلكالحيوانات التي لا شعور لها ، فعلة الضان فيها سواء .

وربما كان في ذلك نوع إيماء إلى ما ذكرنا إذا كان المراد منه أن لحبسه على الوجه المزبور مدخلاً في تلفه على وجه يكون سبباً وإن كان كبيراً قابلاً للدفع عن نفسه إلا أنه منعه عن ذلك على وجه صار كالصغير الغير القابل للدفع عن نفسه .

وكذا ما في جامع المقاصد والروضة من أنه لو كان بالكير خبل أو بلغ رتبة الصغير لمرض أو كبر ففي إلحاقه وجهان ، ضرورة كون الوجه في الضان ما عرفت ، إذ لا خسوصية للصغير من حيث كونه كذلك ، بل ليس إلا لعدم قابليته للدفع عن نفسه ، فغيره مما كان كذلك في القصور مثله في الضان مع الاهمال على الوجه المزبور ، والله العالم .

ولو لستخدم الحر فعليه ( لزمه خ ل ) الاجرة به بلا خلاف أجده فيه ، بل ولا إشكال ، لأن منفعته متقومة حينئذ، فهوكمن أخد مال

غيره 🙀 و 🥦 لو لأن منفعته المزبورة تقابل بمال .

أما ﴿ لُو حبس صانعاً لم يضمن أجرته ما لم ينتفع به ﴾ فضلاً عن غير الصانع بلا خلاف أجده فيه ، بل في الكفاية هو مقطوع به في كلام الأصحاب ، وإن عبّر في التذكرة بلفظ الأقوى مشعراً باحمّال الضان فيه ، بل في مجمع البرهان قوة ذلك ، لقاعدة نفي الضور مع كونه ظالماً وعادياً ، فيندرج في قوله تعالى : ﴿ فَمَنَ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا ا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ، (١) و «جزاء سيئة سيئة ، (٢) وغيرهما مَّا دُّل على المقاصة والعقاب بمثل ما عوقب (٣) فالضان حينئذ لذلك لا للغصب الذي لا يقتضيه ، باعتبار عدم كون المغصوب مالاً تتبعه منافعه ولو شرعاً في الدخول تحت اليد واسم الغصب وغيرهما .

وحكاه في الرياض عن خاله العلامة في حواشيه عليه ، حيث قال : و إن ثبت إجاع على ما ذكره الأصحاب وإلا فالأمركا ذكره الشارح ، .

ومال إليه في الرياض حيث يكون الحابس سببًا مفوتاً لمنافع المحبوس. ثم قال : و يحتمل قوياً اختصاص ما ذكره الأصحاب بصورة عدم استلزام الحبس التفويت كما فرضناه بل الفوات ، وربما يستفاد ذلك من التذكرة حيث إنه مع تصريحه بما ذكره الأصحاب قال في عنوان البحث: منفعة بدن الحر تضمن بالتفويت لا با لفوات ، انتهـى . ويظهر الفرق بين المقامين فيها لو حبسه مدة لها اجرة في العادة ، فإن كان لو لم محبس لحصلها كان حبسه سبباً لتفويتها . فيضمن هنا كما ذكراه، وإن كان لو لم يحبس لم يحصلها أيضاً لم يكن حبسه سبباً لتفويتها ، وهذا هو مراد

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : ٢ ـ الآية ١٩٤

<sup>(</sup>٢) سورة الشورى : ٢٤ - الآية ١٠ .

<sup>(</sup>٣) سورة النحل : ١٦ ــ الآية ١٢٦ .

الأصحاب في حكمهم بنفي الضيان فيه كما احتملناه من كلامهم . ولا شبهة فيه ه .

قلت : لا مخفى فساد الاحتمال المزبور عملي من لاحظ كلمات الأصحاب ، بل فرضهم المسألة في حبس الصانع كالصريح في عدم الضان وإن كان سبباً .

والمراد بالتفويت في عبارة التذكرة الاستيفاء ، كما يشعر به تفريع ذلك عليها فيها ، قال : و منفعة بدن الحر" تضمن بالتفويت لا بالفوات فلو قهر حراً واستعمله في شغل ضمن أجرته . لأنه استوفى منافعه ، وهي متقومة ، غلزمه ضمانها ، كها لو استوفى منافع العبد . ولو حبسه مدة لمثلها اجرة وعطل منافعه فالأقوى أنه لا يضمن الاجرة ، لأن منافعه تابعة لما لا يصح غصبه ، فأشبهت ثيابه وأطرافه ، ولأن منافعه في يده ، لأن الحر لا يدخل تحت اليد، فمنافعه تفوت تحت يده فلم بجب ضمانها ، بخلاف الأموال ، وهو أصح وجهي الشافعية . والثاني أنه يضمنها ، لأن منافعه تتقوَّم بالعقد الفاسد . فأشبهت منافع الأموال . فقد فو تها بحسبه فضمنها كمنافع العبد ، أما لو منعه من العمل من غير حبس فانه لا يضمن منافعه وجهاً واحداً ، لأنه لو فعسل ذلك بالعبد لم يضسمن منافعه . فالحر أولى ، .

وهو كالصريح فيما ذكرناه . عملي أن التسبيب الذي ذكره إنما يقتضي الضمان إذا تعلَّق بتلف الأموال ، ومنفعة الحبر معدومة . فلا يتصور التسبيب لتلفها . كما أن قاعدة نفي الضرر والضرار وغيرها مما ذكره من الآيات لو اقتضت الضان على وجمه تشمل الفرض لا تثبت فقهماً جديداً ، ضرورة اقتضائها الضان بالمنع عن العمل أو الانتفاع بماله وغير ذلك مما عرفت عدم القول به من العامة الذين مبنى فقههم على القياس والاستحسان فضلاً عن الامامية الذين مبنى فقههم على القواعد المقررة الثابتة عن أهل بيت العصمة ، فلا وجه للضمان في الفرض كما قطع به الأصحاب ﴿ لأن ﴾ الحر لا يدخل تحت اليد على وجه تدخل منافعه معه كالمال ولو شرعاً . بل ﴿ منافعه في قبضته ﴾ كثيابه باقية على أصالة عدم الضمان ﴿ و ﴾ إن ظلم وأثم بحبسه أو منعه عن العمل .

نعم ﴿ لو استأجره لعمل ﴾ في زمان معين ﴿ فاعتقله ولم يستعمله فيه ﴾ استقرت الاجرة عليه قولاً واحداً كما عن المهدّب البارع ، ولا نزاع فيه كما في جامع المقاصد ، ولعله بعد إرادة الاجاع منه الحجة بعد اقتضاء عقد الاجارة ملك الثمن ، وعدم الاستيفاء إنما كان لتقصير من المستأجر ، وقد فات الزمان ، والأصل عدم بطلانها ، كما أن الأصل عدم قيام غير الزمان الذي هو متعلق العقد مقامه .

ولعل مثله ما قيل من أنهم ذكروا قرارها أيضاً فيها لو استأجره لقلع ضرسه فبرأ بعد أن مضت مدة بمكنه القلع فيها باذلا الأجير نفسه فيها ، وإنما كان التأخير من جانب المستأجر ، وذلك لما عرفت من اقتضاء العقد ملك الأجرة على الوجه الذي سمعته ، والفرض لم يبق محل للعمل . والأصل عدم الانفساخ وعدم قيام غير متعلق العقد مقامه ، فهو حينثذ كالأجير الحاص ، وكذا ما كان مثله ، إذ ليس لقلع الضرس خصوصية . أما لو استأجره على عمل فاعتقله مدة يمكن فيها استيفاء العمل ولم يستوفه وبذل الأجير نفسه للعمل كذلك ولم يستوفه منه ففي استقرار الأجرة ﴿ تردد كُ كَمَا في التذكرة والقواعد والارشاد وغاية المراد وجامع المقاصد وتعليق الارشاد والمسالك والروضة والرياض وغيرها على ما حكي عن بعضها ﴿ لمن الله منا قلناه ﴾ من أن منافع الحر تضمن ما حكي عن بعضها ﴿ لمنا قلناه ﴾ من أن منافع الحر تضمن

بالاستيفاء لا بالفوات ، فمنفعته في المدة المزبورة غير مضمونة على الحابس وإن بذلت له ، فالعمل باق على استحقاقه عليه بالعقد الذي يقتضي ملك الاجرة بملك العمل عليه وتسليمها بتسليمه الذي لم يحصل ، ولا دليل على الاكتفاء عن تسليمه بالحبس المدة المزبورة ولا بالبذل فيها .

ولاكذلك لو استأجر دابة به مثلاً لنقل متاع مثلاً فو فحبسها بقدر الانتفاع به أو بذلت له كذلك فتسلمها ولم يستوف ، لأن منفعته حينئذ مضمونة عليه ، فتقوم مقام المنفعة المستحقة له بعقد الاجارة ولو بالتهاتر القهري باعتبار كونه مستحقاً عليه من منفعة الدابة المزبورة . لأنها مضمونة عليه في يده مقدار ما هو مستحق له ، وهو أقرب من اجرة المثل التي هي بدل ما يفوت من المنفعة لو لم يكن له مقدار ما فات في يده مما هو مضمون عليه ، فتأمل جيداً فانه دقيق جداً .

وربما كان في عبارة الأصحاب شهادة على ذلك ، حتى عبارة المصنف ومع قطع النظر عن ذلك فالاجهاع بقسميه على قيام تسليم العين المسلوكة مقام تسلم المنفعة المستحقة بعقد الاجارة ، بخلاف الحر .

فها عن إجارة التذكرة والمسالك من الاستقرار في الحر بذلك أيضاً واضح الضعف وإن قو اه الأردبيلي هنا ، لما سمعته مما ذكروه في الاستئجار على القلم للضرس الذي قمد عرفت الفرق بينه وبين المقام بعد تسملم الحكم فيه .

ولأن العقد موجب للعوضين ، وقد بذل هذا عوضه ، فيلز مه العوص الآخر ، كما في نفقة الزوجة والمهر ، فانها لها إذا مكنت نفسها وإن لم يستمتع بها ، ويجب عليها تسليم نفسها إذا تسلمت المهر الذي هو قياس لا يأتي في نحسو المقام الذي هو من عقود المعاوضة المقتضية ، الكما بملك وتسليماً بتسليم ، بخلاف التمكين الموجب للنفقة الدي هو من الأحكام ،

وكذا تسليم نفسها بالمهر .

على أنه يكني في الفرق ثبوت الدليل على وجوب التمكين بالنفقة وتسلم المهر ، ولا دليل في المقام على الاكتفاء عن حصول العمل الذي هو مقتضى عقد الاجارة بالمدة المزبورة ، خصوصاً إذا لم ينو المحبوس ولا الحابس الوفاء والاستيفاء عما عليه من العمل .

وفي الايضاح و والتحقيق إن هذا هل هو تمليك للمنافع، فاذا أهمل استعالها حتى تلفت لم يضمن، أو هو كالدين في ذمة الحر، فلا يسقط إلا بالاستيفاء أو الابراء؟ والأشبه الثاني، لأن الحر يستحق عليه في ذمته ولا يملك عينه ولا منافعه، ولأنها معدومة، فيتبع الأصل في الملك أو اليد، وهما منفيان في الحر، ويرد استحقاق المستأجر الأول اجرة المثل على من استعمل الأجير الخاص،

وهما كها ترى ليس من التحقيق في شيء ، خصوصاً بعد أن أشكله . بما ذكره أخبراً .

ومن هنا قال في جامع المقاصد : « في هذا البناء نظر ، إذ لا يلزم من ملك المنافع استقرار الاجرة بالحبس في المدة المذكورة ، لأن العقد المملك إذا لم يوجب الاستقرار فلا دليل على ثبوته بمضي المدة المذكورة » .

ومرجعه إلى ما ذكرناه من عدم الدليل على قيام الحبس أو البذل المدة المزبورة مقام تسلّم العمل ، بخلافه في المال وفي الأجير الخاص

لكن قال متصلاً بما سمعت: « وو جه شيخنا الشهيد الاستقرار في بعض حواشيه بأن المنافع ملكها المستأجر وتلفها مستند الى فعله ، ويؤيده الحكم باستقرار الأجرة على قلع الضرس مع البرء وسبق التمكين من قلعه » .

قلت : هو كما ترى راجع إلى ما سمعته من الفخر ، ويرد عليه

ج۲۷

ما عرفت ، والله العالم .

ولا يضمن الخمر في مع تلفها و إذا غصبت من مسلم و كان الغاصب مسلماً على الأشهر في محكي المختلف ، بل المشهور في المسالك ، بل بلاخلاف ـ أي بين المسلمين ـ في محكي الخلاف ، بل إجاءاً في التذكرة ، فا عن أبي علي ـ من إطلاق ضان الخمر المغصوبة بقيمتها خلا ً ـ واضح الضعف ، وإن نز ل على الخمر المتخذة للتخليل إلا أنه مناف لاطلاق معقد الاجاع ونني الحلاف المزبورين . بل صريح الشهيدين والكركي عدم ضان المتخذة للتخليل وإن أثم ، بل قيل يغر ر ، بل في المسالك أنه المشهور ، لأنها على كل حال غير مملوكة للمسلم وإن سبق ملكه قبل الخمرية ، فلا وجه لضانها .

وما عن المقدس الأردبيلي ... من التأمل في أصل الحروج عن الملكية بذلك وفي عدم ضمانها بالمثل أو بالحل ... من الوسوسة . وكذا ما عن ظاهر المفاتيح أو صريحها من ضمان المتلف لها ، ضرورة ظهور النصوص والفتاوى في عدم ملكية المسلم للخمر مطلقا وإن كان المتخذ للتخليل منها عمرماً ، بمعنى الاثم في غصبه ووجوب رد عينها وإن انقلبت خلا عند الغاصب .

﴿ وَ ﴾ كذا ﴿ لو غصبها الكافر ﴾ من المسلم ، كما صرح به غير واحد ، بل عن الخلاف نني الخلاف أيضاً ، لما عرفت مما هو مشترك بين الكافر ﴿ وَ ﴾ المسلم .

نعم ﴿ تضمن إذا غصبت من الذمي متستراً ولو ﴾ كان الذي ﴿ غصبها ﴾ منه ﴿ المسلم ﴾ باجاع الفرقة وأخبارها في يحكي الحلاف بل قيل: إن الاجاع أيضاً ظاهر المبسوط والسراثر والتذكرة . أما المتظاهر فلا ضمان وإن كان الغاصب كافراً قولاً واحداً .

﴿ وَكَذَا ﴾ الكلام في ﴿ الحَنزير ﴾ بالنسبة إلى ضمانه وعدمه في المسلم والمتستر والمتظاهر وغير ذلك منها عرفت .

وضانه بالقيمة عند مستحليه بلا خلاف ولا إشكال ، وكذا المخمر يضمنها المسلم للذمي المتستر بها بالقيمة عند مستحليها باجاع الفرقة وأخبارها في محكي الخلاف والتذكرة ، ولا بحث فيه كما في جامع المقاصد ، لاستحالة ثبوت الخمر في ذمة المسلم وإن كانت مثلية .

بل عن المبسوط والسراثر والتحرير والمختلف وغيرها ذلك أيضاً إذا كان الغاصب كافراً ، بل ظاهر التذكرة الاجماع عليه ، بـل عن المخلاف دعوى إجماع الفرقة وأخبارها عليه أيضاً .

خلافاً للمحكي عن القاضي في أحد قوليه من القول بضمان مثلها ، وفي جامع المقاصد والمسالك تقييد ضمان القيمة بما إذا ترافعوا الينا ، وفي القواعد الاشكال في ذلك ، كقول المصنف : ﴿ ويضمن الخمر بالقيمة عند المستحل لا بالمثل ولو كان المتلف ذمياً على ذمى ، وفي هذا تردد ﴾ .

ولعل منشأه أنها مال مملوك وهو مثلي ، فيضمن بمثله ، وقد أمرنا باقرارهم على ما عندهم (١) ومن أنه يمتنع في شرع الاسلام الحكم باستحقاق الخمر وإن كنا لا نعترضهم إذا لم يتظاهروا بها ، فامتنع الحكم بالمثل للعارض ، فيجب الانتقال إلى القيمة ، كما إذا تعذر المثل في المئلي . ولعل هذا أقوى ، خصوصاً مع ملاحظة اشتراط التستر في احترامها ، فمتى حكم لهم بها ظاهراً زال احترامها .

وما عساه يقال .. من أنه لا يلزم من الحكم باستحقاقها إظهارها .. يدفعه أن الحكم باستحقاقها ظاهر في ذلك ، خصوصاً إذا انجر الى الاظهار عند الامتناع من الأداء فحبس حتى يؤدي ، وخصوصاً مع ملاحظة

<sup>(</sup>١) الوسائل - الباب - ٦٨ ـ من أبواب الجهاد - من كتاب الجهاد .

ما سمعت من الاجاع المحكى المعتضد بالشهرة بقسميها ، والله العالم .

﴿ وهنا أساب اخر بجب معها الضان ﴾ غير الغصب جرت عادتهم في البحث عنها في كتابه .

﴿ الأول : مباشرة الاتلاف ﴾ بلاخلاف فيه بين المسلمين فضلاً عن المؤمنين ، بل الاجاع بقسميه عليه إن لم يكن ضرورياً ﴿ سواء كان المتلف عيناً ، كقتل الحيوان المملوك وتخريق الثوب ، أو منفعة كسكنى الدار وركوب الدابة وإن لم يكن هناك غصب ﴾ أي استقلال يد. على أنه عدوان .

﴿ الثاني : التسبيب ، وهو كل فعل يحصل التلف بسببه كحفر البئر في غير الملك ، وكطرح المعاثر في المسالك ﴾ بلا خلاف أجده في أصل الضمان به ، بل يمكن تحصيل الاجاع عليه .

مضافاً إلى خبر السكوني (١) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) و قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من أخرج ميزاباً أو كنيفاً أو أوتد وتدا أو أوثق دابة الوحفر شيئاً في طريق المسلمين فأصاب فمطب فهو له ضامن ، .

وصحيح الحلبي (٢) عنه (عليه السلام) أيضاً « سألته عن الشيء يوضع على الطريق فتمر به الدابة فتنفر بصاحبها فنعقره، فقال: كل شيء يضر بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه »

وخبر أبي الصباح الكناني (٣) عنه ( عليه السلام ) أيضاً « من أضر " بشيء من طريق المسلمين فهو له ضامن ».

<sup>(</sup>١) الوسائل اللباب ١١٠ - من أبواب موجبات الضمان - الحديث ١ من كتاب الديات .

<sup>(</sup>٢) الوسائل - الباب \_ ٩ ــ من أبواب موجبات الضهان ـ الحديث ١ من كتاب الديات .

<sup>(</sup>٣) الوسائل ــ الباب - ٨ ـ من أبواب موجبات الضان - الحديث ٢ من كتاب الديات .

وصحيح زرارة (١) عنه (عليه السلام) أيضاً وقلت له: رجل حفر بثراً في غير ملكه فمر عليها رجل فوقع فيها ، فقال :عليه الضمان، لأن كل من حفر بثراً في غير ملكه كان عليه الضمان .

وموثق ساعة (٢) و سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يحفر البئر في داره أو في ملكه ، فقال : ما كان حفر في داره أو ملكه فليس عليه ضمان . وما خفر في الطريق أو غير ملكه فهو ضامن لما يسقط فيها .

إلى غير ذلك من النصوص التي منها المعتبرة المستفيضة الدالة على غرامة الشاهد إذا رجع عن شهادته بعد ما قضي بها للأول قدر ما أتلفه من مال الرجل (٣) وعلى أنه يقتل إذا قتل بشهادته ، وقال الشاهد : تعمدت الشهادة عليه زوراً (٤) وعلى غرامة دية البد مثلاً لوشهد عليه بالسرقة ورجع وقال : إني اشتبهت (٥) وعلى غرامة المهر لوشهد بطلاق زوجة ثم تزوجت ، أو بموت زوجها ثم جاء زوجها ، أو رجع الشاهد عن شهادته بالطلاق (١) ومنها دل على رجوع المغرور (٧) ومنها ما دل على

<sup>(</sup>۱) و (۲) الوسائل - الباب - ۸ - من أبواب موجبات الضهان ـ الحديث الـ ۲ من كتاب الديات .

 <sup>(</sup>٣) الوسائل \_ الباب \_ ١١ \_ من كتاب الشهادات .

<sup>(</sup>٤) الوسائل ــ الباب ــ ١٢ ــ من كتاب الشهادات .

<sup>(</sup>٥) الوسائل ــ الباب ــ ١٤ ـ من كتاب الشهادات .

<sup>(</sup>٢) الوسائل .. الباب .. ١٣ .. من كتاب الشهادات .

 <sup>(</sup>٧) الوسائل ـ الباب ـ ٨٨ ـ من أبواب تكاح العبيد والاماء ـ العديث ٥ والباب ـ ٢ ـ
 من أبواب العيوب والتدليس . والباب ـ ٧ ـ منها ـ من كتاب النكاح .

تسبيب الأكراة وغير ذلك المعلوم عسدم خصوصية الطريق فيها ، كمعلومية عدم خصوصية لما ذكر فيها من الأفراد ، خصوصاً بعد ملاحظة العموم في صحيح الحلبي منها وغيره .

نعم عبر الأصحاب عما فيها بالسبب واختلفوا في تعريفه ، فعر فه المصنف هنا بها سمعت ، وفي الديات بها لولاه لما حصل التلف عنده لكن علة التلف غيره ، كحفر البثر ونصب السكين وإلقاء الحجر ، فان التلف عنده بسبب العثار .

وفي القواعد هنا « السبب إيجاد ما يحصل التلف عنده إذا كان السبب مما يقصد لتوقّع تلك العلة ، كالحافر وفاتح رأس الظرف. والمكره على الاتلاف، والمباشرة هي إيجاد علة التلف ، كالقتل والاحراق » .

وقال في قصاصها: ﴿ أقسام المزهق ثلاثة : شرط وعلة وسبب ، فالشرط ما يقف عليه تأثير المؤثر ولا مدخل له في العلية ، كحفر البئر بالنسبة إلى الوقوع ، إذ الوقوع مستند إلى علته ، وهي التخطي ، ولا يجب به قصاص ، وأما السبب فهو ما له أثرمًا في التوليد ، كما للعلة ، لكنه يشبه الشرط من وجه ، ومراتبه ثلاثة: الأول : الاكراه ... وذكر تفصيل الحال فيها .. الثالث : الحال فيه .. الثالث : نحو تقديم الطعام المسموم إلى الضيف .. وذكر تفصيل الحال فيه .. » .

وقال في دياتها : « السبب هو كل ما يحصل التلف عنده بعلة غيره ، إلا أنه لولاه لما حصل من العلة تأثير كالحفر مع التردي » .

وقال في الايضاح في وجه التردد في ضمان الولد بموته جوءاً و لو حبس الشاة أو حبس المالك عن حراسة ماشيته فاتفق تلفها أو غصب دابة فتبعها ولدها : وينشأ في الأول من أنه مات بسببه ، لصحة إسناده

اليه عرفاً ، والآن السبب هو فعل ما يحصل الهلاك عنده لعلة سواه ، وهذا تفسير بعض الفقهاء ، وزاد آخرون : ولولاه لما أثرت العلة ، وهسذا التفسير أولى ، فعلى هذا ليس هو السبب ، ولأنه بمكن اعتياضه بغيره فهو أعم ، فليس بسبب ولا يد له عليه ، ولامباشرة ولا ضمان ، وهذا منشأ النظر في الباقيين ، وأيضاً ينشأ في الثاني من أنه تصرف في المالك لا في المال ، ومن حيث إنه سبب عرفاً ، وأما في الثالث فمن حيث إنه سبب لحدوث ميل يشبه القسري لوجود ميل الولد إلى امه طبعاً فهو سبب ، لحدوث ميل يشبه القسري لوجود ميل الولد إلى امه طبعاً فهو سبب ، ومن الشك في كونه سبباً شرعياً في الضمان ، والأصل البراءة » .

وقال في غاية المراد في بيان الوجه في سببية دلالة السارق: « إن السبب على ما فسّره الفقهاء هو إيجاد ملزوم العلة قاصداً لتوقع تلك العلة، ومنهم من يفسّره بأنه فعل ما يحصل عنده التلف لكن لعلة غيره ، فهو أعم من الأول ، لا مكان سبب آخر بدل منه » .

وقال في جامع المقاصد : « عرق في الدروس السبب بأنه فعل ملزوم العلة ، وقريب منه ما ذكره الشارح الفاضل ، والمعنى قريب ، وقول المصنف : إذا كان السبب مما يقصد لتوقع تلك العلة غير محتاج إليه ، بل هو مضر ، إذ حفر البئر قد لا يقصد الحافر به توقع العلة الموجبة للتلف ولا قصدها اكثري ، مع الضمان قطعاً للسببية ، وكأنه أراد الاحتراز عما إذا كان حدوث المقتضي للتلف على تقدير ذلك الفعل نادرا ، فانه لا يعد سببا ، ولعله أراد بقصده كون شأنه ذلك ، وكان الأولى أن يقول : هو إيجاد ما محصل التلف عنده لكن بعلة اخرى إذا كان السبب مما يتوقع معه علة التلف ، بأن يكون وجودها معه أكثرياً. واعلم أن شيخنا الشهيد في شرح الارشاد فسر السبب بتفسيرين من محكى عبارته السابقة وقال . : في الأولى نظر ، لأنه إنما يصدق في الغاصب إذا قدم

طعام الغير لآكل مبيحاً له، لأنه قاصد حينئذ بالتقديم الأكل، ولاريب أن حفر البئر سبب وطرح ما يتعثر به سبب بغير خلاف، والظاهر أن مراد الجاعة كونه يقصد توقع العلة باعتبار الشأن، فيكون تقديره هكذا: السبب إنجاد ملزوم العلة الذي شأنه أن يقصد معه توقع تلك العلة ، . .

وقال في مجمع البرهان بعد أن حكى عن بعض زيادة قصد توقع تلك العلة على تعريفه بأنه إيجاد ملزوم العلة المتلفة : « نحن ما نقدر على فهم المذكور من دون زيادة فكيف مع الزيادة » وذلك لأنه ذكر سابقاً أن الملزومية غير ظاهرة ، وإنما الظاهر كونه موقوفاً عليه علية العلة ، وأنها لم تتحقق إلا بعد تحققه ، لا أنه لازمة لوجوده ، فانه معلوم عدم استلزام الحفر للتردي والالقاء . ولعل المراد بالملزومية ذلك المقدار فقط ، إذ لا يحتاج إلى شيء بعد وجوده إلا المباشرة » .

وقال في المسالك: وإن ما له مدخل في هلاك الشيء إما أن يكون بحيث يضاف إليه الهلاك في العادة إضافة حقيقية له أو لايكون كذلك. وما لا يكون كذلك إما أن يكون من شأنه القصد به ما يضاف إليه الهلاك أو لا يكون كذلك ، وما يضاف إليه الهلاك يسمى علة، والاتيان به مباشرة ، وما لا يضاف إليه الهلاك ولكن يكون من شأنه أن يقصد بتحصيله ما يضاف إليه سمى سبباً ، والاتيان به تسبيباً » .

إلى غير ذلك من كلماتهم التي لم نعرف الداعي لهم إلى صدورها بعد خلو نصوصهم عن اللفظ المزبور عنواناً للحكم ، وإنما الموجود في النصوص ما عرفت ، ومنه يتعدى إلى أمثاله بعد العلم بعدم الخصوصية للمذكور فيها ، أو يستند إلى ما سمعته من العموم في بعضها ، والأصل البراءة فيما لا يضاف إليه الاتلاف حقيقة ، ولا يندرج في الأمثال المزبورة بل مع الشك فيه كذلك أيضاً .

ولعل المحصل منها الضمان على وجه يجعل ضابطاً هو إبجاد ما يصلح أن يقصد حصول التلف به في بعض الأحيان ولو بواسطة غيره معه ، سواء كان له مدخلية في عليـة العلة كالحفر أو في وجــودها كالغرور والاكراه ، ومع فرض قصور العبارة عن تأديته لا يلتفت إليها .

ودعوى أن المحصل منها الضان بمفهوم السبب الذي قد عرفت الخلاف في تعريفه عسلى وجه بنوا الضان وعدمه في بعض الفروع عليه واضحة الفساد ، ضرورة كون الثابت خصوص بعض المصاديق التي لاينتقل منها إلى جعل عنوان الحكم مفهوم السبب الذي ذكروه ، خصوصاً بعد العلم بأن ما سمعته من التعريف له من الامور الاصطلاحية ، لا أنه مفهوم عرفي .

بل لا يبعد كون المراد لهم ضبط ما استفادوا الضمان به من النصوص المزبورة ، لا أن المراد كون المدار على صدق اسم السبب ، خصوصاً بعد أن لم يكن له معنى منقح عرفاً .

بل ربما أطلق اسمه على المعلوم عدم الضمان به ، وليس في شيء من النصوص ما يقتضي جعل مفهومه عنواناً ، بل السبب المذكور هنا غير موافق لمعنى السبب بمعنى العلة التامة ولا السبب الاصطلاحي الذي هو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته ، بل ليس هو إلا من الشرائط كما سمعت الاعتراف به من الفاضل .

فالتحقيق حينئذ كون المدار على المستفاد من النصوص المزبورة وغيرها مما صرح فيها بالضمان به ، والتعدية منه إلى مشابهه في ذلك بالاجماع أو بفهم عرفي ينتقل منه إلى كون المذكور مثالاً لما كان من سنخه ، ولعل ذلك وجه التردد فيا سمعته من الأمثلة ، وإلا فتعريف السبب المزبور صادق عليه ، كصدق التسبيب بالمعنى العرفي .

والظاهر عدم كون التعدي والتفريط الموجبين للضمان في الأمين من ذلك حتى يصح التعدي منها إلى ما مائله في غير الأمين ، فيكون دلالة السارق وفتح الباب ومنع المالك حراسة ماشيته موجباً للضمان ، باعتبار إيجاب مثله في الأمين الذي مدار ضمانه على التعدي والتفريط الصادق ثانيها في المفروض إذا كان من الأمين دون غيره ، فتأمل جيداً في جميع ما ذكرناه ، فانه دقيق نافع لم أجده محرراً في كلامهم .

ومنه يعلم عدم اعتبار قصد توقع العلة فيه ولا أكثرية نرتب التلف به ولا منشأيته ، ضرورة إطلاق النصوص المزبورة الضمان بالأمور المذكورة من غير تقييد لشيء منها بشيء من ذلك ، كضرورة كون مراد الأصحاب بما ذكروه من موجبات التضمين بالتسبيب هنا أن الضمان يكون به ، لا أن المراد متى صدق السبب حصل الضمان ، ضرورة وقوع حفر البئر الذي لا إشكال في كونه سبباً نصساً (١) وفتوى على وجوه عديدة لا ضمان فيها .

ولعله لذا وغيره قيد ما حكاه بعضهم من الاجاع على التضمين بالسبب بقوله : ( في الجملة » .

وقال في المسالك : و واعلم أيضاً أن تمثيل المصنف السبب بحفر البئر في غير الملك تخصيص للسبب الموجب للضمان، فان حفره و وإن كان في ملك الحافر ويكون سبباً في الهلاك لكنه غير مضمون، فالسبب المعرف سبب خاص ، وهو الموجب للضمان وإن كان التعريف صادقاً على ما هو أعم ، وإن كان آخر كلامه لا يخلو من نظر في الجملة .

وعلى كل حال فقد أطلق المصنف وخيره كون حفر البئر في غير الملك سبباً للضمال، وهو أعم من الحفر في طريق مسلوك أو في ملك الغير

<sup>(</sup>۱) الوسائل .. الباب .. ۸ .. من أبواب موجبات النهان .. من كتاب الديات .

أو في ملك مشترك ، بل عن ظاهر الغنية الاجاع على ذلك .

ومقتضى إطلاقهم عدم الفرق في المتردي بين أن يكون المائك أو غيره ، وبين الداخل باذنه أو غيره ، وبين كون البئر مكشوفة أو مغطاة ، بل مقتضى إطلاق غير واحد عدم الفرق بين كون ذلك لمصلحة المسلمين وغيره ، بل عن الفخر التصريح بالأخير .

لكن عن الشيخ والفاضل وثاني الشهيدين والأردبيلي عدم الفيمان إذا كان الحفر في الطريق لمصلحة المسلمين ، كالحفر للبالوعة والاستقاء ونحو ذلك ، واستحسنه المصنف .

إلا أن ما سمعته من النصوص المشتمل على العموم اللغوي. وترك الاستفصال يقتضي الضمان مطلقا ، بل قبل : إن المستفاد منها كون التعدي موجباً للضمان ، فيشمل الحفر في الملك المشترك ، مؤيداً بما حكي من إطلاق الفتاوي ضمان المتعدي بالحفر .

أللهم إلا أن يقال: إن المنساق من ذلك التعدي في جميع الحفر لا في مثل الفرض وإن وجب عليه الاجتناب فيه من باب المقدمة، فيبقى على أصالة البراءة، وربحا احتمل ضهان النصسف مطلقا أو إن كان الشريك واحداً، وإلا فثلثان إن كانوا ثلاثة وهكذا.

ويأتي تمام الكلام في المسألة إنشاء الله تعالى في الديات . كما أنه يأتي إنشاء الله تعالى تمامه في الضمان بالمعاثر المصرح به في جملة من الكتب، وهي شاملة للدكة والقامات كقشور البطيخ ونحوها .

بل عن المبسوط التصريح بالضمان في الأخير ، نعم قيده المصنف والفاضل في المحكي من تحريره وإرشاده بمن لم ير القامة ، والأصل فيه ما سمعته من الصحيح (١) بل لا يبعد القول بالضمان فيا فعله لضرورته ،

<sup>(</sup>١) الوسائل ــ الباب ــ ٩ ــ من أبواب موجبات الضان ــ الحديث ١ من كاب الديات .

- 01 -

إذ لا تنافي بين الجواز والضمان . وعلى كل حال فلا خلاف ولا إشكال في التضمين بالتسبيب في الجملة .

﴿ لَكُنَ إِذَا اجتمع السبب والمباشر قدَّم المباشر في الضمان على ذي السبب ، كن حفر بئراً في ملك غيره عدواناً فدفع غيره فيها إنساناً فضمان ما يجنيه الدفع على الدافع ﴾ لما عرفته من تقديم المباشسرة على التسبيب الذي لم أجد فيه خلافاً بينهم ، بل أرسلوه إرسال المسلمات في المقام وفي القصاص والديات، بل عن كشف اللثام الاجاع عليه، بل في مجمع البرهان « أن من المعلوم عقلاً ونقلاً إسناد الفعل إلى القريب دون البعيد الذي هو سبب السبب وله مدخلية مَّا في ذلك الشيء ، وهو ظاهر ، وكأنه مجمع عليه ۽ .

قلت : وهو كذلك ، بل لعل التضمين بما ذكروه من السبب الذي قد عرفت كونه من الشروط باعتبار قربه إلى علة التلف ، فهو أقوى من غيره من الشرائط التي لها مدخلية في التلف أيضاً ، إلا أن القريب منها سمُّوه بالسبب وجعلوا التضمين به ، ولا ريب في أن الماشيرة أقرب منه ، بل السبب في الحقيقة قد صار من آلات المباشر في مباشرته ، كقتله بالسيف والدفع في البثر وإلقائه على السكين المغصوب مثلاً ، واغراقه في الماء الذي وضعه الغبر وهكذا .

إلا أنه مع ذلك كله قد ناقش فيه في الرياض بأن القوة لا تدفع الضمان عن السبب بعد وجود ما يقتضي ضمانه أيضاً ، وهو ما مر" من حديث نفي الضرر (١) ولا امتناع في الحكم بضمانها مماً وتخيّر المالك في الرجوع إلى أيها شاء كالغصب ، فلولا الاجاع الظاهر المتضد بالأصل لكان القول بضمانها كترتب الأيدي في الغصب في غاية الحسن .

<sup>(</sup>١) الوسائل - الباب - ١٢ - من كتاب إحياء الموات .

ثم قال : روعلى هذا نبّه خالي العلامة دام ظله في حاشيته على شرح الارشاد ، إلا أن ظاهره سلمه الله المصير اليه أو بقاؤه في شباك التردد من دون أن يقطع بما ذكره الأصحاب ، ولعله لتوقيقه في فهم الاجاع وتردده في قبول حكايته من ناقله ، لعدم قطعه به ، وهو حسن ، ولكن الاجاع ظاهر ، فالمصير إلى ما ذكروه متعين ، .

قلت: لا يخفى عليك ما فيه بعد التأمل فيا ذكرناه ، ضرورة أن القوة إذا كانت على وجه لا يسند الفعل إلا إلى ذيها تدفع الضان عن السبب الذي ظاهر ما دل على التضمين به انما هو فيا إذا لم يكن معه مباشر قوي .

نعم قد يشك في صورة ما لو قصدا الاشتراك في الاتبلاف ، بأن فعل ذو السبب سببه لارادة مباشرة الاتلاف من المتلف ، كما لو نصب كينا في الأرض ليدفعه الآخر عليها مثلاً ، مع أن التحقيق فيها أيضاً كون الضمان على المباشر الذي يسند الفعل إليه وإن كان ذلك معيناً له وصار فعله من المعدات ، كما هو واضح بأدنى تأمل في الفرق بين المعدات القريبة والبحيدة ، ولعله لذا قالوا في القصاص : إنه يحبس ذو السبب الى أن يموت ، والقصاص على المباشر ، هذا كله في اجتماع المباشرة والتسبيب .

أما اجماع السبين بأن محفر واحد بئراً ويضع آخر عنده حجراً فيعثر به إنسان فيقع في البئر فني المسالك ( إن اتفقا في وقت واحد اشتركا في الضيان ، لعدم الترجيح ، وإن تعاقبا فالضيان على المتقدم في التأثير ، لاستقلاله بالضيان أو لا ، فكان أولى ، وهو سبب السبب ، فيجب وجود المسبب عنده » .

وكأنه أراد ما في التذكرة ، قال : و ولو تعدد السبب فالضهان على المتقدم منها إن ترتبا ، كما لو حفر شـــخص بثراً في محل عدواناً

ووضع آخر حجراً فيه فعثر إنسان بالحجر فوقع في البئر فالضمان على واضع الحجر ، لانه السبب المؤدي الى سسبب الاتلاف ، فكان أولى بالضمان ، لان المسبب بجب مع حصول سبه فيه ، فوضع الحجر يوجب التردي ، أما لو انتفى الترتيب فالضمان عليها ، كما لو حفر ووضع الحجز فان الضمان عليها » كما د

قلت: لا يخلو كلامها من خفاء في الجملة ، والذي ذكره غيرهما أنه يقدم الأول في الجناية وإن تأخر حدوثه عن الآخر ، وربما احتمل ترجيح الأقوى ، كما لو نصب سكيناً في البئر المذكور ، وقد ختمل قوياً تساوي السبين ، لاشتراكها في التلف الحاصل خارجاً ، وأنه لولا المبجر للم يحصل التردي في البئر ، كما أنه لولا البئر لم يؤثر العثور بالحبجر تلفاً ، بل لو فرض كون كل من السبين متلفاً لو استقل إلا أنها اشتركا فيا بن لو فرض كون كل من السبين متلفاً لو استقل إلا أنها اشتركا فيا تحقق في الخارج من التلف يتجه أيضاً فيه الاشتراك في الضان . وتمام الكلام في ذلك في الديات إنشاء الله تعالى .

وكيف كان فقد استثنى غير واحد من الأصحاب من قاعدة تقديم المباشر ما إذا ضعف المباشر، وفي الدروس واللمعة الاقتصار على استثناء الغرور والأكراه، بل في القواعد الاقتصار على الثاني منها، كما في الارشاد الاقتصار على الأول منها، إلا أن الظاهر إرادة المثال، ضرورة ضعف الربح والشمس والنار والسبع وغيرها مما لا عقل له ولا اختيار.

ولعله لذا قال في المسالك : « وله سسور كثيرة تأتي جملة منها وقد تقدم منها مسألة الغرور بتقديم الطعام اليه جاهلاً ، فان الضان يستقر على الآمر » .

قلت : بل لو لم يكن منه أمر بل مجرد تقديمه له ضيافة وإن قال في التذكرة : من قال : كله ولم يقل إنه ملكي ولا طعام فلان غصبة

بل أطلق فوجهان ، أقواهما الضمان ، لأنه غرّه أيضاً ، بل لو كان الطعام ملك المأمور المغرور ضمنه له أيضاً ، لأنه وإن كان قد سلطة عليه وصيره بين يديه إلا أنه باعتقاده أنه ملك الغير وأنه مسلط على إتلافه بغير عوض ، فليس تسليمه له تسليماً تاماً يتصرف فيه تصرف الملاك ، فلذلك ضعف مباشرته بالغرور ، وما اشتهر من أن قرار الضمان على من تلف في يده المال انما هو في غير الفرض .

وأما المكره فهو الذي أشار اليه المصنف بقوله : ﴿ ولا يضمن المكره المال وإن باشر الاتلاف ، والضمان على من أكرهه ، لأن المباشرة ضعفت مع الاكراه ، فكان ذو السبب هنا أقوى ﴾ بلا خلاف أجده في شيء من ذلك ، نعم قد تقدم في كتاب الطلاق (١) تفصيل ما يتحقق به الاكراه .

وفي المسالك ، ربما قيل هنا باشتراط زيادة خوف ضرر لا يمكن تحمله ، والأشهر الأول ، قلت : ولعله لصدق الاكراه الذي هو عنوان الحكم نصاً (٢) و فتوى وإن كان الضرر يسبراً .

ثم إن ظاهر الأصحاب في المقام عدم رجوع المالك على المكره بشيء مخلاف الجاهل المغرور ، فان له الرجوع عليه وإن رجع هو على الغار " ، ولعله لعدم صدق و أخذت و الظاهر في الانحتيارية عليه مخلاف المغرور ، مضافاً إلى ظهور رجوع المغرور في ضمانه وإن رجع هو ، وحيئتذ يكون المراد من قولهم : و الضمان على المباشر إلا مع قوة ذي السبب و أنه يستقل السبب بالضمان مع قوته ، ولا يشاركه المباشر إلا في الغرور ، كما أنه يستقل المباشر بالضمان ولا يشاركه السبب .

<sup>(</sup>۱) راجم ج ۳۲ س ۱۱ - ۱۹ .

<sup>(</sup>٢) الوسائل ــ الباب ـ ٥٦ ـ من أبواب جهاد النفس ــ من كتاب الجهاد .

ولكن مع ذلك ـ إن لم يكن إجاعاً ـ لا يخلو من نظر ، خصوصاً مع عود النفع إلى المباشر باعتبار مباشرته الاتلاف وإن رجع هو على المكره.

بل قد يقال : إن القاعدة تقتضي اختصاص الضمان بالمباشر الذي هو المكره والمغرور وإن أثم المكره والغار ، لاستقلال المباشر بالاتلاف ولكن ضمنا للدليل لا لقوة السبب على المباشر المخصسوصة بما إذا كان الاسباد حقيقة للسبب دون المباشر الذي هو كالربح والشمس .

بل قد يقال بشمول قوله ( عليه السلام ) (١) : « كل مغصوب مردود ، له وإن كان مكرهاً على تناول المغصوب والتصرف فيه .

بل ينبغي الجزم به فيا لو كان مغصوباً في يده قبل الاكراه فاكره على إتلافه، على إتلافه، على إتلافه، على إتلافه، الأن رجوع المالك حينئذ عليه باعتبار حكم الضمان السابق، بل لا ينافيه كلام الأصحاب المراد منه عدم الرجوع من حيث الاتلاف الأكراهي خاصة ، باعتبار ضحم المباشرة بالاكراه، ولذا رفع الشارع حكم المباشرة ما يشمل الوضع منه أيضاً حكم المكره (٢) الذي يمكن إرادة ما يشمل الوضع منه أيضاً وإن لم يكن كذلك في الحطأ والنسيان للدليل .

أما إذا كان مضموناً في يده سابقاً فانه يبقى على حكم ضمانه وإن اكره على إتلافه ، حتى لو كان الاكراه بالحكم الظاهري من حاكم الشرع، نعم هو يرجع على المكره الذي قد صار بمنزلة من تلف المال في يده بالنسبة إلى قرار الضمان بعد أن رفع الشارع حكم التلف في يد المكره عنه، وكذا الكلام في المغرور وإلغار بالنسبة إلى ذلك .

<sup>(</sup>۱) الوسائل ـ الباب ـ ۱ ـ من أبواب الانقال ـ الحديث ٤ من كتاب الخسس وفيه ه النصب كله مردود » .

<sup>(</sup>٢) الوسائل .. الباب .. ٥٦ .. من أبواب جهاد النفس .. من كتاب الجهاد .

ومنه يعلم الوجه حينئذ في تخير المالك في الرجوع عليها ، فان رجع على المكره بالكسر لم يرجع على المكره بالفتح ، بخلاف العكس على نحو ما سمعته في قرار الضمان على من تلف المال في يده في الأيادي المتعاقبة .

كما أنه مما ذكرنا يعلم الفرق بين المضمون في يد المكره وبين غيره كالوديعة ، وإن كان فيه البحث السابق ، فتأمل جيداً ، فانه دقيق نافع في أطراف المسألة

هذا وكان المصنف أشار بالاقتصار على المال الى الاحتراز عن النفس فان الاكراه على إتلافها لا يوجب سقوط الضمان عن المكره ، نعم في الجرح إشكال من حيث تناول قوله ( عليه السلام ) (١) : « لا تقية في الدماء » له وعدمه ، وقد تقدم لنا بعض السكلام في ذلك ، ويأتي إنشاء الله تعالى ، والله العالم .

ولو أرسل في ملكه ماء "فأغرق مال غيره أو أجبج ناراً فيه فأحرق لم يضمن ما لم يتجاوز قدر حاجته اختياراً إلى ولا علم ولا ظن التعدي فضلاً عما لو علم أو ظن عدم التعدي بلا خلاف أجده فيه ، بل في المسالك الاتفاق ، للأصل بعد عدم التفريط وعموم تسلط الناس على أموالهم (٢) .

وزاد في المسالك بأن سببيته في الاتلاف ضعيفة بالاذن له من قبل الشارع في فعل ذلك في ملكه ، فلا يتعقبه ضهان .

وإن كان لا يخلو من نظر إن لم يكن إجاعاً مع فرض إسناد الاتلاف إلى فعله ، لظهور خطأ ظنه أو قطعه وقدرته على المنع ، لصدق الاتلاف

<sup>(</sup>۱) الوسائل ــ الباب ــ ٣١ ــ من أبواب الامر والنهي ــ الحديث ١ من كتاب الامر بالممروف وفيه « فاذا بلغ الدم فليس تقية » .

<sup>(</sup>٢) البحار \_ ج ٢ ص ٢٧٢ الطبع الحديث .

عليه حقيقة ، فيكون من المباشرة ، والاذن الشرعية لا تنافي حكم الوضع الذي هو الضمان الحاصل باتلاف النائم والغافل والمجنون والصبي ، أللهم إلا أن يمنع إطلاق سببية الاتلاف للضمان على وجه يشمل الفرض ، لعدم ثبوت و من أتلف مال غيره فهو له ضامن » رواية من طرقنا ولا قاعدة ، وثبوت الضمان في المذكورين للاجماع .

إلا أن الانصاف عدم خلو ذلك عن النظر، ضرورة المفروغية من قاعدة « من أتلف » التي لهجت بها ألسنة الفقهاء في كل مقام، وربما كان في بعض النصوص (١) إشعار بها، بل قد عرفت أن المقام من المباشرة باعتبار كونه من توليد فعله كالقتل بنحو ذلك خطأ ، واعتقاد عدم التعدي بعد ظهور خطأه لا أثر له .

نعم قديقوى عدم الضان في الفرض إذا اتفق عصف الهواء بغتة بعد إشعال النار مثلاً ، فانه يمكن منع إسناد الاتلاف اليه حينئذ ، بل هو من السبب الجائز له نحو حفر البئر في ملكه فألقت الريح فيها شيئاً ، ولعله عليه ينزل إطلاق عمكي المقنعة والنهاية والمبسوط والسرائر عدم الضان إذا أشعلها في ملكه فحملتها الريح إلى غيره .

وعلى كل حال فما ذكرنا يعلم أنه لاإشكال في الضان مع التجاوز عن قدر الحاجة والعلم أو الظن بالتعدي ، بل في المسالك « لا شبهة في الضان ، لتحقق التفريط المقتضي له مع وجود السببية الموجبة للضان ، وفي الكفاية أنه مقطوع به في كلامهم ، ولا أعرف فيه خلافاً .

<sup>(</sup>۱) راجع الوسائل الباب .. ۱۰ و ۱۱ و ۱۶ .. من كتاب الشهادات والباب .. ۵ و ۷ .. من كتاب الرهن .. الحديث ۲ منها والباب .. ۲۹ ... من كتاب الاجارة والباب .. ۱۸ ... من كتاب العديث ۱ و ۵ و ۹ والباب .. ۲۲ ... من أبواب حد الزنا ـ الحديث ٤ والباب .. ۲۲ ... من أبواب نكاح البهائم .. الحديث ٤ من كتاب الحدود .

بل منه يعلم أيضاً قوة القول بالضان مع انتفاء أحد الأمرين ، كما هو مقتضى اشتراط عدمه بها في بعض العبارات ، بل هو صريح المحكي عن التحرير واللمعة ، بل والكفاية وإن اعتبر الظن القوي فيها . بل والدروس وإن اعتبر العلم ولم يكتف بالظن .

وكأنه مال إليه في المسالك فيما لو علم التعدي وتركه اختياراً وإن كان فعله بقدر حاجته ، قال : ﴿ لأن ترك قطعه مع علم التعدي الى الغير وقدرته على قطعه تعد محض ، نعم مع عدم العلم ولا الظن قد يشكل الضهان على تقدير تجاوز الحاجـة ، لأن فعله مأذون فيه عـلى التقدير ، ولا تفريط ، . قلت : قد عرفت صدق الاتلاف عليه وإن كان مأذوناً غبر مفرط.

وحينتذ فظاهر قول المصنف : ﴿ مَعَ عَلَمُهُ أَوْ عَلَمُهُ ظَنَّهُ أَنْ ذَلَكُ موجب للتعدي إلى الاضرار 🕻 كالفاضل في القواعد والارشاد لا نخلو من نظر ، ولعل المراد بالظن في كلامهم ما يشمل قضاء العادة بسريانه ، كما لو كان الهواء شديداً بحيث يحمله الى ملك الغير وإن اتفق عدم شعوره بذلك لبلادة أو غيرها.

وفي القواعد في كتاب الديات ﴿ وَإِنْ كَانَ الهُواءُ عَاصَفًا وَلَا حَاثُلُ ا أو أُجَّج أكثر من قدر الحاجة مع غلبة الظن بالتجاوز ضمن » ونحـو ذلك ما عن غصب التذكرة . وظاهره الاكتفاء بعصف الهواء عن غلبة الظن .

والتحقيق ما عرفت من كون المدار على صدق الاتلاف حقيقة ولو بالتوليد إن لم يكن إجاع على خلافه ، من غير فرق بين التجاوز في الحاجة ـ وعدمه ، وبين العلم أو الظن بالتعدي وعدمه ، نعم لو كان ذلك من التستبب لم يكن عليه ضمان ما لم يعلم التعدي أو يغلب على ظنَّه ولو

لكونه من شأنه ذلك .

وبما ذكرنا يفر ّق بين تأجيج النار في العاصف وبين تأجيجها بلا ريح ثم يعرض الريح في الأثناء كما أشرنا إليه سابقاً .

هذا وفي المسالك ( ولو اتفق جفاف شجر جاره بالنار بسبب المجاورة . فالحكم كما لو سرت اليها ، إلا أن يكون أغصان الشجرة في هواء أرض موقد النار ، فلا ضمان إذا كان عطفها غير ممكن ، وإلا اتجه الضمان ، لأنه ليس له إتلافها مطلقاً كما تقرر في موضعه . وفي التذكرة أطلق عدم ضمانها متى كانت في هواء موقد النار ، وضمانها إن لم يكن كذلك من غير تقييد بعلم التعدي أو تجاوز الحاجة ، محتجاً بأن ذلك لا يكون إلا من نار كثيرة ، ولا مخفى ما فيه » .

قلت : قد تقدم تحقيق الحال في المسألة سابقاً ، والله الغالم .

🛊 ويتفرع على السبب فروع 🥦 :

## **€ الأول** ﴾

﴿ لُو اَلَقَى صَبِياً فِي مُسَبِعَةً أَو حَيُواناً يَضَعَفَ عَنِ الفَرَارِ ضَمَنَ لُو قتله السبع ﴾ وإن لم نقل بأن موت الصبي المغصوب سبب يوجب ضان الغاصب مطلقا ، لأنه أقوى من المباشر الذي لا يحال عليه الضان .

خلافاً للمحكي عن مبسوط الشيخ من عدم الضان ، لأن الحر لايدخل تحت البد ، وفيه عدم انحصار الضان بذلك ، ضرورة ضانه بمباشرة الاتلاف وتسبيبه على الوجه الذي قدمناه وإن لم يكن غصباً ، بل لافرق بين الصغر وغيره كالمجنون ونحوه ممن لا يتمكن من التخلص .

نعم لايضمن الكبير الذي يمكنه التحرز عادة باتفاق إتلاف السبع له ، لأن ذلك لا يعد مبياً في حقم ، وإنما وقع بالاتفاق ، كما لو وضع الصبي في غير المسبعة فافترسه السبع اتفاقاً ، فانه لا يضمنه على المشهور خلافاً للشيخ ومن عرفت ، وعنه احترز المصنف بقوله : « مسبعة » .

لكن في القواعد ( لو نقل صبياً حراً الى مضيعة فافترسه سبع فني الضان إشكال ) .

بل في التذكرة ( لو نقل صبياً حراً إلى مضيعة فاتفق سبع فافترسه فلا ضمان عليه ، إحالة للهلاك على اختيار الحيوان ومباشرته ، ولم يقصد الناقل بالنقل ذلك ، وفيه إشكال ، أما لو نقله إلى مسبعة فافترسه سبع وجب الضمان ، وبه قال أبو حنيفة ، لأنه قصد الاتلاف بالنقل ، وللشافعية وجهان ، أشهرهما أنه لا ضمان » .

وفي جامع المقاصد بعد أن جعل منشأ الاشكال عدم دخول الحر تحت اليد وحصول السبب قال : « وهذا الاشكال ليس بشيء بعدما سبق في كلامه من أن الصبي إذا ألقاه في مسبعة فافترسه السبع ضمنه ، وكذا ضهانه لو تلف بسبب لدغ الحية ووقوع الحائط على الرأي . فان إلقاؤه في مضيعة أقرب إلى توقع علة الهلاك من هذه الأخيرة ، والأصبح الضان فيه وفي المجنون كم سبق » .

قلت: لعل الفرق أنه لا تسبيب باتفاق افتراس الأسد له في المضيعة باعتبار عدم اعتياده فيها ، بخلاف أرض المسبعة ، فيكون الأول كضانه لو تلف بلدغ حية أو عقرب الذي توقف هو فيه ، ونسب الضان إلى رأي ، بخلاف أرض المسبعة ، بل كاد يكون ما ذكرناه صريح ما حكيناه عنه في التذكرة ، والله العالم

## ﴿ الثاني ﴾

و لو غصب شاة فهات ولدها جوءاً فني الضهان تردد ، وكذا لو حبس مالك الماشية عن حراستها فاتفق تلفها ، وكذا التردد لو غصب دابة فتبعها الولد و كما في القواعد والارشاد والكفاية ، بل والايضاح باعتبار عدم الترجيح فيه ، بل والتذكرة وإن اقتصر على الثاني ، بل واللمعة وإن اقتصر على الأخير .

نعم قرّب في الدروس فيه الضان، وفي الروضة أنه أقوى، وجعل منشأ النظر في غاية المراد في الثلاثة عدم الاستقلال، فلا يتحقق غصب ومن أنه سبب في الاتلاف، إذ لولاه لم يتحقق التلف وإن كان لعلة الخرى خارجة.

وفي جامع المقاصد والمسالك الأولى أن يقال: إن منشأ النظر الشك في كونه سبباً في التلف وعدمه ، لانتفاء المباشرة للاتلاف والغصب. ثم قال في الأول: و والتحقيق أن يقال: إن قصد توقع العلة في التلف بغصب الشاة والدابة وحبس المالك عن حراسة الماشية حيث يكون التلف متوقعاً ثابت، ومعه فالضان لازم، لضعف المباشرة، ومثله ما لو منع المالك من إمساك دابته المرسلة حيث يتوقع تلفها مع بقائها مرسلة، ويختلف الأمر في ذلك باختلاف الأحوال، فربما كان بقاء الدابة المرسلة أياماً وشهراً لا يتوقع معه التلف، فلا ضمان لو حبس المالك فاتفق على سبيل الندرة ـ إلى أن قال ـ : ولو منعه من بيعه فاتفق تلفه فلا ضمان، لعدم تحقق معنى السبية في التلف بالمنع من البيع، إذ ليس مما يقصد بمنع لعدم تحقق معنى السبية في التلف، ولو كان مشرفاً على الموت فمنعه من البيع توقع حدوث علة التلف، ولو كان مشرفاً على الموت فمنعه من

بيعه ليذكيه المشتري أو منعه من تذكيته فهنا يحتمل الضمان احمالاً لايخلو من وجه ، لوجود معنى السبية ، إلى آخره .

وكأنه إليه عرقض في المسالك ، حيث قال في المسسائل الثلاث : والحق أن منشأ التردد انما يكون من الشك في السببية هنا ، إذ لو سلمت لم يبق إشكال في الضان ، ومنشأ الشك فيها مبني على تعريف السبب ، فعلى ما ذكره المصنف من تعريفه إذا مات الولد جوعاً بحيث لولا غصب الام لما مات عادة فالسببية متحققة فيه ، لكن اتفاق تلف الماشية بعد حبس المالك عن حراستها قد يكون بسبب حبسه وقد لا يكون ، فان فرض فهو سبب أيضاً ، وإن فسر السبب بايجاد ما يحصل التلف عنده لعلة اخرى إذا كان السبب عما يقصد لتوقع تلك العلة كما عرقه جهاعة فيتوقف ثبوت سببيته على قصد الغاصب للشاة والحابس للمالك إلى إتلاف فيتوقف ثبوت سببيته على قصد الغاصب للشاة والحابس للمالك إلى إتلاف أله لولا الغصب والحبس لما تلفت عادة ، فان الواقع في العبارة أعم منه لتحقق السببية حينئذ ، والقصد غير معتبر في تحققها وترتب أثرها كالتحقق السببية حينئذ ، والقصد غير معتبر في تحققها وترتب أثرها كالتحق العريف الذي اخترناه ، انتهى .

وفي الايضاح « منشأ النظر في الأول من أنه مات بسببه ، لصحة اسناده اليه عرفاً ، ولأن السبب هو فعل ما يحصل الهلاك عنده لعلة سواه ، وهذا تقسير بعض الفقهاء » إلى آخر ما حكيناه عنه سابقاً في شرح قول المصنف : « الثاني التسبيب » .

ومما ذكرناه في ذلك المقام وغيره يظهر لك النظر في جملة من هذه الكلمات ، ضرورة أنك قد عرفت كون السبب هو ما دلت عليه النصوص المزبورة أو ألحق به باجهاع ونحوه ، وما عداه فالأصل براءة الذمة من الضمان به ، فالمتجه عدم الضمان حبنئذ في المسائل المفروضة بعد فرض

الشك في السببية الشرعية بالمعنى الذي ذكرناه ، ولا يجدي كونها أسباب عرفية أو مشابهة لما في النصوص مما ذكر فيها الضمان به بعد حرمة القياس عندنا وعدم الاجاع على الالحاق وعدم دلالة عرفية على وجه يندرج فيها ، فتأمل جيداً فان تحقيق المقام ونظائره مبني على ما قدمناه سابقاً ، والله العالم .

## ﴿ الثالث ﴾

لو فك القيد عن الدابة فشردت أو عن العبد المجنون فأبق ضمن ، لأنه فعل يقصد به الاتلاف ﴾ فيندرج في السبب المنتزع من النصوص السابقة (١) ﴿ وكذا لو فتح قفصاً عن طائر فطار مبادراً أو بعد مكث ﴾ بلا خلاف أجده في شيء من ذلك ، بل عن الكفاية أنه المعروف من مذهب الأصحاب ، بل عن ظاهر التذكرة الاجاع في الأخير أو في الثلاثة كما عن المبسوط والغنية نفي الخلاف فيها ، وكذا عن المبسوط أنه لو أهاج الدابة فشردت أو الطائر فطار بلا خلاف أي منا ومن العامة ، وعن التذكرة لو أهاج الطائر ضمن قولاً واحداً .

بل صرح غير واحد بأنه لو أفسد الطائر مثلاً بخروجه ضمنه ، لأن فعل الطائر منسوب اليه ، وإن كان لا يخلو من نظر . خصوصاً في مثل إتلاف الدابة بعد الفك بغض الأحوال ، ضرورة إمكان منع السببية الشرعية ، ولو تلفت هذه الثلاثة بغير الجهة التي هي فعل السبب كأن مات الطائر مثلاً فلا ضمان ، لعدم مدخلية السبب وعدم وضع اليد الموجب للفهان .

واحترز بالمجنون عن العاقل الذي صرح غير واحد بعدم ضمانه ،

(١) الوسائل ــ الباب ــ ١٩٩٥ ــ من أبواب موجبات الفيان - من كتاب الديات .

لقوة المباشر على السبب كفتح الباب ، وقد أشار اليها المصنف بقوله:

﴿ وَلا كَذَلْك ﴾ الحكم ﴿ لو فتح باباً على مال فسرق أو أزال قيداً
عن عبد عاقل فأبق ﴾ بل لم أجد خلافاً في الأول منها وإن أشعر به
نسبته إلى المشهور في الكفاية إلا أنا لم نتحققه ، بل لعل الثاني أيضاً
كذلك ﴿ لأن التلف بالمباشرة لا بالسبب ﴾ .

نعم قيد الأخير في محكي التذكرة وجامع المقاصد والكفاية بما إذا لم يكن آبقاً ، لكن في التذكرة في الضمان حينئذ إشكال، من حيث استناد فعله اليه ، فكان مباشراً ، ومباشرته معتبرة ، لأنه عاقل ، ومن حيث أن المالك قد اعتمد ضبطه ، فاطلاقه إتلاف عليه ، فكان كحل المجنون والدابة ، فلا شك في صدق السببية ، وليس هناك مباشر يمكن أخذ الحق منه ، وكونه قادراً على التحفظ مع عدمه لا ينفع ، وهذا أقوى لمكان التسبيب ، كما يأتي في غصب الحر مع صدق التصرف في مال الغير ، ولأنه بهذه العادة قد أشبه الدابة ونحوها ، وفيه أنه مناف لقاعدة تقديم المباشر على السبب .

هذا وفي الدروس و ولو فتح باباً على عبد محبوس فذهب في الحال ضمنه عند الشيخ ، ونقل عن كل العامة عدم الضمان ، ولا فرق بين كونه عاقلاً أو مجنوناً ، آبقاً أو غبر آبق ، بالغاً أو صبياً ، .

ولا يخفى عليك ما فيه بعد الاحاطة بما ذكرناه ، وقد يســـتأنس للضهان بما ورد من الضهان باطلاق الغريم (١) .

<sup>(</sup>١) لم اعثر على ما ادعاه مما ورد من الفسيان باطلاق الغريم ، وقد تعرض هو (تده ) لهذه المسألة في ج ٢٦ ص ١٩٧ – ١٩٨ ولم يستدل بما ذكره هنا ، وانما استند في الممان الى قاعلة و لا فسسرر ولا فبرار » وقعوى ما ورد في القاتل الذي رواه في الوسائل ــ الباب ــ ١٥ ــ من كتاب الفيان ــ الحديث ١ ولو كان بذلك المفسون رواية خاصة لتعرض لها هناك بطريق اولى .

وعلى كل حال فقد أشار المصنف وغيره بقوله : « فطار مبادراً » الى آخره إلى خلاف بعض الشافعية ، حيث حكم بالضان في الأول دون الثاني لبعض الوجوه الاعتبارية .

وكذا ﴾ لا ضمأن ﴿ لو دل السارق ﴾ لما عرفت ، لكن الفاضل في الارشاد هنا قال بالضمان ، ونسبه غير واحد ممن تأخر عنه إلى مخالفة جميع الأصحاب ، وفي غاية المراد « قد تصفحت كتب أصحابنا فلم أجد أحداً قال بالضمأن » .

قلت: وإن لم ينص على عدمه من تقدمه غير المصنف إلا أن قاعدة تقديم المباشر على السبب المعلومة عندهم تقتضي كون الضمان على السارق على أمانته ، نزل ما في الارشاد على ما إذا كان مستأمناً فدل السارق على أمانته ، ولا بأس به وإن كان خروجاً عما نحن فيه . فاتضح بذلك كله أن الضمان على المباشر الذي هو أقوى من السبب .

بل الظاهر عدم الضمان على ذي السبب مع عدم العلم بكون التلف به مجرداً عن مباشر أقوى منه ، فلو حصل التلف بمباشرة غيره ولم يعلم كونه ممن يقد م على السبب أو لا لم يضمن ، للأصل وظهور النصوص السابقة (١) في اعتبار التلف به في التضمين به .

وأولى من ذلك بعدم الضان ما إذا لم يعلم أصل كون التلف به ، كما لو وجد دابة \_ مثلاً \_ ميتة في البئر المحفورة عدواناً ولم يعلم أنها ماتت في الخارج ثم رميت به أو بترديها به . أما لو علم مدخليته في التلف ولكن لم يعلم مباشرة غيره معه على وجه يرتفع الضيان معها فقد يتوهم الحكم بضان ذي السبب حينئذ ، لأصالة عدم الغير .

لكن لا مخفى عليك أنه من الأصول المثبتة بعد ما عرفت من ظهور

<sup>(</sup>١) الوسائل ــ الباب ــ ٨ و ٩ و ١١ ــ من أبواب موجبات الفيهان ــ من كتاب الديات .

النصوص (١) في اعتبار كون العطب به حاصة في الضمان ، فلاحظ وتأمل ، والله العالم .

ولو أزال وكاء الظرف فسال ما فيه ضمن إذا لم يكن بحبسه إلا الوكاء كم بلا خلاف كما عن المبسوط والسرائر ، بل ولا إشكال مع فرض كونه مطروحاً على الأرض ، ضرورة كونه مباشراً للاتلاف أو بحكمه .

و كذا كه لو سقط بفعله أو بما يستند الى فعله ، كما الوسال منه ما ألان الأرض تحته فاندفع ما فيه ضمن كه بلا خلاف أجده فيه بين من تعرض له و لأن فعله سبب مستقل بالاتلاف كه إذ السقوط بالميلان الناشىء من الابتلال الناشىء من الفتح ، وهو مما قد يقصد به ذلك ، ولعله بمعسونة فتوى الأصحاب ملحق بالمستفاد من النصوص السابقة (٢) أو يندرج فيها .

﴿ أَمَا لُو فَتَحَرَّأُسُ الظَّرَفُ فَقَلَبَتُهُ الرَّيْحَ ﴾ الحادثة أو زلزلة أو وقوع طائر ﴿ أَو ذَابِ بِالشَّمْسِ فَنِي النِّمَانُ تُرْدُدُ ﴾ كما في التحرير والارشاد .

ولعل الأشبه أنه لا يضمن كو لا ولأن الربح والشمس كالمباشر ، فيبطل حكم السبب كو ضرورة قوة السبب بالنسبة إليها بعد عدم قابليتها للضان ، بل للشك في السببية المزبورة شرعاً على وجه يترتب عليها الضان ، خصوصاً بعد عدم تعارف قصد الاتلاف بالفتح بتوقع الهبوب ، والأصل البراءة .

خلافاً للفخر في المحكي من شرح الارشاد وغاية المراد والدروس وجامع المقاصد وتعليق الارشاد والمسالك من الحكم بالضيان ، لأن فعله سبب تلفه ، إذ لو لا الفتح لما ضاع ما فيه ، ولم يتخلل بينها ما يمكن

<sup>(</sup>١) و(٢) الوسائل ــ الباب - ٨و٩و ١١ ـ من أبواب موجبات الضمان - من كتاب الديات .

إحالة الحكم عِليه ، فوجب الضان ، إذ هو كما لو جرح إنساناً فأصابه الحر أو البرد فسرت الجراحة ، فانه يضمن فكذا هنا ، بل عن مجمع البرهان لا إشكال في الضان إذا علم كون فعله سبباً فقط لا غير ولم يعلم استناده إلى غيره بالكلية .

ولا يخفى عليك ما في الجميع بعد الاحاطة بما ذكرناه من كون المدار على السبب الشرعي المستفاد من النصوص المزبورة (١) أو ما يلحق به باجاع ونحوه ، والمقام ليس كذلك ، خصوصاً في مثل حدوث الريع الله ي جزم بعدم الضان فيه في محكى المبسوط فارقاً بينه وبين إشراق الشمس ، بل عنه وعن الغنية نفي الخلاف في عدم الضان به ، وفي الكفاية أن عدم الضان به أقرب .

وعن التذكرة التوقف في الضان به بخلاف الشمس ، فاستوجه الضان بها ، قال : والأنها مما يعلم طلوعها ، فيكون الفاتح له معرضاً ما فيه للشمس ، بخلاف هبوب الريسح الذي هو غير منتظر ولا متوقع ، فالهلاك حينئذ لم يحصل بفعله ، وليس فعله مما يقصد به تحصيل ذلك العارض ، ففعله غير ملجى ، والأمر الحادث مباشر ، فلم يتعلق الضان بفعله ، فكان كما لو فتح الحرز فسرق غيره أو دل سارقاً فسرق ه .

قلت: لا يخفى عليك ما في الجميع بعد الاحاطة بما ذكرناه ، ضرورة صدق السببية على مذاقهم فيها ، بل في جامع المقاصد أن وجود الريح كثير موجب لتوقع القلب والانقلاب، نعم يتوجه عدم الضان بناء على ما ذكرناه من كون سبب الضان شرعيا ، وهو ما تضمنته النصوص (٢) المزبورة أو ألحق به باجاع ونحوه ولو على وجه تنجبر به الدلالة ، كما هو واضح .

<sup>(</sup>١)و(٢) الوسائل ما الباب ٨ و ١٩ ١ - من أبواب موجبات الفهان ، من كتاب الديات .

وكذا الكلام فيما إذا أزال أوراق الكرم وجرّد عناقيدها للشمس حتى أفسدتها ، أللهم إلا أن يقال فيه وفي أمثاله بصدق إسناد التلف إليه حقيقة ، فيخرج حينئذ عما نحن فيه .

ولو فرض مجيء إنسان فأسقطه فلا شبهة في كون الضان عليه ، لأنه مباشر أو كالمباشر في القوة من الأول ، بل الظاهر ضان الأخير فيا لو فتح رأسه وأخذ ما فيه في الخروج ثم جاء آخر ونكسه، وإن احتمل اشتراكها في ضان الخارج بعد النكس ، إلا أن الأول أصح ، ضرورة كون الثاني المباشر أو محكمه .

ولو فرض في الجامد عجيء آخر بعد الفتح فقر ّب منه ناراً حتى ذاب وضاع فالضان على الثاني ، لكونه مباشراً أو بحكمه ، وربما احتمل عدم ضانها معاً ، لأن مجرد الفتح لايقتضي الضان فيه ، وعدم تصرف الثاني في الظرف ولا في المظروف ، إلا أنه كما ترى .

وأولى من ذلك ما لوكان رأس الزق مفتوحاً من المالك فجاء إنسان فقر ّب منه النار .

هذا ولا يخفى عليك الحال فيما لوحل رباط سفينة فغرقت بالحل أو غرقت بسبب حادث من هبوب ريح أو غيره ، وفي المسالك الجزم بالضان في الأول ، وفي الثاني الوجهان ، والله العالم .

ومن الأسباب الموجبة للضان على نحو ضان الغصب و القبض بالعقد الفاسد كو كعقد البيع ونحوه من العقود الموجبة لانتقال الضيان إلى القابض، بلاخلاف أجده فيه، بل هو المعروف من مذهب الأصحاب، بل في المسالك هو موضع وفاق، لعموم و على اليد و (١) ولأن كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، كما تقدم الكلام في ذلك مستوفى

<sup>(</sup>١) المستدرك - الباب - ١ - من كتاب النصب - الحديث ٤ وسنن البيهقي ج ٦ ص ٩٠ .

في كتاب البيع (١) وغيره ، ولم نجد من تأمل في ذلك سـوى المقدس الاردبيلي ، وهو في غير محله .

نعم قد يتأمل في وجه القاعدة المزبورة في صورة العكس ، وهي كل ما لا يضمن بصحيحه لايضمن بفاسده وإن كانت مسلمة بينهم أيضاً كالاولى ، كما أوضحنا ذلك كله في محله .

ونزيد هنا بأن نقول: لعل الوجه في الاجهاع المزبور في الصورتين أما الضهان في الاولى فلعموم « على اليد » ولأن الاقدام منها قد وقع بعنوان المعاملة التي مقتضاها الضهان من دون نظر إلى صحتها وفسادها ، بل لاحظا مسهاها المشترك بين الصحيح والفاسد ، والفرض أن مقتضاها المضهان الذي هو مضمون « على اليد » ولا فرق في ذلك بين العلم بالفساد والجهل به .

وأما الثانية فقد لاحظا مساها المشترك بين الصحيح والفاسد الذي مقتضاه عدم الضان ، فمع فرض كونه العنوان يترتب عدم الضان على تقديري الصحة والفساد مع العلم والجهل به ، إذ عدم الضان ليس من أحكام الصحيح منه ، ولا أن الاذن مقيدة بالصحيح منه ، ضرورة عدم ملاحظة ذلك لها ، وإن زعما أو أحدهما الصحة لكنه لا على وجه تقيد الاذن بها ، بل ليس الصادر منها ولا العنوان لها إلا المسمى المشترك بين الصحيح والفاسد الذي مقتضاه عدم الضان ، لعدم كونه من أحكام الصحيح منه فتأمل جيداً فانه دقيق نافع ، بل يمكن الجزم بأنه وجه الاجاع ، والله العالم .

﴿ و ﴾ منها أيضاً ﴿ القبض بالسوم ، فان القابض يضمن ﴾

<sup>(</sup>۱) راجع ج ۲۲ ص ۲۵۷ ـ ۲۲۰ .

عند الأكثر بل المشهور ، كما في المسالك وغيرها ، لعموم ( على اليدما أخذت ، (١) المقتصر في الخروج منها على غير الفرض من الأمانة .

خلافاً للمحكي عنموضع من السرائر والمختلف والايضاح ومجمع البرهان بل في المسالك والكفاية، وهو متجه للأصل بعد كون القبض المزبور باذن المالك ، فيكون أمانة كالوديعة .

وفيه منع اقتضاء ذلك عدم الضان حتى في مثل الفرض ، خصوصاً بعد الشهرة على الضان فيه ، بل ربما أرسلوه إرسال المسلمات ، بل المحكي عن كثير حتى المختلف والايضاح والمسالك ومجمع البرهان ـ التصريح بالضمان فيا إذا دفع البائع لعبد كلتي موصوف عبدين للمشتري ليتخير فأبق أحدهما إلحاقاً له بالمقبوض بالسوم إن لم يكن منه ، لعموم (على اليد (٢)) وقد تقدم الكلام في ذلك كله أيضاً .

ومنه يعلم عدم اختصاص الحكم بالمقبوض للشزاء المعتبر عنه بالسوم ، بل المراد منه الأعم من ذلك ، وهو كل مقبوض، ليكون مضموناً عليه حينتذ ، فيندرج فيه قبض المرأة المال ليكون مهراً والرجل ليكون عوض خلم ونحو ذلك ، لاتحاد المدرك في الجميع ، والله العالم .

و كذا استيفاء المنفعة بالاجارة الفاسدة سبب لضان اجرة المثل الله و الأقل منها و من المسمى بلا خلاف أجده فيه ، لقاعدة ( ما يضمن بصحيحه يضمن بفاشده » وعموم ( على اليد » (٣) و ( من أتلف » (٤) و أصالة احترام مال المسلم .

نعم في المسالك أن ضهان ذلك من باب المباشرة للاتلاف ، لا من

<sup>(</sup>۱) ر (۲) و (۳) المستدرك \_ الباب ۱ ـ من كتاب الفصب \_ الحديث ؛ وسنن البيهقي ج ۲ ص ۹۵ .

<sup>(</sup>٤) راجم التعليقة في ص٠٠٠ .

باب الأسباب ، وإدخالها في السبب تجوّز قال : ( ومن حكم إتلاف مال الغير مع عدم تسليط المالك أن يلزمه العوض إما بعين إذا كان أو قيمة المثل أو أجرته عيناً كان أو منفعة ، .

وفيه أن المراد هنا بالسبب كون ذلك من أسباب الضان ، لا أن المراد الضان بالتلف السببي ، وفرق واضح بينها .

وهل العين مضمونة بالاستيفاء ؟ قال في جامع المقاصد: « الذي يلوح من كلامهم العدم ، والذي ينساق اليه النظر كونها مضمونة ، لأن التصرف في العين غير جائز ، فهو بغير حق ، فيكون في حال التصرف استيلاؤه عليها بغير حق ، وذلك معنى الغصب ، إلا أن كون الاجارة الفاسدة لا يضمن بها كما لا يضمن بالصحيحة مناف لذلك ، فيقال: إنه دخل معه على عدم الضان بهذا الاستيلاء وإن لم يكن مستحقاً ، والأصل براءة الذمة من الضان ، فلا تكون العين بذلك مضمونة ، وإنما تضمن المنفعة خاصة ، ولولا ذلك لكان المرتهن ضامناً مع فساد الرهن ، لأن استيلاء و بغير حق ، وهو باطل » .

قلت : قد قدمنا الكلام مستوفى على وجه يعلم منه عدم المنافاة بين ضان العين وبين القاعدة المزبورة ، ويعلم منه أيضساً الفرق بين الرهن وبينها ، فلاحظ وتأمل . فانه مع ذلك قد يقوى عدم ضانها أيضاً ، والله العالم .

## - ﴿ النظر الثاني

## ﴿ في الحكم ﴾

لا خلاف بيننا في أنه ﴿ يجب ردّ المغصوب ما دام باقياً ﴾ بل الاجاع بقسميه عليه إن لم يكن ضرورة من المذهب ، مضافاً إلى قوله ( عليه السلام ) (١) في النصوص السابقة : و كل مغصوب مردود » . بل الظاهر كون الحكم كذلك ﴿ ولو تعسّر ﴾ واقتضى هدم البناء و أو خراب السفينة ﴿ كالحشبة تستدخل ( المستدخلة خ ل ) في البناء و ( أو خ ل ) اللوح في السفينة ﴾ ضرورة بقائها عسلى ملكه ووجوب ردّها اليه فوراً ، وقد سمعت قول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) (٢) : وإن الحجر المغصوب في الدار رهن على خرابها » .

و كل حينتذ ف في الله الله أخذ القيمة كل خسلاة الآبي حنيفة وتلميذه الشيباني، فانها قالا بملك الغاصب لها ، فلا يجب علبه رد ها ولكن يلزمه قيمتها ، ولا ريب في مخالفة ذلك قواعد الاسلام بل الواجب عليه مع استخراجها رد اجرتها من حين الغصب الى حين الرد والأرش إن نقصت .

﴿ وكذا ﴾ الكلام فيا ﴿ لو مزجه مزجاً يشق تمييزه كمزج الحنطة بالشعير أو الدخن بالذرة ﴾ وحينئذ ﴿ يكلّف تمييزه وإعادته ﴾ (١) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الأنفال – الحديث ؛ من كتاب المغس، وفيه « الغصب

كله مردود ۽ .

<sup>(</sup>٢) الوسائل ـ الباب - ١ - من كتاب النصب - الحديث . .

نعم لو بلغت حد الفساد على تقدير الاخراج بحيث لا يبقى لها قيمة فلا خلاف ولا إشكال في وجوب تمام القيمة عليه .

ولكن هل يجبر على إخراجها ؟ ظاهر الدروس العدم ، قال فيها : عجب رد المغصوب إلى مالكه إجاءاً ،ولقوله (صلى الله عليه وآله) (١) : و على اليد ما أخذت حتى تؤديه » وإن تعسر ، كالساجة في البناء واللوح في السفينة وإن أدتى إلى خراب ملكه ، لأن البناء على المغصوب لاحرمة له ، ويضمن أرش نقصسانها وأجرتها ، ولو علم تعييبها وأنه لا ينتفع باخراجها ضمنها الغاصب بقيمتها » بل عن صريح المبسوط ذلك أيضاً .

بل في المسالك « ظاهرهم عدم وجوب ردّها وأنها تنزل منزلة المعدومة » وإن قال بعد ذلك : « ولو قيل بوجوب إعطائها المالك إذا طلبها كان حسناً وإن جمع بين القيمة والعين » .

قلت : لكنه مناف لقاعدة « لا ضرر ولا ضرار » ومناف أيضاً لملك القيمة التي هي عوض شرعي يقتضي ملك معوضه للدافع ، أللهم إلا أن يقال : إنها عوض مالية وإن بقي هو مملوكاً ، لكنه كما ترى ، وستسمع إنشاء الله تحقيق الحال في المسألة الآتية .

ولعل احتمال وجوب بقائها وأخذ الاجرة عنها خاصة أو مع القيمة المعين للحيلولة لتعذر إيصالها كما هي لكن مع ملاحظة سلب المنفعة الخاصة أيضاً أولى وإن لم أجد من احتمله هنا .

وعلى كل حال فقد ظهر لك أنه لو أدرج لوحاً مغصوباً في سفينة وجب قلعه إن لم يخف من نزعه هلاك نفس محترمة أو مال كذلك، بأن كانت على وجه الأرض مثلاً أو أدرجه في أعلاها على وجه لم يخش من

<sup>(</sup>١) المستدرك ــ الباب ــ ١ ــ من كتاب النصب ــ الحديث ٤ . وسنن البيهقي ج ٦ ص ٩٠ .

وإن كانت في اللجة وخيف من النزع غرق حيوان محترم ـ آدمي أو غيره ـ أو مال كذلك لغير الغاصب الجاهل بالغصب فني القواعد والتذكرة وجامع المقاصد والمسالك والروضة وظاهر غيرها عدم وجوب النزع، بل في مجمع البرهان لا خسلاف فيه ، جمعاً بين الحقين ، ولاحترام روح الحيوان ، سواء كان الغاصب أو للغاصب أو غيره .

وفيه إمكان إلزام الغاصب ومن بحكمه بذبح الحيوان مقدمة لايصال مال الغير الواجب عليه فوراً ، ودعوى حرمة ذبحه لغير الأكل ممنوعة .

ولو كان المال للغاصب أو من بحكمه وهو العالم بأن فيها. لوحاً مغصوباً فالظاهر وجوب النزع ، وفاقاً للفاضل في القواعد والتحرير وولده والشهيد والكركي ، بل هو قضية إطلاق المصنف وغيره ، بل في المسالك نسبته إلى صريح الأكثر ، لأن دفع المغصوب واجب فوراً ، ولا يتم إلاً به ، والضرر هو الذي أدخله على نفسه بعدوانه الذي لا يناسبه التخفيف .

وعن المبسوط والتذكرة وظاهر السرائر عدم وجوب النزع ، لأن السفينة لا تدوم في البحر ، فيسهل الصبر إلى انتهائها الى الشط ، فتؤخذ القيمة للحيلولة إلى أن يتيسر الفصسل ورد اللوح مع أرش النقص إن نقص جمعاً ببن الحقين ، بخلاف الساجة في البناء الذي لا أمد له ينتظر .

وهو كما ترى مجرد اعتبار لا يرجع إلى محصل ، ودعوى سـقوط المقدمة لقاعدة الضرر ونني الحرج واضحة السقوط بعد أن كان هو السبب في إدخالها عليه .

بل لو اختلطت السفينة بسفن كثيرة للغاصب ولم يوقف على اللوح الا بفصل الكل فالظاهر ذلك أيضاً للمقدمة ، وإن حكي عن الشافعية احمال العدم ، لكنه في غير محله ، لما عرفت من تطابق النص والفتوى

على إلزام (١) الغاصب هنا بالأشق على وجه يقد معلى نفي الضرر والحرج، كما أوماً (عليه السلام) إليه بقوله (٢): ﴿ الحجر المغصوب في الدار رهن على خرابها ﴾ ضرورة اقتضائه رد معلى مالكه وإن استلزم خراب الدار أجمع ، كما هو واضح .

بل قد يقال: إن للمالك أخذ ماله من الغاصب الممتنع عن دفعه في كل حال وإن استلزم ذلك تلف نفس الغاصب مع فرض عدم التمكن منه إلا في الحال المزبور، وخصوصاً مع حاجة المالك له في تلك الحال لحفظ نفسه مثلاً ، فان احترام نفس الغاصب في الفرض غير معلوم، ولعل قوله تعالى (٣): « فمن اضطر غير باغ ولا عاد » يشعر بذلك، ضرورة ظهوره في سقوط احترامه بالبغي والعدوان وإن كان في غير المفروض كما قدمنا الكلام فيه سابقاً.

بل قد يشعر به في الجملة سقوط احترامه في الدفاع عن المال ولو يسيراً ، أللهم إلا أن يفرق بينهما بأن ذلك حيث يمكن رفع الغاصب يده عن الغصب ، فمع امتناعه يسقط احترامه ، بخلاف الفرض الذي يجب فيه على الغاصب حفظ نفسه المفروض توقفه على بقاء العين المغصوبة في يده ، بل له أخذ مال الغير قهراً ابتداء مقدمة للحفظ .

وفيه إمكان منع الرخصة له في بقاء المغصوب في يده حفظاً لنفسه باعتبار كونه باغياً وعادياً قبل حال الاضطرار ، فلا ربخصة له ، وفرق بينه وبين الاضطرار ابتداء "لانخذ مال الغير لحفظ نفسه ، لعدم البغي

<sup>(</sup>١) في النسخة الأصلية المبيضة « التزام » والمستحيح ما أثبتناه كما هو كذلك في النسخة المخطوطة بقلمه الشريف.

<sup>(</sup>٢) الوسائل - الباب - ١ - ،ن كتاب النصب - الحديث . .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة : ٢ ... الآية ١٧٣ .

والعدوان قبل حال الضرورة ، مع أنه يمكن منع الرخصة فيه إذا فرض توقف حياة المالك على بقائه ، لأنه لا تقية في الدماء ، فتأمل جيداً ، والله العالم .

🛊 ولو خاط ثوبه 🗲 مثلاً ﴿ نحيوط مفصوبة فان أمكن نزعها 🛊 على وجه تصل إلى مالكها ﴿ الزم ﴾ الغاصب ﴿ ذلك ﴾ وإن استلزم فساد الثوب 🛊 وضمن ما يحدث من نقص 🛊 .

﴿ وَلُو خَشَّى تَلْفُهَا بَانْتُرَاعِهَا لَضَعْفُهَا ضَمَّنَ القَّيْمَةُ ﴾ كَما في القواعد والدروس وغيرهما (١) لكونه كالمعدوم باعتبار تعذر ردَّه ؛ وظاهرهم عدم وجوب الاخراج حينئذ ، كما اعترف به في المسالك ، ولكن في جامع المقاصد في شرح عبارة القواعد التي هي كعبارة المصنف , ولو طلب المالك نزعها وإن أفضي إلى التلف وجب، ثم يضمن الغاصب النقص، ولو لم يبق لها قيمة غرم جميع القيمة ، ولا يوجب ذلك خروجها عن ملك المالك ، كما سبق من أن جناية الغاصب توجب أكثر الأمرين ولو استوعبت القيمة أخذها ولم تدفع العين ۽ .

ونحوه في المسالك ، قال : ﴿ الحيط المغصوب إن خيط بـ ثوب ونحوه فالحكم كما في البناء على الخشبة ، فللمالك طلب نزعه وإن أفضى الى التلف ، ويضمن الغاصب النقيص إن اتفق ، وإن لم يبق له قيمة ضمن جميع القيمة ، ولا يخرج بذلك عن ملك المالك كما سبق ، فيجمع بين العين والقيمة ۽ .

وهو كما ترى مناف لظاهرهم الذي اعترف به في المسالك سابقاً، ومن هنا جزم في مجمع البرهان بعدم وجوب النزع في مثل الفرض ؛ بل قال : ﴿ عِكَن أَنه لا يجوز ، وتنعين القيمة ، لأنه بمنزلة التلف ، فتلزمه

<sup>(</sup>١) وفي النسختين الأصليتين المسودة والمبيضة « وغيرها » .

القيمة فقط ، وحينثذ يمكن جواز الصلاة في ذلك الثوب المخاط ، إذ لا غصب فيه بجب ردّه ، كما قيل بجواز المسح بالرطوبة من الماء المغصوب الذي حصل العلم محاله بعد الغسل وقبل المسح » .

وهو جيد موافق لما قلناه سابقاً من اقتضاء ملك المالك القيمة خروج المغصوب عن ملكه ، لكونها عوضاً شرعياً عنه ، وقد تقدم سابقاً في وطء حيوان الغير الموجب لدفع القيمة عنه ما يؤكد ذلك في الجملة .

بل قد تقدم أيضاً أن من كان في يده المغصــوب لو رجع المالك عليه وغرَّمه كان له الرجوع على من استقر التلف في يده ، عـلى وجه يملك ما كان في ذمته للمالك عوض ما أدَّاه .

بل ستسمع ملك الغاصب المغصسوب إذا أدى قيمته للحيلولة وإن كان متزلزلاً ، بل كان ذلك مفروغ منه عنسد التأمل في كلماتهم في مقامات متعددة ظاهرة أو صريحة في أن المؤدي عن المضمون عوض شرعي عنه على وجه يقتضي الملك للطرفين ، من غير فرق بين الموجود من العين ممَّا لا قيمة له وبينها إذا كانت كذلك لو انتزعت ، كما في الفرض الذي يتعذر فيه الرد" لنفس العنن المغصوبة .

بل لعل قول المصنف وغيره : ﴿ وَكَذَا لُو خَاطَ بِهَا جَرَحَ حَيْوَانَ له حرمة لم تنتزع إلا مع الأمن عليه تلفاً وشيناً ، و ﴾ إلا ﴿ ضمنها ﴾ مؤيد لذلك ، ضرورة اقتضاثه جواز التصرف للآ دمي مثلاً بما خيط به جرحه ، وليس ذلك إلا للخروج عن ملكه بضمان القيمة له بتعذر الرد" لاحترام الحيوان ، وإن كان لنا نظر وتأمل في أصل ما ذكروه هنا .

قالوا واللفظ لثاني الشهيدين منهم في المـــالك : ﴿ إِنْ خيط به جرح حيوان فهو إما يحترم أو غبره ، والمحترم إما آدمي أو غبره ، فالآدمي إن حيف من نزعه تلفه أو غيره من المحذور المجوّز للعدول إلى التيمم من المرض والشين لم ينزع ، وعلى الغاصب قيمته ، ثم إن خاط جرح نفسه فالضان مستقر عليه ، وإن خاط جرح غيره باذبه وهو عالم بالغصب قيل كان قرار الضيان عليه ، والأجود قراره على المباشر ، وأما غير الآدمي فعلى ضربين: أحدهما غير المأكول ، والحكم فيه كالآدمي ، لأنه لا ينتفع به مع ذبحه ، والثاني المأكول ، فان كان لغير الغاصب لم ينزع ، لحرمة روحه ، وإن كان للغاصب فوجهان : إنه يذبح ويرد الخيط ، لامكان الجمع بين الحقين ، وهو جائز الذبح ، وأظهرهما \_ وهو الذي يقتضيه إطلاق المصنف \_ المنع كما في غير المأكول ، لأن للحيوان حرمة في نفسه ، ولهذا يؤمر بالانفاق عليه ، ويمنع من إتلافه بغير الذبح للأكل ، وقد روي (١) أنه ( صلى الله عليه وآله ) تهى عن ذبح الحيوان إلا لأكله ».

قلت: قد يناقش ( أولاً ) بامكان منع جعل مسوع التيمم عدراً في عدم وجوب الرد هنا مطلقا ، لما عرفته من تكليف الغاصب بأشق الأحوال في الرد وإن استلزم الضرر عليه والمشقة ، فمع فرض أنه قد خاط به جرحه وكان في نزعه مشقة لا يخشى منها التلف وإن جاز التيمم لها أو يخشى الشين من نزعه يتجه تكليفه بذلك إلزاماً له بأشق الأحوال، لأنه هو الذي أدخل الضرر عليه باختياره الغصب الذي مقتضاه ذلك ، واحمال الفرق بين الضرر المالي وغيره لا دليل عليه ، نعم قد يتجه ذلك مع الخوف على النفس الذي يسقط معه خطاب الرد ، فتأمل جيداً .

( وثانياً ) بامكان إلزامه بشراء ما يجوز ذبحه من الحيوان إذا كان الغير ، مأكولاً أو غيره ، مقدمة لذبحه ونزع الخيوط منه ، وإن أدّى ذلك الى ضرر عليه ، فضلاً عن إلزامه بذبح ما يجوز ذبحه من الحيوان الذي له ، ودعوى حرمته لغير الأكل واضحة المنع .

<sup>(</sup>۱) سنن النساني ج ۷ ص ۲۱۱ وفيه قال ( ص ): « حقها أن تذبحها فتأكلها ولا تقطع رأسها فيرمى بها » .

( وثالِثاً ) بمنع إطلاق قرار الضمان عليه حتى في صورة علم ذي الجرح بغصب الخيوط وطلبه التخييط بها .

وعلى كل حال فاذا مات الحيوان الذي خيط بـه جرحه فان كان غير الآدمي نزع منه الخيط، وفي الآدمي وجهان: أصحها كما في المسالك وغيرها العدم، لما فيه من المثلة، والآدمي محترم حياً وميتاً، ولذلك قال (صلى الله عليه وآله) (١): «كسر عظم الميت ككسر عظم الحي».

قلت : قد يقال باستثناء ذلك ، كما ذكروه في النبش للتوصل الى المال ، بل يمكن منع كون ذلك من المثلة المحرمة ، خصوصاً في بعض الأفراد .

ويلحق بها الكافر الحربي بل والمرتد عن فطرة بل والزاني المحصن ونحوهم ممن هو غير محترم النفس ، وكذا لو عرض عدم احترامها بردة ونحوها بعد الخياطة .

واحتمال عدم الجواز باعتبار كون الحد وظيفة الامام وعدم جواز قتل المحارب في بعض الأحوال على بعض الأقوال كما ترى ، ضـــرورة عدم كون ذلك من الحد ، بل هو أخذ ماله المستلزم لموت غير محترم النفس ، ونحوه بجري في المحارب .

والكلام هنا يجري نحوه في لوح السفينة في صورة ما إذا كان فيها حيوان وإن لم يذكر احتمال الذبح هناك ، كما نبسّهنا عليه ، والله العالم .

﴿ وَلُو حَدَّثُ فِي المُغْصُوبِ عَيْبٍ ﴾ مستقر لا سراية له ﴿ مثل تسويس التمر أو تخريق الثوب ردّه مع الأرش ﴾ سسواء كان بفعل

<sup>(</sup>۱) سنن البيهتي - ج ؛ س ٥٨ .

الغاصب أو غيره ، وسواء زال معه الاسم أو غيره ، بلا خلاف أجده فيه بيننا ، بل الاجاع بقسميه عليه ، بل هو مقتضى وجوب ردّ المغصوب وضان ما فات منه المستفادين من العقل والكتاب والسنة (١) والاجاع .

خلافاً للمحكي عن أبي حنيفة من أنه إذا غير الغاصب المغصوب تغييراً أزال به الاسم والمنفعة المقصودة منه ـ كما إذا قطع الثوب أو طحن الحنطة مثلاً ـ ملكه وضمن قيمته للمالك ، بـل عنه لو دخل لص دار رجل مثلاً فوجد بغلاً وطعاماً ورحى فضمد (٢) البغل وطحن الطعام ملك الدقيق ، فان انتبه صاحب الدار بعد ذلك كان للص قتاله عن دقيقه ، فان أتى الدفع عليه فلا ضمان على اللص .

وهو كما ترى مناف لقاعدة بقاء الملك ، بل وللمعلوم من الشرع ، والله العالم .

ولو كان العيب غير مستقر به بل هو سار لا يزال يزداد الى الهلاك و كعفن الحنطة قال الشيخ به في المحكي من مبسوطه: الأقوى أنه في يضمن قيمة المغصوب به لأنه بشرفه على التلف صار كالمستهلك، فيضمن الغاصب حينتذ مثله أو قيمته، بل مقتضى ذلك بناء على ما قد مناه كون المغصوب ملكاً للغاصب، وعن التذكرة أنه أظهر قولي الشافعية.

لكن قال المصنف : ﴿ ولو قيل برد العين مع أرش العيب الحاصل ثم كليًا ازداد دفع أرش الزيادة ﴾ حتى يهلك ﴿ كان حسنا ﴾ وإن فعل ذلك المالك عناداً ، لعدم كونه تالفاً حقيقة ، بل جزم به كل

<sup>(</sup>۱) راجع ص۲۲

 <sup>(</sup>٢) هكذا في النسخة الأملية المبيضة ، والمسودة المخطوطة بقلمه الشريف فير مقروة ،
 ومن المحمل « فحمل »

من تأخر عنه .

نعم في قواعد الفاضل ذلك على إشكال ينشأ من حصول البراءة بدفع العين وأرش النقص ، فيجوز أن يعانده المالك بعدم التصرف فيه إلى أن يتلف ، ومن استناد النقص إلى السبب الموجود في يد الغاصب .

ولا يخفى ما في الوجه الأول ، ضمرورة عدم اقتضاء دفع أرش الحاصل كونه كال الحق الواجب ، لعدم حدوث تلف شيء يكون مضموناً بعد ، فاذا حدث ضمنه ، لأنه مستند إلى جنايته ، ومعاندة المالك بالطريق الشرعي الذي هو تسلط الانسان على ماله لا تقتضى سقوط أرش الجناية المضمونة .

وفي جامع المقاصد تقييد الحكم المزبور بما إذا لم يتمكن المالك من العلاج بسهولة ، وإلا ففيه تردد ، وتبعه في المسالك ، قال : وهذا إذا لم يمكن إصلاحه ، وإلا سقط أرش ما زاد على ذلك ، لاسستناد الفائت إلى تقصير المالك ، كما لو جرحه فترك علاج الجرح مع قدرته عليه ، فانه لا يكون مضموناً ه .

قلت : يمكن منع عدم الضان في الجرح ، بل نني الخلاف بعضهم عن الضان لو جرحه فترك المداواة حتى مات ، قال : « لأن السراية مع ترك المداواة من الجرح المضمون على الجارح » نعم لو فصده الفصاد مداواة لمرضه بأمر الطبيب فترك شده أو ترك كل منها شده حتى نزف الدم فإت فخيرة الكتاب والتحرير والارشاد والتلحيص أنه لا ضمان على الفصاد ، واستشكل فيه الفاضل في القصاص من استناد الموت إلى سراية الجرح ، فهو كغيره من الجراحات التي يهمل المجروح مداواتها ، وعلى كل حال فا نجن فيه من الأول .

لكن قد يقال: إن الأرش الذي دفعه الغاصب إنما هو أرش عيب

سار ، على معنى تقويم الحنطة صحيحة بكذا ومعيبة بالعيب المزبوربكذا ، فهو كال حق المالك ، فسلا وجه لضمان ما تجدد بعده ، إذ هو حينثذ كرجوع المشتري على الباثع بمثل العيب المزبور لو فرض سبقه أو حدوثه في الثلاثة على وجه يكون ضمانه على الباثع ، ودعوى التزام ذلك فيه أيضاً واضحة المنع ، فتأمل جيداً ، والله العالم .

: ﴿ وَلُو كَانَ ﴾ المغصوب باقياً ﴿ بحاله ردَّه ، ولا يضمن تفاوت القيمة السوقية ﴾ بلا خلاف أجده فيه بيننا ، بل في المسالك نسبته إلى أكثر أهل العلم ، لأن الفائت رغبات الناس ، لا شيء من المغصوب .

خلافاً لشذاذ من العامة ، وخصوصاً إذا فات القيمة ثم عادت إلى ما كانت وقت الغصب ، نعم لو كان التفاوت بسبب نقصان في العين ضمن ذلك ، كما ستعرف الكلام فيه وفي غيره ، والله العالم .

وكيف كان عرفي فان تلف المغصوب ضمنه الغاصب بمثله إن كان مثلياً على بلا خلاف معتد به أجده فيه ، كما اعترف به بعضهم ، بل هو من قطعيات الفقه ، كما يوميء إليه أخذه مسلماً في سائر أبوابه ، وفي جامغ المقاصد الاجاع عليه ، بل في غاية المراد أطبق الأصحاب على ضمان المثلى بمثله إلا ما يظهر من ابن الجنيد ، فانه قال : « إن تلف المضمون ضمن قيمته أو مثله إن رضي صاحبه » ولعله يريد القيمى ، والمراد من ضمانه بمثله عدم تسلط المالك على إلزامه بالقيمة لو أرادها ، كما أنه لا تسلط للغاصب على إلزام المالك بقبول القيمة لو بلما .

لكن لم نعثر في شيء مما وصلنا من الأدلة عدا معقد الاجاع والفتاوى على المثلي والقيمى عنواناً كي يرجع فيها كغيرهما إلى العرف بعد انتفاء الشرع .

نعم قال الله تعالى شأنه (۱): « فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم » و « جزاء سيئة سيئة مثلها » (۲) و « إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به » (۳) إلى غير ذلك مما ررد في المقاصة التي مقتضاها ضمان الشيء بمثله العرفي لا الاصطلاحي .

نعم خرج الحيوان ، لما في صحيح أبي ولاد (٤) من ضمان قيمة البغل وغيره مما ورد فيه القيمة (٥) بناءً على إرادة الالزام بها على وجه لا يجزىء غيرها من الخبر المزبور ، فيتجه حينتذ احمال كون الأصل الضمان بالمثل العرفي إلا ما خرج بالدليل .

ولعله لذا ذهب المصنف في تقدم من كتاب القرض (٦) الى ضمان القيمي بمثله ، لاطلاق ما دل على قرض الشميء بمثله الصادق بالمثل العرفي ، وقد تقدم الكلام فيه في محله .

وعلى كل حال فالآيات المزبورة لا دلالة في شيء منها على المثلي المصطلح الذي ستسمع ما ذكروا له من التعاريف المتعددة .

بل قيل: إن المراد بالآية إن كان بيان التشبيه الخاص بمعنى عدم التجاوز في مقدار الاعتداء عما اعتدى به فهو حينئذ أجنبي عن المشلل المصطلح، ضرورة كون المراد حينئذ التساوي في مقدار الاعتداء في القتل والجرح وأخذ المال من دون ملاحظة المثل أو القيمة ، بل ليس فيها

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : ٢ -- الآية ١٩٤ .

<sup>(</sup>٢) سورة الشورى : ٢١ - الآية ١٠ .

<sup>(</sup>٣) سورة النحل : ١٦ ــ الآية ١٢٦ .

<sup>(</sup>٤) الوسائل .. الباب .. ٧ .. من كتاب الغمي .. الحديث ١ .

<sup>(</sup>٠) الوسائل .. الباب ـ ٨٨ ـ من أبواب نكاح العبيد والاماء .. من كتاب النكاح .

<sup>(</sup>۲) راجع ج ۲۰ س ۲۰ .

حيثنذ إلا حكم واحد، وهو الرخصة في الاعتداء بمقدار اعتداء المعتدي، وأن لا يتجاوز عنه، والمراد بالمقدار هو أن يحكم أهل العرف بأنها سيّان في المنفعة والفائدة، ويرضى العقلاء بتملك كل منها مقام الآخر من غير فرق بين المثل والقيمة.

وإن كان المراد التشبيه المطلق . يعني يجوز لكم الاعتداء على نحو عائل اعتداء المعتدي في الاعتداء والمعتدى به فهذا إطلاق ينصرف الى العموم في كلام الحكيم ، وحينئذ فهو يشتمل على حكمين : الأول الرخصة في الاعتداء ، والثاني أن ذلك على سبيل المثلية في كل شيء ، وهو يشمل المثلي والقيمي أيضاً ، ففي كل منها بجب اعتبار الماثلة في الاعتداء والمعتدى به في كل شيء إلا مع التعذر وهو يناسب مذهب ابن الجنيد بلزوم المثل في القيمي أيضاً إلا مع التعذر ، فلا تدل الآية على التفصيل المزبور .

فالمناص بأن يبنى تفسير الآية على الوجه الثاني ، ويخص عمومه بدليل خارجي مثل صحيح أبي ولاد (١) أو يقال : إن حكم القيمي ليس داخلاً في الآية أو يعترف بمذهب ابن الجنيد، فيندرج مسألة الرجوع الى المثل في المثلي تحت عموم الآية ، لا لأن لفظ المثل فيها (فيها ل ظ) بمعنى المثلي المصطلح ، بل لأن الماثل المصطلح من أفراد الماثلة المعتبرة في الآية بالمعنى ويخرج القيمى بالصحيحة المزبورة .

الى آخر ما ذكره القائل المزبور ، فانه وإن كان كلامه لا يخلو من غشاوة وقبح تأدية وخلل في النقل عن ابن الجنيد الظاهر في ضمان مطلق المغصوب بقيمته ، وتوقف الاجتزاء بالمثل على رضا المالك ، بناءً على رجوع القيد في كلامه إلى الأخير ، وإن كان راجعاً إليها كان مراده كون التخيير حينئذ بيد المالك بين المثل والقيمة مطلقا ، كما هو المعروف

<sup>(</sup>١) الوسائل ــ الباب ــ ٧ ــ من كتاب الغصب ــ الحديث ١ .

في النقل عنه / لكنه راجع إلى ما ذكرناه من عدم دلالة الآية على اعتبار المثلي المصطلح ، بل إن كان ولابد فيكفي المثل العرفي .

ولعله لذا قال المقدس الاردبيلي بعد أن أشكل ما ذكره من تعاريف المثلي ما حاصله من أن تحقيقه مشكل جداً ، وهو مبنى احكام كثيرة والذي تقتضيه القواعد أنه لفظ عليه أحكام بالاجهاع والكتاب والسنة وليس له تفسير في الشرع ، وما ذكر مجرد اصطلاح ، فيمكن أن يحال الى العرف ، وهو كل ما يقال إن لهذا مثلاً عرفاً يؤخذ به ، فان تعذر أو لم يكن أصلاً فالقيمة ، بل ينبغي ملاحظة مثل المتلف ، فلا مجزى مطلق الحنطة عن الصنف الخاص المتلف ، بل لا فرق بينها وبين الثوب بل والفرس وغيرهما إذا كان لها أمثال عرفية .

قلت: لكن ذلك كله كما ترى مخالف للاجهاع بقسميه ، بل ولما هو كضروري الفقه بين العامة والخاصة ، فيمكن أن يقال بملاحظة ذلك وملاحظة الأمر بالقيمة في الحيوانات والمنافع (١) والسفرة المتلقطة في الطريق وكان فيها بيض ولحم وغيرهما (٢) وغير ذلك بما ورد فيم الأمر (٣) بالقيمة وله أمثال عرفية : إنه لا يراد المثل العرفي ، بل هو شيء فوق ذلك ، وهو الماثلة في غالب ما له مدخلية في مالية الشيء لا المماثلة من كل وجه المتعذرة ، ولا مطلق المثل العرفي الذي يطلق مع وجود جهة الشبه في الجملة ، وهدا لا يكون إلا في الأشياء المتساوية المتقاربة في الصفات والمنافع والمعلوم ظاهرها وباطنها .

ومن هنا كان الحيوان قيمياً باعتبار أنه وإن وجد له مثل عرفاً

<sup>(</sup>١) الوسائل ــ الباب ـ ٨٨ ــ من أبواب نكاح العبيد والاماء.. من كتاب النكاح .

<sup>(</sup>٢) الوسائل .. الباب ـ ٢٣ ـ. من كتاب اللقعلة .. الحديث ١ .

<sup>(</sup>٣) الوسائل ــ الباب ــ ٧ ــ من كتاب الغميب ــ المحديث ١ .

ولكن لم يعلم باطنه المختلف أشد اختلاف ، وكذا الثوب بل والأرض التي فيها قطع متجاورات والمنافع المختلفة كل الاختلاف باعتبار الاستيفاء، وفرض وجود المثل المنطبق على المعنى المصطلح في بعض الأفراد لايوافق إطراد قواعد الشرع ، فلذا كان المدار على النوع بل الصنف .

﴿ وَ ﴾ بذلك يتضح لك المراد في تعريف المشهور كما في المسالك وغيرها للمثلي بأنه ﴿ هو ما يتساوى قيمة أجزائه ﴾ وزاد بعضهم التمثيل بالحنطة والشعير وغيرهما من الحبوب والأدهان وما أشبه ذلك .

ولعل المراد تساوي قيمة أجزاء الصنف من النوع منه ، بل الأشخاص من الصنف ، بل على أن يكون ذلك التساوي من حيث الذات لا الاتفاق ، وحينئذ فالمن من شخص الحنطة الحاصة مثلاً والدهن الحاص مثلاً قيمة أجزائه متسساوية ، ضرورة كون الرطل بدرهم مع فرض كون المن بدرهمن وهكذا .

ولا يرد النقض بالثوب أو الأرض الذي يمكن دفعه بعدم غلبة ذلك فيها ، وفرض بعض الأفراد كذلك لا يناسب إطراد قواعد الشرع .

بل مما ذكرنا يعلم اندفاع ما أورد في مجمع البرهان بأنه إن أريد التساوي بالكلية فالظاهر عدم صدقه على شيء من المعرق ، إذ ما من شيء إلا وأجزاؤه مختلفة في القيمة في الجملة ، مثل الحنطة والشعير وجميع ما قيل إنه مثلي ، فان قفيزاً من حنطة يساوي عشرة وآخر يساوي عشرين ، وإن أريد التساوي في الجملة فهو في القيمي أيضاً موجود ، مثل الأرض والثوب ونحوهما ، وإن أريد مقداراً خاصاً فهو حوالة على مجهول .

قلت: قد عرفت أن المراد المساواة في غالب ما له مدخلية في المالية ، وتفاوت أفراد الحنطة وإن كان معلوماً إلا أنك قد عرفت المساواة في أشخاص الأصناف ، ولا يكفي الاتحاد في اسم النوع المنافي لقاعدة لاضرر

ولا ضرار ولغيرها .

ولعله أشار إلى ما ذكرنا الشهيد في الدروس بتعريفه المثلي بأنه المتساوي الأجزاء والمنفعة المتقارب الصفات ، بل هو في الحقيقة كشف لتعريف المسهور ، لا أنه تعريف آخر وإن توهم غير واحد .

بل لعله المراد من تعريفه له في غاية المراد أيضاً بأنه ما تتساوى أجزاؤه في الحقيقة النوعية ، على معنى إرادة التساوي المزبور ، لا أن المراد به الاتحاد في اسم القليل والكثير منه كالماء والحنطة كي يرد عليه الانتقاض بالأرض .

وإليه يرجع ما في التذكرة عن بعض من أنه ما لا يختلف أجزاء النوع الواحد منه في القيمة ، وربما يقال في الجرم والقيمة ، ويقرب منه قول من قال : إنه الذي يتشاكل في الحلقة ومعظم المنافع ، أو ما تتساوى أجزاؤه في المنفعة والقيمة ، وزاد بعض من حيث الذات لا من حيث الصفة .

بل لعله المراد أيضاً من تعريفه بالمقدر بالكيـل والوزن على معنى غلبة التساوي في أجزائها على الوجه المزبور في كثير من أفرادها المتعارفة، فلا يرد النقض بالمعجونات .

ومن هنا زيد فيه اشتراط جواز السلم فيه أو اشتراط جواز بيع بعضها ببعض بتشابه الأصلىن في قضية التقابل .

فلا يرد ما في المسالك من أنه اعترض على العبارات الثلاثة بأن القاقم (والمغارف خ) والملاعق المتخذة من الصفر موزونة ، ويجوز السلم فيها ، وبيع بعضها ببعض وليست مثلية . مضافاً إلى ما أورد هو عليه بمنع جواز السلم فيها ، لاختلافها وعسر ضبطها . وإلى ما ذكرناه سابقاً من أن المراد التساوي ذاتاً لا اتفاقاً بصنع صانع ونحوه .

بل يرد عليه ما قيل من اقتضائه كون الشيء مثلياً في بلد قيمياً في آخر ، لمكان اختلافها في الكيل والوزن وعدمها ، إذ قد عرفت أن المراد بذا المتعارف في الغالب باعتبار كشفه عن تساوي أجزائه ، لا أن المراد مثليته من حيث الكيل والوزن المختلفين باختلاف البلدان .

وبالجملة فالمراد من التعاريف واحد ، وهو التساوي الذاتي في غالب ما له مدخلية في الرغبة والقيمة ، وأن يكون ذلك غالباً في أفراد الاصناف لا اتفاقاً .

بل لعله المراد أيضاً مما في الارشاد وشرحه الاسعاد لبعض الشافعية من تعريفه بأنه ما أمكن ضبطه بكيل أو وزن وجاز السلم فيه .

بل لعله المراد أيضاً مما حكاه في الرياض عن خاله في دفع ما سمعته من المقدس الأردبيلي من أنه لعل المراد التقارب المتعارف المعتد به عند أهل العرف ، أي ما يكون متساوي الأجزاء عرفاً يكون مثلياً ، وغير المتساوي كذلك غير مثلي ، وأيضاً المثلي ما تعارف تحقق المثل له بحيث يساويه ويماثله في الطبيعة والمميز النوعي والصنفي ، وهو أقرب اليه من كل جنس وإن كان مثل الدرهم والدينار .

بل يعلم مما ذكرنا أيضاً أنه لاوقع لما اعتذر به الكركي عن التعريف المزبور بأن الظاهر منه إرادة ضبط المثلي بحيث يتميز فضل تميز ، لا التعريف الحقيقي ، أو يكون التمثيل بالحنطة والشعير وغيرهما من الحبوب والأدهان داخلاً في التعريف ، فيكون انكشافه بهذه الأمثلة ، ضرورة أنك قد عرفت كون المراد بالتعريف المزبور ما لايحتاج معه إلى الاعتذار المذكور .

ومن الغريب ما في المسالك من أنه اعترض عليه بأنه إن أريد بالأجزاء كل ما تركب عنه الشيء لزم أن لا تكون الحبوب مثلية ، لأنها تركب من القشور والالباب ، والقشر واللبّب مختلفان في القيمة ،

وكذلك التمر والزبيب ، لما فيها من العجم والنوى ، وإن اريد الأجزاء التي يقع عليها اسم الجملة لزم أن لا تكون الدراهم والدنانير مثلية ، لما يقع في الصحاح من الاختلاف في الوزن والاستدارة والاعوجاج ووضوح السكة وخفائها ، وذلك مما يؤثر في القيمة .

بل مما ذكرناه يظهر لك المناقشة فيا في الرياض وغيره من أنه و لا يذهب عليك عدم ظهور حجة لهذه التعاريف عدا العرف واللغة ، وهما بعد تسليم دلالتها على تعيين معنى المثل المطلق وترجيحها أحد الآراء لا دلالة لها عليه ، إذ هي فرع تعليق الحكم بلفظ المثل في دليل ، وليس بموجود عدا قوله تعالى (١) : و فن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ، وفيه نظر ، لاحمال كون المراد بالمثل فيه أصل الاعتداء لا مثل المعتدى فيه الذي هو ما نحن فيه ، فتأمل » .

إذ قد عرفت أن المراد بــه ذلك ولو بمعونة ما سمعت من النص والفتوى .

ثم قال : وهذا مع أنه لم يظهر حجة على أصل اعتبار المثل في المثلي والقيمة في القيمي عدا الاجاع والاعتبار ، وليس فيها ما يرجح أحد التعريفات، فليرجع في خصوص الأفراد إلى ما أجمع على كونه مثلياً أو قيمياً ، ولا إشكال فيا ظهر فيه ، ويشكل الأمر فيا عداه ، وينبغي الاحتياط في مثله بالرجوع إلى الصلح والتراضي إن أمكن ، وإلا فلا يبعد ترجيح مختار الأكثر ، لرجحانه بالشهرة ، ولولاها لكان العمل بالتخيير بين الآراء متجهاً ، كما هو الحال في ترجيح الأقوال المختلفة التي بالتخيير بين الآراء متجهاً ، كما هو الحال في ترجيح مختار الأكثر على الأمرة ما عداه أيضاً بسلامته عن النقض الذي يورد عليه من شموله أكثر ما عداه أيضاً بسلامته عن النقض الذي يورد عليه من شموله

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : ٢ ـ الآية ١٩٤ .

للثوب ، لأن قيمة أجزائه متساوية مع أنه قيمي ، وذلك فانه يمكن أن يقال : إن الثوب ليس بمتساوي الأجزاء ، فان ذراعاً منه قد يسوى عثمانياً والآخر شاهيات ، بل ربما لا يكون له قيمة أصلاً ، بل من التأمل فها ذكرنا يظهر لك أنه من غرائب الكلام .

على أنه يمكن أن يقال بل قبل : إن الظاهر من الآية (١) رخصة المالك بأخذ المثل بالماثلة العامة إرفاقاً بالمالك ، فلا بجوز للغاصب التجاوز عنه مع تقاضيه ذلك ، لا أنه لا بجوز للمالك مطالبة الغاصب بالقيمة ، فان الظاهر أن التالف في حكم المثمن ، والعوض في حكم الثمن ، والتخيير بيد البائع في التعيين ، فيجوز للمالك مطالبته بالقيمة ، ولا يرضى إلا بذلك في عوض ماله ، ولا يمكن التمسك بأصالة براءة الغاصب عن لزوم القيمة ، لاستصحاب شغل الذمة الموقوف براءتها بأداء حق المالك وإرضائه ، لكونه مطلوباً .

بل ربما يقال: إن النقدين هما الأصل في الأعواض في الغرامات وغيرها ، كما يشعر به بعض النصوص التي تقدمت في كتاب الزكاة (٢) على ما يخطر في البال ، ولعله اليه نظر الاسكافي في إطلاقه ضمان القيمة وتعليق المثل على التراضى .

وعلى كل حال فقد ظهر لك من جميع ما ذكرنا أن المثلي المصطلح هو الذي يمكن لعقلاء العرف الحكم بمثل له مساو فيما له مدخلية في ماليته في غالب صنفه ، وما ليس كذلك فهو قيمي ، ولو لأن المغصوب مثلي معيب ولم يكن في غالب صنفه معيب كذلك ، فيكون الحاصل أن

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : ٢ ... الآية ١٩٤ .

 <sup>(</sup>٢) الظاهر أن نظره ( قده ) إلى موثقة اسحاق بن عمار التي ذكرها في ج ١٥
 ص ٢٠٤ ورواها في الوسائل ــ الباب ــ ١ ــ من أبواب زكاة الذهب والفضة ــ الحديث ٧.

المراد بالمثلي في كلامهم هو الذي له مثل بمعنى أنه مساو له في جميع ما له مدخلية في ماليته من صفاته الذاتية لا العرضية كالمكان والزمان على وجه يكون غالباً في صنفه ، وما عداه قيمي ، فتأمل فانه جيد .

وأما وجه تعيين الغرامة به مع فرض تحققه فللاجهاع والاعتبار وغيرهما ، والله العالم .

﴿ فان تعذر المثل ﴾ المزبور بعد أن كان موجوداً حين تلف المغصوب كما في التذكرة والمسالك وغيرهما ﴿ ضمن قيمته ﴾ أي المثل بلا خلاف أجده فيه ، بل قيل : إنه إجاعي ، لنفي الضرر وقبح التكليف بما لا يطاق ، والاضرار بتأخير الحق ، فتعينت القيمة المزبورة جمعاً بين الحقين .

لكن قد يناقش إن لم يكن إجاءاً بأن ذلك لايقتضي وجوب القبول على المالك لو دفع الغاصب ، فان له التأخير الى حال التمكن من المثل . أللهم إلا أن يكون ذلك ضرراً على من عليه الحق ولو باعتبار بقاء

ذمته مشغولة بناءاً على أن مثله ضرر منفي أيضاً ، وفيه تأمل .

أو يقال : إنه مقتضى قوله ( عليه السلام ) (١) : ( المغصوب مردود ) بناءً على إرادة ما يشمل رد المثل أو القيمة من الردّ فيه ، فيكون ذلك تكليفاً للغاصب ، فيجب القبول على من له الحق مع دفع الحق .

هذا وقد يظهر من بعض عبارات التذكرة والايضاح عدم وجوب القبول عليه وأن له التأخير إلى وجدان المثل ، فيملك المطالبة ، وحينئذ يرتفع الاشكال من أصله ..

وعلى كل حال فالمراد قيمته ﴿ يوم الاقباض ﴾ أي حينه ﴿ لايوم

<sup>(</sup>۱) الوسائل ــ الباب - ۱ ــ من أبواب الأنفال - الحديث ٤ من كتاب الحمس وفيه د الغمب كله مردود a .

الاعواز و ولا أقصى القيم من يوم الغصب الى يوم التلف ، ولا أقصى التيمة من وقت قيمته من وقت تلف المغصوب إلى الاعواز ، ولا أقصى القيم من وقت الغصب إلى وقت الاعواز ، ولا أقصاها من وقت الغصب إلى وقت دفع القيمة ، ولا أقصاها من وقت انقطاعه وإعوازه إلى وقت المطالبة ، ولا أقصاها من وقت تلف المغصوب الى وقت المطالبة ، ولا قيمته يوم التلف ، ولا قيمته يوم المطالبة ، ولا أنه إن كان منقطعاً في جميع البلاد فالاعتبار بقيمته يوم الاعواز وإن كان في تلك البقعة فالاعتبار بقيمته يوم الحكم بالقيمة ، بلا خلاف أجده في شيء من ذلك بيننا ، وإنما بعضها وجوه وبعضها أقوال للعامة .

نعم في الايضاح أن الأصح ضمانه أقصى القيم من وقت الغصب إلى وقت دفع القيمة ، ولم نعرفه لغيره ، بل هو مبني على وجوب ضمان أعلى القيم في المغصوب ، وستعرف ضعفه .

كما أن بعض الوجوه مبنية على ضمان المغصوب مع تجدد تعذر المثل . بقيمته لا قيمة المثل .

وقيل: إنهم اختلفوا في باب القرض في وقت وجوب قيمة المثل في المثلي إذا تعذر على أقوال ، فبعض على أنها تجب قيمة يوم المطالبة ، وبعض وقت التعذر ، ولا فرق ظاهر بين المقامين ، بل عن ابن إدريس التصريح بأن الحكم فيها سواء .

وفيه منع تحقق خلاف معتد به ، وعلى تقديره فلاريب في ضعفه ، ضرورة كونه بعد ثبوت المثل في الذمة في القرض والغصب يستصحب بقاؤه إلى حين أداثه ، وتجدد تعذره لا يرفع الحكم الوضعي الذي هو ملكية المثل عليه ، ولذا يجب عليه أداؤه مع فرض تجدد التمكن منه ، فهو إلى حين الاقباض ليس له في ذمته إلاالمثل الذي تؤدى القيمة بدلا عنه

بطلب من المالك أو اختيار من الغاصب على الوجهين السابقين فتبرأ الله عين المثل الله عليه دفعه الله عليه دفعه بلا خلاف أجده فيه بيننا .

وبذلك يفرق بينه وبين المالك وملكه ، فان المقام شبه أداء الدين بغير جنسه مع التراضي أو قلنا بأن ولاية ذلك بيد الغاصب ، بخلاف ما يؤدى للحيلولة ، فانه ليس بدلاً عن العين بنفسها ، بل هو بدل عن حيلولتها .

وعلى كل حال فالغرض أن أداء قيمة المثل عند تعذر المثل ليسس لثبوتها في الذمة ، بل الثابت في الذمة المثل ، والقيمة أداء عنه ، فلا نعتبر إلا قيمته حين القبض . نعم لو قلنا بالتعذر تثبت في الذمة القيمة اتجه اعتبارها عنده ، لا وقت الاقباض ، لكونه حينئذ كتلف القيمي بناء على ذلك فيه ، لكن لا دليل عليه ، بل مقتضى استصحاب بقاء المثل في ذمته خلافه ، والاعواز لا يرفع الحكم الوضعى كما ذكرناه

ومن هنا مضافاً إلى ما ستعرف من عدم ضان أعلى القيم في المغصوب يظهر لك ضعف الوجوه المزبورة ، بل وغيرها من الوجود المحتملة في المقام غير العشرة المذكورة في كلام العامة .

هذا وفي التذكرة « والمراد بالفقىدان أن لا يوجد في ذلك البلد وما حواليه » وزاد في المسالك « مما ينقل منه إليه عادة ً ، كما بدّين في انقطاع المسلم فيه » ونحوه عن الكفاية ، ومرجعه إلى ما عن جامع المقاصد من أن المرجع فيه إلى العرف .

وفيه أنه ليس في شيء من الأدلة العنوان بذلك حتى يرجع إليه ، بل مقتضى تكليف الغاصب بالأشق لزوم تحصيل المثل ولو من البلاد النائية التي لا ينقل منها عادة إن لم يستلزم التكليف بالمحال . ولعله لذا قال في التحرير وغيره-: « لو وجد المثل بأكثر من ثمن المثل فالوجه وجوب الشراء » .

وفيه أنه مناف لما دل" على نني الضرار (١) والحرج في الدين (٢) والحروج عنه في خصوص رد" العين المغصوبة لا يقتضي الخروج عنه في مثلها ، فالمتجه جعل المدار على ذلك ، والله العالم .

و ي كيف كان فقد ظهر لك مما ذكرنا أنه و لو أعوز فحكم الحاكم بالقيمة و لم يدفعها المحكوم عليه برضاً من خصمه أو عدمه و عدمه و له المقيمة الها و زادت أو نقصت به بعد الحكم المزبور و لم يلزم ما حكم به الحاكم ، وحكم بالقيمة وقت تسليمها به ضرورة عدم اقتضاء الحكم المزبور تعينها ، وإنما هو بيان قدر الاستحقاق في ذلك الوقت لو دفع ، وذلك و له الحاكم عرفت من و أن الثابت في الذمة ليس إلا المثل به وانما تدفع القيمة بدلاً عنه ، فيكون المدار حينئذ على حين القبض ، كما هو واضح بعد الاحاطة عما ذكرناه .

هذا ولا يخنى عليك اقتضاء النقييد بما سمعت في أصل المسألة أنه لو لم يكن المثل موجوداً وقت التلف تجب قيمة التالف ، بل هو الذي استظهره في جامع المقاصد ، لصيرورته بفقد المثل قيمياً حين التلف .

وقد يناقش بعدم المنافاة بين ثهوته في الذمة وبين تعذر أدائه في ذلك الوقت ، ودعوى صرورته قيمياً واضحة المنع ، إذ المثلي لا يتعين كونه كذلك بتعذر المثل ، وإلا لزم عدم وجوب دفعه لو تمكن منه بعد ذلك قبل الأداء ، لثبوت القيمة حينئذ في الذمة ، ولا أظن أن القائل المزبور يلتزمه ، لوضوح ضعفه ، فالمتجه ثبوت المثل في ذمته عسلي كل حال ،

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من كتاب إحيا الموات .

<sup>(</sup>٢) سورة ألحج : ٢٢ ــ الآية ٧٨ .

وتعذر أدائه حال التلف لا يقتضي عدم ثبوته في الذمة ، فان عدم التمكن من وفاء الدين لا يقتضي عدم ثبوته في الذمة ، وحينئذ لم يكن للتقييد المزبور فائدة .

ولعله لذا تركه المصنف ، بل قيل والمبسوط والتحرير والارشداد والدروس ، بل في الأخير ما هو كالصريح في ذلك ، قال : « فان تلف فعليه ضمان المثل ، فان تعذر فقيمته يوم الاقباض ، سواء تراخى بتسليم المثل عن تلف العين أم لا ، والله العالم .

ولو أتلف الغاصب مثلياً وظفر به المالك في غير مكان الاتلاف فعن ابن إدريس أن له إلزامه به في ذلك المكان وإن كان هو أعلى قيمة من مكان الغصب وكان حمله يحتاج إلى مؤونة ، قال : ولأنه الذي يقتضيه عدل الاسلام والأدلة وأصول المذهب ، ووافقه الفاضل وولده والشهيد والكركي لأن وجوب رد المظلمة فوري ، ولا تراعى مصلحة من حقه أن يؤخذ بأشق الأحوال .

لكن عن المبسوط ما حاصله على طوله أنه إذا اختلفت القيمة فللمالك قيمته في بلد الغصب أو يصبر حتى يصل إليه ليستوفى ذلك للضرر المنني، قيل : وهو المحكي عن القاضي والشافعي .

ونوقش بمنافاته لفورية الحق، وبأن تأخير الأداء ورد المظلمة ضرر على المالك، والضرر لا يزال بالضرر، بل قيل: إذا تعارض الضرران فالترجيح لنني ضرر المالك، إذ الضرر المنني إنما هو من شرع الحسكم، والغاصب هنا أدخله على نفسه، مضافاً إلى أنه يؤخذ بأشتى الأحوال، وإلى إطلاق ما دل على وجوب رد المظلمة (١) وعلى تسلّط المظلوم على

<sup>(</sup>١) الوسائل ــ الباب ـ ٧٨ ـ من أبواب جهد النفس ــ من كتاب الجهاد .

اســـتيفائها متى تمكّن منها (١) والفرض أن الثابت في ذمتـــه المثل ، ودعوى اعتبار المكان في مثليته واضحة المنع لغة وشرعاً وعرفاً .

نعم يتجه بناءاً على ذلك أنه ليس للمالك الامتناع لو بذله الظالم في غير بِلد الظلم وإن اقتضى ضرراً على المالك لقلة القيمة مثلا ، وإن تردّد فيه في جامع المقاصد ولم يرتجح .

بل قد ينقدح من ذلك أن على الغاصب ضمان المثل وإن خرج بالزمان أو المكان عن التقويم ، كما لو أتلف عليه ماء في مفازة ثم اجتمعا على نهر ، أو أتلف عليه جمداً في الصيف ثم اجتمعا في الشتاء ، وإن ذكر فيه في القواعد احتمالين ، ثانيها أن عليه قيمة المثل في تلك المفازة أو الصيف من دون ترجيح ، بل في الدروس قوة الاحتمال الثاني ، بمل لعله خيرة الفخر ، بل هو خيرة الفاضل في التذكرة ، بل في جامع المقاصد نسبته إلى اختيار الأصحاب وغيره وأنه لا محيد عنه ، وإن كنا لم نعثر على من تعرض له بالخصوص غير من عرفت .

لكن قد عرفت أن الثابت في ذمته المثل ، كما هو مقتضى إطلاق الفتاوى ومعقد الاجاع ، والمكان والزمان لا مدخلية له في حقيقة المثلية ، وقاعدة الضرار مشتركة بينه وبين المالك ، وأخذه بأشق الأحوال إنما هو في ردّ العين المغصوبة لا المثل ، ولذا صبرح في جامع المقاصد بل لعله ظاهر غيره أيضاً بعدم ضمانه غير المثل لو بتي له قيمة في الجملة في غير المكان المزبور ، وإنما ذاك حيث لا يكون له قيمة .

على أن المتجه بِناءً على ذلك ضمانه المثل في أقرب الأماكن والأزمنة إلى النهر والشتاء ، لا قيمته في ذلك المكان والزمان .

<sup>(</sup>۱) الوسنتل ـ الباب ـ ۲۹ ـ من أبواب فعل المعروف ـ من كتاب الامر بالمعروف والبحار ج ۷۵ ص ۱۷ .

ودعوى أنه لما كان مثله في الشط لا قيمة له فالعدول الى قيمة مثله الآخر غير معقول ، فتعين الرجوع إلى قيمة عين المغصوب في مكانه أو زمانه ،خالية عن الدليل ، بل ظاهر الدليل خلافها ، ضرورة اشتغال الذمة بالمثل حال التلف وإن اختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة في القيمة ، ولا دليل على عود اشتغال الذمة بالقيمة ، بل مقتضى الأصل خلافه ، والله العالم . هذا كله في المثلى .

وإن لم يكن كه المغصوب المتلف ﴿ مثلياً ﴾ بل كان قيمياً كالحكم بالمساواة فيا له كالحيوان ونحوه مما لم يكن لعقلاء العرف طريق للحكم بالمساواة فيا له مدخلية في ماليته من صفاته الذاتية في الصنف ﴿ ضمن قيمته ﴾ بلا خلاف معتد به في ذلك هنا ، نعم تقدم للمصنف في كتاب القرض (١) ضمان القيمي بمثله ، وقد سمعت الكلام فيه هناك.

كما أنك سمعت الكلام في المحكي عن ابن الجنيد المحتمل لارادة ما لا ينافي المشهور منه ، وعلى تقديره فلا ريب في ضعفه ، لظهور صحيح أبي ولاد (٢) وغيره مما دل على ضمان الحيوان (٣) عبد أو غيره في كون اللازم القيمة ، ومنه نصوص عتق الشسريك (٤) المقتضي للسراية المأمور فيها بالتقويم ، فليس للمتلف دفع المثل العرفي إلا مع رضا المالك ، كما أنه ليس للمالك اقتراحه عليه .

وما في بعض أخبار العامة \_ عن عائشة (٥) قالت : ١ صنعت حفصة

<sup>(</sup>۱) ج ۲۵ س ۲۰ .

<sup>(</sup>٢) الوسائل ــ الباب ــ ٧ - من كتاب النصب ــ الحديث ١ .

<sup>(</sup>٣) الوسائل ــ الباب ــ ١٢ ــ من أبواب موجبات الضان ــ الحديث ٢ من كتاب الديات .

<sup>(</sup>٤) الوسائل ــ الباب ــ ١٨ ــ من كتاب العتق .

<sup>(</sup>٥) سنن أبي داودج ٢ ص ٢٦٧ ـ ط مصر عام ١٣٧١ وفيه « صفية » بنل « حفصة » .

طعاماً فبعثت به إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فأخذني الافكل فكسرت الاناء ، فقلت : يارسول الله ما كفارة ما صنعت ؟ فقال : إناء مثل الاتاء وطعام مثل الطعام » وعن أنس (١) ، أن امرأة كسرت قصعة أخرى فدفع النبي ( صلى الله عليه وآ له ) قصعة الكاسرة إلى صاحبة المكسورة ، وحبس المكسورة في بيته ، ـ ليس حجة عندنا مع إمكان حمل الأخير منها على علم النبي ( صلى الله عليه وآله ) بحصول الرضا منها بذلك ، بل وإمكان حمله والأول على تحقق المثلية فيهما ، وغير ذلك .

نعم للأصحاب خلاف في تعيين القيمة ، فعن المقنعة والمراسم وموضع من المبسوط والنهاية وفي النافع وكشف الرموز أنها 🦂 يوم غصبه و 🦫 كأنه مال إليه في الارشاد ، بل في التحرير ﴿ هُو اختيار الأكثر ﴾ لأنه أول وقت دخول العين في ضهان الغاصـــب ، والضهان انما هو لقيمته ، فيضمن بالغصب حالة ابتدائه

وفيه أن الحكم بضمان العين بمعنى أنه لو تلفتوجبالقيمة بدلها ،لاوجَوب قيمتها حينئذ ، فان الواجب ما دامت العين باقية ردها ، ولا ينتقل إلى القيمة إلا مع التلف ، فلا يلزم من الحكم بضمانها على هذا الوجه اعتبار ذلك الوقت.

نعم قد يستدل له بما في صحيح أبي ولاد (٢) المتضمن غصب البغل بمخالفته لما وقع بينه وبين صماحبه ، أرأيت لو عطب البغـل أو أنفق أليس كان يلزمني ؟ فقال الصادق ( عليه السلام ) : نعم قيمة بغل يوم خالفته ۽ .

وفيه احتمال تعلق الظرف بالفعل المدلول عليه بقول : ﴿ نَعُمْ ﴾

<sup>(</sup>۱) سنن البيهقي - ج ٢ ص ٩٦ .

<sup>(</sup>٢) الوسائل - الباب - ٧ من كتاب الغصب ـ الحديث ١.

فيكون المراد يلزمك يوم المخالفة قيمة البغل لو عطب ، بمعنى أنها تتعلق بك ذلك اليوم ، وحينئذ فحد القيمة غير مبين فيه ، فلا ينافي ما دل على القيمة يوم التلف الذي ستعرف أنه الأصح .

ودعوى أن الأول أظهر ممنوعة ، بل قيل : إن ما ذكرناه أظهر بشهادة قوله فيه بعد ذلك : « فان أصاب البغل كسر أو دبر أو عقر ، قال ( عليه السلام ) : عليك قيمته ما بين وقت الصحة والعيب يوم ترد" عليه ، قلت : فمن يعرف ذلك ؟ قال : أنت وهو ، إما أن يحلف على القيمة فيلزمك ، وإن رد" اليمين عليك فحلفت على القيمة لزمك على أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أن قيمة البغل حين اكترى كذا وكذا فيلزمك الحديث . الظاهر في اعتبار القيمة يوم الرد" لا الغصب .

وإن كان فيه (أولاً) أن الموجود فيما حضرني من نسخة التهذيب الصحيحة المحشاة و ترده عليه ، من دون لفظ ويوم ، ومعناه أنك ترد الأرش عليه مع البغل . (وثانياً) أنه على التقدير المزبور كما يخالف يوم الغصب مخالف يوم التلف ، ضرورة كونه غير يوم الرد ، فلا يوافق المختار ، بل ولا شيئاً من الأقوال .

بل إن جعلت الظرف فيه متعلقاً بقوله : « عليك » كان منافيــــاً أيضاً لما عرفت من أن الضمان المعلق ثابت بالمخالفة ، والمحقق حال حصول العيب ، فالمتجه أن يراد منه أن عليك رد الارش حين ترد البغـل ، لا أن الأرش يتعلق وجوبه بك يوم رد البغل لا يوم حصول العيب ، فيوافق حينتذ المراد من النهخة الساقط فيها لفظ اليوم .

ولقد أطنب بعض الفضلاء في بيان المعنى المزبور ، لعدم وقوفه على النسخة التي ذكرناها ، وحينثل لا يكون منافياً للمختار ولا مؤيداً له . نعم ربما قيل : إنه ظاهر فيه . باعتبار أن سؤال الراوي عن الضمان

بسبب التلف لا بسبب المخالفة ، فمطابقة الجواب للسؤال يقتضي أن يكون المرادمنه : نعم يلزمك يوم خالفته هذا الحكم ، يعني يصير حكمك في هذا اليوم لزوم قيمة البغل إن هلك ، والمتبادر منه بعد معلومية أنه ليس المراد قيمته ميتاً هو أقرب زمان حياته إلى الموت ، وهو قبيل التلف ، وهذا معنى قيمته يوم التلف .

بل لعل تنكير و بغل ، يومى، إلى ذلك أيضاً ، إذ هو إشارة إلى أنه يفرض الميت حياً ، وإلا فلا ريب أنه لا يكفي قيمة أي بغل يكون، وهو مناسب لكون الظرف لغواً متعلقاً بيلزمك ، وإلا فلا يناسب التنكير، إذ البغل يوم المخالفة حي بالفرض والاستصحاب ، فالأولى تعريفه .

ثم إن الظاهر بناء قوله ( عليه السلام ) : « حين اكترى ، على غلبة عدم التفاوت في هذه المدة القليلة وعلى الاستصحاب ، وإلا فلم يقل أحد باعتبار القيمة حين الكري ، كما هو واضح .

وكيف كان فلا دلالة في الصحيح المزبور على القول المذكور ، ولعلم لذا ترك أصحاب القول المزبور الاستدلال به واقتصروا على الوجه الذي قد عرفت ضعفه ، ومن الغريب نسبة المصنف والفاضل في التحرير إيام إلى الأكثر ، مع أنه لم نعرفه لغير من عرفت ، والله العالم .

وقال في المبسوط وعكي النهاية في موضع منها و والخلاف و الوسيلة والغنية والسرائر والايضاح واللمعة والمقتصر والتبصرة على إشكال وكذا شرح الارشاد للفخر على ما حكي عن بعضها: إنه و يضمن أعلى القيم من حين الغصب إلى حين التلف و بل في المختلف أنه أشهر ، بل عن بيعه نسبته إلى علمائنا ، وفي المتن و وهو حسن و وكأنه قال به أو مال إليه في الكفاية ، وكذا المسالك ، بل فيها و أن في خبر أبي ولاد ما يدل على وجوب أعلى القيم بين الوقتين ، وقواه في الروضة أبضاً ،

لمكان هذا الخبر الصحيح ، مع أنه ذكر الاستدلال به للقول السابق .

ولكن لا يخني عليك بعد الاحاطة بما ذكرناه عدم إشعار في الصحيح المزبور فضلاً عن الدلالة ، أللهم إلا أن يقال : إنه بناءاً على تعلق الظرف بالفعل المستفاد من قول : « نعم » يكون المراد أن ابتداء الضمان من ذلك اليوم إلى يوم التلف ، فيضمن الأعلى منه حينئذ ، بل إن جعل متعلقاً بالقيمة يكون المراد منه ذلك أيضاً ، لعدم معقولية ضمان القيمة مع وجود العين ، فيكون الحاصل أنه تلزمه القيمة مع العطب من يوم المخالفة .

إلا أن ذلك كله كما ترى تجشم وخلط بين الضمان التقديري المتحقق بالمخالفة والضمان التحقيقي الحاصل يوم التلف كما هو واضح .

نعم قد استدل له بأنه مضمون في جميع حالاته التي من جملتها حالة أعلى القيم ، ولو تلف فيها لزمه ضانه فكذا بعده ، وأنه يناسب التغليظ على الغاصب الذي يؤخذ بأشق الأحوال .

وفيه أن الزيادة للسوق ما دامت العين باقية غير مضمونة إجهاءًا، ولا يلزم من ضانها لو تلفت في تلك الحال ضانها مع عدم تلفها فيها، لأن ضانها على تقدير تلفها في الحالة العليا ما جاء من قبل الزيادة، بل من حيث الانتقال من ضان العين إلى القيمة لفوات العين، وهو منتف على تقدير عدم تلفها في تلك الحالة العليا، وأخذه بأشق الأحوال إنما هو بالنسبة إلى رد العين نفسها لا مطلقا، لعدم الدليل، بل الأصول تقضى بخلافه.

وأضعف من ذلك ما عن المصنف في أحد قوليه من أنه يضمن الأعلى من حين الغصب إلى حين ردّ القيمة ، إذ هو كما قيل مبني على أن القيمي يضمن بمثله كالمثلي ، وإنما ينتقل إلى القيمة عند دفعها لتعذر

المثل ، فيجب أعلى القيم إلى حين دفع القيمة ، لأن الزائد في كل آن سابق على الدفع من حين التلف مضمون تحت يده ، ولهذا لو دفع العين حال الزيادة كانت للمالك ، فاذا تلفت في يده ضمنها.

ولعله إليه أشار المصنف بقوله : ﴿ ولا عبرة بزيادة القيمة ولا بنقصانها بعد ذلك على تردد ﴾ إذ منشأ التردد في ذلك كون الواجب في القيمي المثل أو القيمة ، وإلا فلا إشكال في عدم اعتبار زيادة القيمة ونقصانها بعد يوم التلف على جميع الأقوال عدا القول المزبور .

وهو كما ترى مع ضعف المبني عليه ينبغي تقييده بما إذا تعذر المثل، وحيثئذ يتجه ضمان المثل يوم الاقباض كما عرفته في المثلي . على أنه لا يتم بالنسبة إلى ضمان العليا حال وجود العين .

ولعله لذا قيل: إن وجه القول قاعدة الضرر، وذلك لأن عدم تمكينه منها حين ارتفاع القيمة ضرر عليه وتفويت لتلك المنفعة العليا، ومن هنا كان هو خيرة العلامة الأكبر الآغا محمد باقر البهبهاني فيا حكي عنه ، إلا أنك قد عرفت فيا تقدم اقتضاء القاعدة المزبورة ضمان الأعلى مع فواته وإن رد العين نفسها ، وهو مخالف للاجاع بقسميه ، بل قد عرفت عدم الضمان فيا لو منعه من بيع ماله بقيمة عالية ، كما تقدم الكلام في ذلك كله مفصلاً .

وبذلك كله يظهر لك أن الأقوى وجوب القيمة حين التلف وفاقاً للفاضل في جملة من كتبه والشهيد والسبوري والكركي والأردبيلي، بل هو المحكى عن القاضي، بل في الدروس وكذا الروضة نسبته إلى الأكثر، وذلك لأنه وقت الانتقال إلى القيمة، وإلا فقبله مكلف برد العين من غير ضمان للنقص السوقي إجاعاً، واحتمال منع الانتقال إلى القيمة حين

التلف وإن كان هو وقت الانتقال إلا أنه ينتقل إلى الأعلى حينه يدفعه عدم الدليل .

ودعوى أنه قاعدة الاشتغال باعتبار اقتضاء التلف الانتقال إلى القيمة ، والفرض أنها ذات أفراد ، فتتوقف البراءة على دفع أعلاها يدفعها ما تحقق في الأصول من أن مثله يجري فيه أصل البراءة ، ضرورة رجوعه إلى الشك في التكليف بين الأقل والأكثر .

واحتمال الاجهال في التأدية المجمول غاية لضمان ما في اليد واضح الفساد ، ضرورة صدق التأدية على الأقل ، وإنما الشك في التكليف في متعلق التأدية أنه قيمة يوم التلف أو الأعلى ، والأصل براءة الذمة من الثاني .

واحمال ترجيحه بمناسبته لأخذ الغاصب بالأشق مع أنه لا دليل على اعتبار مثل هذا الظن الحاصــل من مثله ليس بأولى من ترجيح الأول بانسياق بدلية قيمة يوم التلف عن العين التي لـو ردّها في ذلك اليوم لرأ، إذ هو معنى البدلية لا القيمة السابقة .

ودعوى أن القيمة بدل شرعي والفرض عدم العلم من الشارع أن البدل قيمة يوم التلف أو العليا يدفعها الانسياق المزبور من كل ما دل" على الضان.

وبه يدفع ما عساه يقال من معارضة أصل البراءة الذي قدمناه بأصالة عدم وصول الحق إلى مستحقه ، وعدم براءة الظالم من ظلامته .

بل وبه يندفع ما يقال, أيضاً من أن أصل البراءة لا يشخص قيمة يوم التلف ، إذ لعله يوافق قيمة يوم الغصب إذا فرض كونها أقل ، أللهم إلا أن يمنع الانسياق المزبور على وجه يكون دليلاً شسرعياً ، فيشكل الحال حينتل .

ولعله لذا كان المعروف بين الأصحاب ضمان الأعلى ، بل لم يذكر بعضهم قيمة يوم التلف قولاً بل ولا وجهاً ، بل لم نتحققه ممن تقدم على الفاضل وإن حكي عن القاضي ، بل سمعت نسبته في الدروس إلى الأكثر .

ولكن لاريب في أن الاحتياط لا ينبغي تركه ، بل الظاهر أنه لابد من ملاحظة أعلى القيم في التقويم يوم التلف على معنى إلزام الغاصب بقيمة العين المعتورة عليها أوقات في يده قد اختلفت قيمتها فيها مع فرض مدخلية ذلك في القيمة

هذا ولا يخنى عليك أن محل الحلاف كما صرح به غير واحد ما إذا كان نقصان القيمة مستنداً إلى السوق ، أما إذا استند إلى حلوث نقص في العين ثم تلفت فان الأعلى مضمون إجاعاً ، كما في المسالك والروضة ولوعلى معنى ضمان أرش النقصان وقيمة العين حال التلف ، والله العالم .

و كون كيف كان فقد عرفت مما ذكرناه في تحقيق المثلي أن الذهب والفضة كو مضروبين أو غير مضروبين إذا لم يكن فيها صنعة محللة و يضمنان بمثلها كو كما صرح به غير واحد ، بل في المساللة نسبته إلى المشهور ، ضرورة إمكان الحكم بالمساواة في الصنف على الوجه الذي ذكرناه ، ودعوى أن الصحاح من الدراهم والدنانير مختلفة في الوزن والاستدارة والاعوجاج ووضوح السكة وخفائها على وجه يؤثر في القيمة يدفعها بعد تسليمها ما عرفت من أن المدار على المساواة في الصنف ، والفرض حصوله ، فلا يقدح اختلاف البعض .

 لأنه اختار في المبسوط هذا التعريف من غير أن يعتبر تقاربها في الصفات ولا يدخل فيه بدونه ، ولكن لابد من مراعاة ذلك في التعريف ، وإلا لم يدخل فيه شيء من المثليات ، لاختلاف صفات أصنافها الموجب لاختلاف قيمتها من الحبوب والأدهان وغيرهما » .

وفيه \_ مع إطلاق الشيخ قيمة الذهب والفضة لاخصوص الدراهم والدنانير منها \_ أنه لا ريب في حصول التساوي في أجزاء أصنافها على الوجه الذي ذكرناه . ﴿ و ﴾ على كل حال فلا ريب في ضعف القول المزبور ، فيضمن بالمثل حينئذ .

نعم ﴿ لو تعذر المثل ﴾ ضمنه حينئذ بالنقد كما عرفته في كل مثلي تعذر مثله ﴿ فان كان نقد البلد مخالفاً للمضمون في الجنس ﴾ بأن كان أحدهما ذهباً والآخر فضة ﴿ ضمنه بالنقد ﴾ وإن اختلفا في الوزن ، لعدم الربا فيه .

﴿ وَ ﴾ كذا ﴿ إِنْ كَانَ مَنْ جَنْسُهُ وَاتَّفَقَ الْمُضْمُونُ وَالْنَقْدُ وَزِنَّا صَحَ ﴾ أيضاً ، لما عرفت .

﴿ وإن كان أحدهما أكثر قو م بغير جنسه ﴾ ويؤخذ قيمته ﴿ ليسلم من الربا ﴾ فيأخذ كال حقه ، ورد ه ابن إدريس بمنع ثبوت الربا هنا ، لأنه مختص بالبيع ، فلا يضر اختلافها في الوزن ، وكذا لو غاب فرد ه مع أرش النقص من جنسه .

وإلى ردّه أشار المصنف بقوله : ﴿ وَلا يَظْنَ أَنَ الرَّبِ الْحَمَّـُ صَالِمُ اللَّهِ عَلَى رَبُويَيْنَ مَتَفَقَّى الْجَنْسَ ﴾ وزناً وقد عرفت في كتاب البيع (١) تحقيق الحال في ذلك .

نعم يمكن أن يمنع كُون المقام من المعاوضات ، بل هو من الغرامات

<sup>(</sup>۱) راجع ج۲۲ س ۲۲۳ - ۲۲۷ .

أللهم إلا أن يقال: إن المقام من المعاوضة بعد فرض كونه مثلياً ، لما عرفت من كون الثابت في الذمة المثل ، والقيمة عوض عنه مع التعذر ، خصوصاً إذا قلنا بتوقف ذلك على رضا المالك ، وإنما يتجه ذلك على قول الشيخ بكونه قيمياً . مع إمكان منع كونه معاوضة مصطلحة على التقدير المزبور ، حتى مع اعتبار رضا المالك الذي لا ينافي كونه غرامة برضاه ، فتأمل جيداً ، والله العالم .

﴿ ولو كان في المغصوب صنعة محللة لها قيمة غالباً كان على الغاصب مثل الأصل وقيمة الصنعة وإن زاد ﴾ بذلك ﴿ عن الأصل ربوياً كان أو غير ربوى ، لأن للصنعة قيمة تظهر لو أزيلت عدواناً ولو من غير غصب ﴾ فلا يكون من الربا الذي هو الزيادة في أحد العوضين ، كما صرح بذلك كله في محكي المبسوط والسرائر والتحرير والارشاد وموضع من التذكرة .

لكن أشكله في الدروس بعموم الربا ، وزاد في المسالك و أنه لم يخرج بالصنعة عن أصله ، وإنما اشتمل على وصف زائد ، وقد صرحوا في باب الربا بأنه لا فرق بين المصنوع وغيره في المنع من المعاوضة عليه بزيادة ، وهذا أقوى ، فضانها بالقيمة أظهر ، مع أنا نمنع من بقائه مثلياً بعد الصنعة ، لأن أجزاءه ليست متفقة القيمة ، إذ لو انفصلت نقصت قيمتها عنها » .

قلت : قد عرفت البحث في باب الربا عن الصفات الحاصلة للربوي بالعمل ونحوه ، كما أنك عرفت هنا قوة احتمال منع الربا في الغرامات .

بل مما ذكرنا يعلم الحال في المغصوب ذي الصنعة إذا كان من النقدين ركان نقد البلد الذي هو قيمة له موافقاً له في الحسّ ومختلفاً معه في الوزن ، فان كونه قيمياً لا يدفع احبال الربا عنه ، بل لابد من تقويمه بغير الجنس حيننذ ، إلا بناء على ما ذكرناه من عدم جريان الربا في الغرامات .

وعلى كل حال فقد ظهر لك أن المعروف بين من تعرض للمسألة كون المفروض مثلي الأصل قيمي الصنعة ، وعن موضع من التذكرة أنه قيمي ، وفي المسالك أنه أظهر ، للمنع من بقائه مثلياً بعد الصنعة ، لأن أجزاءه ليست متفقة القيمة ، إذ لو انفصلت نقصت قيمتها متصلة كما لا يخنى . وفيه أن ذلك ليس ضابطاً للمثلى كما عرفته ، بل هو تساوي الأجزاء

على حالها بالمعنى الذي ذكرناه سابقاً . على حالها بالمعنى الذي ذكرناه سابقاً .

ومنه ينقدح قوة احتمال كون المصنوع مثلياً مع صنعته ، كما احتمله في الدروس وإن استبعده في المسالك ، بل لعل جزمهم به في الدراهم والدنانير يؤيد ذلك ، ضرورة اشتراك الجميع في أن لعقلاء العرف طريقاً للحكم بالمساواة في الصنف ، هذا كله لو تلف المغصوب المصنوع .

أما لو تلفت الصنعة فقط فانه يضمنها ، ولا حجر في كون ضمانها من جنس جوهر الاناء ، لانتفاء الربا ، إذ لا معاوضة بين جنسين لا حقيقية ولا حكمية كما هو واضح .

وظاهرهم الاتفاق على كونها حينئذ قيمية ، فليس للمالك الالزام بعودها ، كما أنه ليس عليه قبول ذلك لو بذله الجاني ، وفرق واضح بين المقام وبين الالزام بتسوية الحفر في الأرض الذي هو من قبيل رد المغصوب إلى محله ، والله العالم .

﴿ وَإِنْ كَانَتِ الصَّنَّمَةِ مُحْرِمَةً ﴾ كما في آثية الذهب والفضة والصُّم

والصليب وغيرها ﴿ لَمْ يَضَمُّنُهَا ﴾ سواء أتلفها خاصة أو مع ذيها ، بلا خلاف أجده فيه ، بل في الكفاية نسبته إلى قطع الأصحاب ، لأن الغصب لا يصير ما لا قيمة له شرعاً ذا قيمة ، ولا يجعل ما هو محرم ـ يجب إتلافه على جميع المكلفين من غير فرق بن الغاصب وغيره ــ قىمىاً محترماً .

وهذا ولكن في القواعد ﴿ لُو أَتَلُفَ آنِيةَ الذَّهُبِ فَنِي ضَهَانَ الزَّائِدُ بالصنعة إشكال ينشأ من مساواة الغاصب غبره وعدمها يرمع أنه قال فيها قبل ذلك : و وإذا كسرت آلات الملاهي فلا ضمان ، فان احرقت ضمن قيمة الرضاض ، وكذا الصليب ، بل صرح به غيره ، بل في الكفاية نسبة ذلك كله إلى قطع الأصحاب .

نعم للعامة خلاف في الحد المشروع لابطالها على وجهين : أحدهما أنها تكسر حتى تنتهي الى حد لا يمكن اتخاذ آلة محرمة منها لا الأولى ولا غبرها ، وعن الكركي أنه ليس ببعيد ، لأنه أزجر لمن هي له .

وفيه أنه تعد عن الاذن في التصرف في مال الغبر ، ومن هناكان الأظهر عند العامة أنها لا تكسر الكسر الفاحش لكنها تفتُّصل ، ولكن في حد التفصيل عندهم وجهان : أحدهما أنها تفصل مقداراً لا تصلح لاستعمال الحرام ، فاذا رفع وجه البربط وترك على شكل قصعة كني ، والثاني تفيُّصل إلى حد لو فرض اتخاذ آلة محرمة من مفصلها لوصل إلى الصانع التعب، ولا ريب في أن الأظهر منها الأول؛اقتصاراً في حرمة التصرف في مال الغير على مقدار الاذن ، بل لا يبعد الضمان على من تجاوز الحد المزبور ، فيضمن حينئذ التفاوت بين قيمتها مكسورة إلى الحد المشروع وبين قيمتها منتهية إلى الحدّ الذي أتى به .

كما أنه لا خلاف أجده هنا في ضمان قيمة الرضاض ، وهو الذي

يبقى بعد الكسر، بل الكفاية نسبته الى قطع الأصحاب، لأنه مال مملوك عشرم، لكن عن ظاهر جاعة في باب المكاسب أن آلات اللهو لا تعد مالاً، وأنها غير مملوكة، للخبر (١) والقاعدة ،وقولهم بعدم ضمان المتلف لها قيمتها، بل قيل: إن الأمر في الصلبان والأصنام واضح، ولاقائل بالفرق، وأنه ربا جمع بين كلامهم في المقامين بارادة ملك المادة دون الصورة، وعدم ضمان المادة لو توقف إتلاف الصورة عليها، أو لا تملك مطلقا ولكنها غير الرضاض بعد الكسر.

قلت : قد تقدم ما عندنا في باب المكاسب (٢) ومنه يعلم الحال في المقام فلاحظ وتأمل ، وعلى كل حال فاشكال الفاضل في غير محله ، والله العالم .

ولو كان المغصوب دابة فجنى عليها الغاصب أو غيره به بيالا مقدر فيه في الانسان ﴿ أو عابت من قبل الله سبحانه ردها مع أرش النقصان ﴾ بلا خلاف أجده فيه ، بل الاجاع بقسميه عليه ، مضافاً الى عموم الأدلة وخصوص صحيح أبي ولاد (٣) السابق .

وتتساوى بهيمة القاضي وغيره في الأرش به عندنا ، لاطلاق الأدلة ، ولأن المدار على تفاوت المال لا مالكه .

خلافاً للمحكي عن مالك واحمد في إحدى الروايتين من أن في قطع ذنب بهيمة القاضي تمام القيمة ، لأنها لا تصلح له بعد ذلك . وفيه ما عرفت من أن النظر في الضمان الى نفس المال لا إلى

<sup>(</sup>۱) الوسائل ـ الباب ـ ۲ ـ من أبواب ما يكتسب به ـ الحديث ۱ والباب ـ ۱۰۳ ــ منها الحديث ٤ .

<sup>(</sup>٢) راجع ج ٢٣ ص ٢٥ .. ٢٧ .

<sup>(</sup>٣) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من كتاب الغصب الحديث ١ .

غرض المالك ، ولذا كان في وطء الولد جارية الأب بالشبهة مهر المثل كما في وطء الأجنبي ، وإن حرمت بالأول على الأب ، كما هو واضح .

لكن في التذكرة « لو غصب شيئاً تتفاوت قيمته بالنسبة إلى أربابه كما لو غصب حجة انسان بدين أو ملك فالأقرب ضمان التفاوت بالنسبة إلى رّبه إن غصبه منه ، وإن غصبه من غيره لم يضمن بالزيادة ، بل بما يساوي قيمته بالنسبة الى ذلك الغير » وجعل الشأن في الخاتم والنعل بالنسبة إلى كبر الاصبع وغيره كذلك ، ولم أجده لغيره كما أنه لا وجه له واضح ، ضرورة عدم ثروت مالية للشيء في نفسه عرفاً بذلك .

بل ظاهر كلام الأصحاب خلافه ، بل في الدروس ، أن مركوب القاضي كغيره وإن صيره أبتر ، وكذا لو أتلف وثيقة خيال (جمال خ ل) أو خفاً لا يصلح إلا لواحد ، والله العالم .

و كان ذلك فيا له مقدر في الانسان منها إذ لا تقدير في قيمة شيء من أعضاء الدابة عند المشهور ، بل لا أجد فيه خلافاً إلا ممن ستعرفه و بل الله نسبه بعضالى الندرة ، ف و يرجع الفرس فيه و إلى الأرش السوقي كغيره من الأموال من غير فرق بين الفرس والبقرة وغيرهما وبين ما ينتفع بظهرها ولحمها أو أحدهما أو بغيرهما وغيرها خلافاً لأحمد بن حنبل في الأولين و كا لأي حنيفة في الثلاثة الأخيرة . نعم وي روى كه عاصم بن حميد (١) عن الباقر (عليه السلام)

ومسمع (٢) عن الصادق ( عليه السلام ) ﴿ أَنْ عَلَيَّا ﴿ عَلَيْهِ السَّلَامِ ﴾

<sup>(</sup>١) لم نجد لدامم بن حيد رواية بهذا اللفظ وانما روى في المقام عن محمد بن قيس عن أبي جمفر ( عليه السلام ) ما سيذكره ( قده ) في الجواهر .

<sup>(</sup>٢) الوسائل .. الباب .. ٧٧ .. من أبواب ديات الأعضا .. الحديث ٤ من كتاب الديات .

قضى ﴿ فِي عين الدابة ﴾ بـ ﴿ سربع ﴾ ثمنها ، أي ﴿ قيمتها ﴾ كا روى أبو العباس (١) عن الصادق ( عليه السلام ) أنه قال : « من فقأ عين دابة فعليه ربع ثمنها ، .

وفي صحيح عمر بن أذينة (٢) المروي في التهسذيب « كتبت الى أبي عبد الله (عليه السلام) أسأله عن رواية الحسن البصري يرويها عن علي (عليه السلام) في عين ذات الأربع قوائم إذا فقثت ربع ثمنها ؛ فقال : صدق الحسن ، قال علي (عليه السلام) ذلك » .

كما أنه روى فيه صحيحاً عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس (٣) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : « قضى علي ( عليه السلام ) في عين فرس فقئت ربع ثمنها ، قيل رواه في الكافي (٤) حسناً بابراهيم بل قيل هو صحيح في زيادات حدود الفقيه (٥) :

ومنه يعلم ما في المسالك وغيرها من الطعن في السند ، نعم لم نجد بها عاملاً سوى ما عن النهاية والوسيلة من أنه في فقء عين البهيمة ربع قيمتها بعد الحكم فيها أيضاً أن الجناية على أعضائها بحسب قيمتها ، ولولا ندرة القائل بذلك لكان العمل بها في خصوص العين متجها ؛ بل يمكن القول بعدم العلم بالاعراض عنها بعد احتمال عدم العثور عليها ، فان الشهيد في غاية المراد مع سعة باعه قال : « لم أعثر على غير الأخبار الثلاثة » . نعم إن علم الاعراض عنها فلا محيص عن طرحها أو حملها على ما

<sup>(</sup>۱) و (۲) و (۲) الوسائل - الباب - ٤٧ - من أبواب ديات الأعضاء - الحديث ١ - ٢ - ٣ من كتاب الديات .

<sup>(</sup>٤) اشار اليه في الوسائل في الباب ــ ٤٧ ــ من أبواب ديات الأعضاء ــ الحديث ٣ وذكره في الكاني ج ٧ ص ٣٦٧ .

<sup>(</sup>ه) الفقيه ج ؛ ص ١٢٧ ( باب نوادر الديات ) .

كان الأرش فيه ذلك، خصوصاً ﴿ و ﴾ قد ﴿ حكى الشيخ ( رحمه الله ) في المبسوط والخلاف عن الأصحاب في عين الدابة نصسف قيمتها ، وفي العينين كال قيمتها ، وكذا كل ما في البدن منه إثنان 🛊 .

قال في الأول منها بعد أن حكم بضمان الأرش في الأعضاء: ووروى أصحابنا في عين الدابة نصف قيمتها ، وفي العينين كمال قيمتها ، وكذلك قالوا في ساثر الأطراف مما في البدن منه إثنان قفيه كمال القيمة .

وقال في الثاني : ﴿ إِذَا قَلْعُ عَيْنُ دَابَةً كَانَ عَلَيْهُ نَصْفُ قَيْمَتُهَا ، وَفِي العينين جميع قيمتها ، وكذا كل ما كان في البدن منه إثنان فني الاثنين جميع القيمة ، وفي الواحد نصف قيمتها ، دليلنا إجاع الفرقة وأخبارها ، مع أَن المحكى عنه فيه في آخر المسألة التاسعة بمن الغصب الحكم بالأرش، والحكم أيضاً به في ذنب حمار القاضي لا القيمة باعتبار كونه واحسداً . أللهم إلا أن يريد بالأرش هو ما ذكره فيه من النصف والكل .

كما أنه لم تجد ما ذكره من الرواية، كما اعترف به في السرائر وغيرها ، بل قد عرفت أنه نفسه روى في التهذيب ما سمعت .

وفي المختلف ﴿ مُكُنَّ حَمْلُ الرَّوايَةِ وَالْإِجَاعُ الَّذِي ادْعَاهُ السَّيْخُ عَلَى غير الغاصب في إحدى العينين بشرط نقص المقدّر عن الأرش . .

وهو كما ترى انما يتم ذلك في العبد كما ستعرف من أن جناية غير الغاصب عليه مضمونة بالمقدر من قيمته ، وإذا تجاوزت ديـة الحر ردّت اليها ، وكلام الشيخ وما ادعاه من الأخبار والاجماع في الدابة .

ومن الغريب ما في الرياض حيث حكى عن الشيخ أولاً القول المزبور في الغاصب ، مع أن الشيخ لم يفرق بين الغاصب وغده في المسألة . وثانياً قال في مسألة العبد: ﴿ ولذا حمل الفاضل في المختلف كلام الشيخ عليه ، مِع أَنْ كلاً من كلام الحامل والمحمول خال عن ذكر العبد ، على أن قوله: « في إحدى العينين » لا وجه له . أللهم إلا أن يكون عدم تصور نقص المقدر فيه عن الأرش بعد أن كان الواجب تمام القيمة ، وبالجملة لا وجه للحمل المزبور .

وأغرب منه ما في المسالك ، حيث إنه بعد أن روى الأخبار الثلاثة الاول وذكر حمل المختلف قال : « وهذا الحمل حسن لو صحت الرواية ، ومع ذلك فمدلولها خلاف ما ادعاه » ضرورة عدم الحسن فيه ، بل قد عرفت صحة الرواية ولكن هجرها مع فرضه ومعارضتها بما سمعت منع من العمل بها ، كما أنه منع من العمل بما حكاه الشيخ من الاجماع والأخبار أنه لم نعرف ذلك لأحد ممن تقدمه لا فتوى ولا رواية ، بل فتواه نفسه وروايته مخلافه .

إلى الأرش السوقي به مطلقا ﴿ أشبه ﴾ باصول المذهب وقواعده، لأنه مال كغيره من الأموال ، ولا يقاس على الانسان في ذلك ، كما لا يقاس على العبد في الرجوع إلى دية الحر مع التجاوز ، فتؤخذ القيمة حينئذ مع تلفه وإن تجاوزت دية الحر ، والله العالم .

ولو غصب عبداً أو أمية فقتله أو قتليه قاتل ضمن الريادة ، ولو تجاوزت لم يضمن الريادة ، .

قال في الخلاف في باب الغصب : و إذا قتل عبداً كان عليه قيمته مالم تتجاوز قيمته دية الحر عشرة آلاف درهم ، وكذا إن كانت أمة مالم تتجاوز قيمتها خسة آلاف درهم دية الحرة \_ إلى أن قال \_ : دليلنا إجاع الفرقة وأخبارهم ، وظاهر ذكره ذلك في الباب المزبور أن الغاصب حكمه ذلك .

قيل : وأظهر منها في ذلك عبارة المبسوط قال : « وإن كان عبداً

نظرت . قان قتله ففيه قيمته ، وإن زادت على دية الحر لم يلزمه أكثر من ذلك » .

بل قيل: إنه قد طفحت بذلك عباراتهم في باب القصاص والديات فيا يكاد يزيد على عشرين موضعاً من دون تعرض من أحد منهم لاستثناء الغاصب إلا الشهيد الثاني وكاشف اللثام، إلا أنه يمكن أن يقال: إن ذلك منهم من حيث الجناية لا الغصب ، بل يمكن إرادة الشيخ ذلك فيا سمعته من خلافه.

بل في المختلف و الظاهر أن مراد الشيخ بقوله في المبسوط:
إنه لا يلزم القاتل الزيادة عن دية الحر \_ الجاني دون الغاصب ، لأنه أشار في المبسوط الى ما اخترناه من لزوم الزائد ، لأنه قال : إذا غصب عبداً فقطع آخر يده فان رجع السيد على الغاصب رجع بأكثر الأمرين الما نقص وأرش الجناية ، وإن رجع على القاطع رجع بالأرش ، وهو نصف القيمة ، والزائد في مال الغاصب ، لاختصاص ذلك بالجاني ، فلا يتعدى إلى الغاصب ، لما فيه من مخالفة الأصل ، فان العبد مال وإن كان قد يقال بامكان فرق الشيخ بين الطرف والنفس ، بل هو مقتضى الجمع بين كلاميه .

وعلى كل حال فني المتن ﴿ ولو قيل: يضمن ﴾ الغاصب ﴿ الزائد بسبب الغصب كان حسناً ﴾ بل عن ابن إدريس والفاضل وولده والشهيدين والكركي وغيرهم الجزم بذلك ، ولذا نسبه في المسالك وغيرها إلى أكثر المتأخرين . بل فيها أنه ﴿ يرتفع الحلاف ﴾ بناء على ما سمعته من المختلف، عمني اتفاق الجميع على ضمان الغاصب تمام القيمة وإن تجاوزت دية الحر، وذلك لأنه مال فيضمن بقيمته . وإنما اقتصرنا في غير الغاصب على الدية عملا بالاتفاق ، فيبقى ما عداه على الأصل .

على أن الزجوع إلى دية الحر مع التجاوز إنما هو من حيث الجناية التي لا تنافي وجود سبب آخر للضمان ، وهو الغصب الذي لا رجوع فيه، كما لو مات في يده ، فانه يضمن قيمته وإن تجاوزت بلا خلاف محقق أجده فيه كما ستعرف ، بل لعل غيره من أسباب الضمان كالقبض بالسوم والعارية المضمونة كذلك ، كل ذلك مضافاً الى تكليف الغاصب بأشق الأحوال .

هذا ولكن قد بناقش باطلاق ما دل على الرجوع مع التجاوز ، من غير فرق بين الغاصب وغيره ، فني الصحيسح (١) عن أبي عبد الله (عليه السلام) و دية العبد قيمته ، وإن كان نفيساً فأفضل قيمته عشرة آلاف درهم ، ولا يتجاوز دية الحر" ، .

وفي صحيح ابن رثاب (١) عنه (عليه السلام) أيضاً ( إذا قتل الحر العبد غرم قيمته وادّب ، قيل : وإن كانت قيمته عشرين ألف درهم ؟ قال : لا يتجاوز قيمة العبد دية الأحرار » . ونحوه خسبر أبي الورد (٣) .

وفي المرسل في الايضاح (٤) ( إن العبد لا يتجاوز بقيمته ديـة مولاه ، .

وظاهره عدم الفرق بين الغاصب وغيره ، بل ظاهر الموسل منها عدم الفرق بين الموت والقتل ، بل قد يؤيده الصحيح الأول ، إلا أن الاجاع على خلافه ، بل لعل قوله ( عليه السلام ) في الصحيح الأول :

 <sup>(</sup>۱) و(۲) الوسائل ـ الباب - ۲ ـ من أبواب دیات النفس - الحدیث ۲ ـ ۲من كتاب الدیات
 والثانی من ابن رتاب من الحلبی .

<sup>(</sup>٣) الوسائل ــ الباب ـ ٧ ـ من أبواب ديات النفس ـ الحديث ١ من كتاب الديات .

<sup>(</sup>٤) ج ٤ ص ٨٦٥ .

ردية العبد ، ظاهر في الجناية ، فليس إلا المرسل الذي لا جابر له ، بل قد عرفت أن الموهن له محقق ، أما الجناية المقتضية لكون القيمة بحكم الدية فيبقى الحكم فيها على الاطلاق الذي ينبغي الحروج به عما يقتضي ضمان القيمة وإن تجاوزت ، وليس التعارض بينها من وجه ، بل هو فرد آخر للخاص ، فتأمل جيداً .

وربها يؤيد ذلك ما تسمَعه من الشيخ والمصنف في النافع والفاضل في الارشاد في المسألة الآتية ، وهي الجناية على ما فيه مقد ر من الأعضاء ، حيث وافقوا الشيخ فيها على عدم الفرق بين الغاصب وغيره في دفع المقدر ما لم يتجاوز دية الحر في العضو ، والله العالم .

و بالك كلهظهر لك أنه لاخلاف ولا إشكال في أنه و لايضمن القاتل غير الغاصب سوى قيمته ما لم تتجاوز ، ولو تجاوزت دية الحررد"ت اليه به بل الاجاع بقسميه عليه ، مضافاً إلى ما سمعته من النصوص (1) .

نعم لو قتله غير الغاصب في يدالغاصب مثلاً ﴿ فَانَ ﴾ لم ترد قيمته عن دية الحر فلا إشكال ، وإن ﴿ زاد الأرش ﴾ أي القيمة ﴿ عن ﴾ مقدر ﴿ الجناية ﴾ الذي هو دية الحر ﴿ طولب الغاصب بالزيادة دون الجاني ﴾ على قول الأكثر ، وفيه البحث السابق ، ومن الغريب جزم المصنف بذلك هنا وعدمه في الأول الذي هذا من فروعه، كما هو واضح ، والله العالم .

هذا كله في الجناية .

﴿ أَمَا لُو مَاتَ فِي يَدُهُ ضَمَنَ قَيْمَتُهُ وَلُو تَجَاوِزَتَ دَيَّةُ الحَرِ ﴾ كا صرح به غير واحد، بل في الكفاية لا أعرف خلافاً بينهم في ذلك،

<sup>(</sup>١) الوسائل ــ الباب ــ ٢ ــ من أبواب ديات النفس - من كتاب الديات.

لكن في الليروس ولو مات لزمته قيمته وإن تجاوزت دية الحر عند المتأخرين ، خلافاً للشيخ مدعياً عليه الاجاع ، وإن كنا لم نتحققه ، بل الحكي عن الشيخ في الخلاف التصريح بذلك كالسراثر ، بل اقتصر غير واحد على نقل الخلاف عن الشيخ في مسألة القتل كها عرفت

وعلى تقديره فلا ريب في ضعفه ، لقاعدة ضمان القيمة في المغصوب بالغة ما بلغت المقتصر في الخروج عنها على الجناية لو قلنا بالرجوع إلى دية الحر فيها ، ولا استبعاد في الأحكام الشرعية المبنية على حكم خفية ، والله العالم .

ولو جنى الغاصب ﴾ أو غيره ﴿ عليه بما دون النفس فان كان تمثيلاً ﴾ وتنكيلاً ﴿ قال الشيخ : عتق وعليه قيمته ﴾ لقول الصادق ( عليه السلام ) في مرسل ابن محبوب (١) : ﴿ كُلُّ عبد مثل به فهو حر ً ﴾ الذي لا ينافيه ذكر المولى في غيره (٢) حتى يحمل عليه، مؤيداً بأن الحكمة في الانعتاق بتنكيل المولى جبر وهن المنكبل ، لما فاته من التكسب .

و كه لكن ﴿ فيه تردد ينشأ كه مما عرفت و ﴿ من الاقتصار بالعتق في التمثيل كه المخالف للأصل ﴿ على مباشرة المولى ﴾ لأنه المتيقن ، بل لا جابر للمرسل المزبور بالنسبة الى ذلك ، مضافاً إلى قوله ( صلى الله عليه وآله ) (٣) : 1 لا عتق إلا في ملك ، بناءً على انعتاقه

<sup>(</sup>١) الوسائل ــ الباب ـ ٢٢ ـ من كتاب العتق ــ العديث ١ .

<sup>(</sup>۲) الوسائل ـ الباب ـ ۲۲ ـ من كتاب العتق ـ الحديث ۲ وفيه « فيمن نكل مملوكه أنه حر .... »

<sup>(</sup>٣) الوسائل ــ الباب ــ ه ـ من كتاب المتق ــ الحديث ٢ وذيه « لا عتق إلا بعد ملك » .

على المنكل لا المولى ، واحتمال الحكمة معارض باحتمال كونها المؤاخذة على سوء فعل المولى ، بل هو الظاهر .

وما أبعد ما بين القول المزبور والقول بعدم الانعتاق بتنكيل المولى فضلاً عن غيره كما عن ابن إدريس ، بل المصنف تردد فيه أيضاً في كتاب العتق وإن كنا بيننا هناك ضعف ذلك بل بطلانه ، إلا أن المتجه الاقتصار على تنكيل المولى الذي هو المنساق نصاً (١) وفتوى كما هو واضح .

ومن الغريب ما عن الفاضل في بعض فوائده من بناء الخلاف في الحكم على الخلاف في الحكمة أنها الجبر أو العقوبة ، فعلى الأول ينعتق دون الثاني ، إذ هو مع أنه إحالة على مجهول لا وجسه له بعد معلومية عدم إطراد الحكمة على وجه تثبت بها أحكام شرعية .

وكذا ما عن غيره من بنائه على خروج العبد بالتنكيل عن الملكية، أو المولى عن أهلية التملك بالنسبة للعبد،أو عقوبة محضة ، فعلى الأخيرين لا عتق ، بخلاف الأول كما هو واضح .

نعم لو أقعد أو عمى أو جذم في يد الغاصب انعتق وضمن الغاصب قيمته ، والله العالم .

و كل كيف كان فعن الحلاف وموضع من المبسوط أن وكل جناية كل على المغصوب و ديتها مقد رة في الحر فهي مقد رة في المملوك عساب قيمته كل المنزلة فيه منزلة الدية و وما ليست مقد رة في الحر ففيها الحكومة كل سواء كانت الجناية من الغاصب أو من أجنبي ، بل هو كذلك لو كان التلف بآفة ساوية ، لأنه في يده مضمون بلا خلاف أجده في الأخر ، أي ما لا مقد رله .

وما عن المبسوط من الاقتصار على خصوص جناية الغاصب ليس

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من كتاب العنق الحديث ٢.

خلافاً في المسألة ، ضرورة اشتراك الجميع في مدرك الحكم ، وهو كونه مضموناً عليه ، ولا مثل له ولا قيمة مقدّرة ، فلابد من الأرش .

وأما الأول فهو خيرة النافع والارشاد ومجمع البرهان ، بل عن المقتصر أن المشهور ردّه مع ردّ دية السيد مثلاً وهي نصف القيمة ، بل عن الحلاف أن عليه إجهاع الفرقة وأخبارهم ، ولعله يريد بالاخبار قول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) (١) : وجراحات العبيد على نحو جراحات الأحرار في الثمن ، ونحوه المرسل (٢) وفي قوله ( عليه السلام ) : والثمن ، إشعار بارادة الاعضاء .

وفي الايضاح الاستدلال عليه بعموم النص مفسراً له في حاشيته بأن ما فيه من الحر ديته فيه من العبد قيمته ، وعن الحلاف أيضاً إجهاع الفرقة وأخبارهم على هذه العبارة ، وعن السمراثر أنه ورد في الرقيق الماليك من بني آدم نصف القيمة ، وكمالها في المتحد في البدن والمتعدد .

ولعل وفاق الفاضلين هنا مؤيد لما ذكرناه في المسألة السابقة من ظهور الروايات (٣) في الأعم من الغاصب وغيره ، إذ لا فرق بين المقام وبين السابق ، بل لعل تلك الروايات أظهر دلالة في كون قيمة العبد حيث تضمن بأي سبب من أسباب الضان لا تتجاوز دية الحر ، وخروج الموت في يد الغاصب مثلاً لا ينافي ذلك ، ضرورة بقاء الجناية الموجبة لكون القيمة بحكم الدية على مقتضى إطلاق النصوص المزبورة كما ذكرناه سابقاً.

و ﴾ لكن مع ذلك قال المصنف : ﴿ لُو قَيْلَ يُلزُمُ الْغَاصِبِ الْأُمُويِنِ مِنَ الْمُقْدَرِ وَالْأَرْشُ كَانَ حَسَنًا ﴾ كما هو صريح محكي

<sup>(</sup>١) الوسائل - الباب - ٨ - من أبواب ديات الشجاج والجراح - الحديث ٢ من كتاب الديات.

<sup>(</sup>٢) الفقيه ج ٤ ص ٩٥ الرقم ٣١٣ .

<sup>(</sup>٣) الوسائل ــ الباب ــ ٢٢ - من كتأب المتق .

المبسوط في موضع منه والحلي والفاضل وولده والكركي والشهيدين وغيرهم، وعن كشف الرموز أنه قريب ، والدروس والكفاية أنه قوي ، بل في جامع المقاصد أنه مذهب الأكثر ، بل في الرياض أن عليه عامة من تأخر، بل عن المهذب البارع أن المشهور ردّه مع الأرش بالغاً ما بلغ . وكان الوجه في ذلك أن الأكثر إن كان هو المقدر فهو جان ، والحر أصل للعبد في ذلك إجاعاً بقسميه ونصوصاً (١) وإن كان الأكثر الأرش فهو مال مضمون عليه بعموم و على اليد و (٢) كغيره من الأموال ، ولا منافاة بين العمل مجهتي الضان .

وبذلك يفرق بين الغاصب وغيره ، فيضمن الأول الأرش وإن زاد عن المقدر في دية الحر ، بخلاف الثاني فانه يضمن من حيث الجناية معه خاصة ، والاتفاق نصاً وفتوى على التقدير لها بما عرفت ما لم تتجاوز دية الحر ، وإلاً ردّت اليها .

وحينئذ فلو جنى عليه جان وهو في يد الغاصب تخيّر المالك بين الرجوع على الجاني بالمقدر، وبين الرجوع على الجاني بالمقدر وبالزيادة إن كانت على المخاصب الذي يضمن كل نقص يكون على العين ولو بآفة سماوية .

ولكن في ذلك المناقشة السابقة التي منشأها مساواة الغاصب لغيره في الجناية الموجبة للدية المقدرة في المملوك بالقيمة ، والله العالم .

هذا كله مع عدم استغراق الجناية القيمة .

﴿ أَمَا لُو استَغْرَقَتَ قَيْمَتُهُ ﴾ بأن جنى الغاصب على ما فيه قيمته كالأنف والذكر مثلاً ﴿ قال الشيخ ( رحمه الله ) ﴿ فِي محكي الحلاف :

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب - ٦ \_ منأبواب دبات النفس - من كتاب الديات .

<sup>(</sup>٢) المستدرك \_ الباب \_ ١ \_ من كتاب النصب \_ الحديث ٤ وسنن البيهقي ج ١ ص ٩٠ .

﴿ كَانَ المَالَكَ مِخْيِراً بِينَ تَسْلَيْمُهُ وَأَخَذَ القَيْمَةُ وَبِينَ إِمْسَاكُهُ وَلَاشِيءَ لَهُ ، تَسُويَةٌ بِينَ الغَاصِبُ فِي الجَنايَةُ وغَيْرُهُ ﴾ وعليه إجماع الفرقة وأخبارهم .

ولعل مراده بالاخبار إطلاق قول أبي جعفر (عليه السلام) في خبر أبي مريم (١): و قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في أنف العبد أو ذكره أو شيء محيط بقيمته أنه يؤدي إلى مولاه قيمة العبد ويأخذ العبد، ونحوه خبر غياث (٢) المراد منها معمشيئة المولى ذلك، للقطع بعدم خروجه عن ملكه بذلك.

وبالاجاع ما أرسلوه ارسال المسلمات في كتاب القصاص والديات ، بل قيل : إنه حكي عليه الاجاع صريحاً وظاهراً في خمسة مواضع من غير إشارة منهم إلى الفرق بين الغاصب وغيره عدا نادر من بعض الناس .

مؤيداً ذلك كله بأن في ردّه مع القيمة جمعاً بين العوض والمعوض عنه ، بل وبما قيل من أن المضمون مع تلف الكل هو جميع القيمة فقط ، فلا يعقل وجوبها في البعض مع بقاء الجملة على ملكه ، وإلا لاستوىالكل والبعض بل يزيد حكم البعض على الجملة ، وإن كان فيه ما فيه .

و لكن مع ذلك فيه التردد ( تردد خ ل ) السابق الذي منشأه اختصاص هذه النصوص كغيرها من النصوص السابقة بغير الغاصب الذي فيه ضمان اليد ، بل جزم الحلي والفاضل وولده والشهيدان والكركي بوجوب دفع الغاصب إياه مع القيمة وإن كانت الجناية مع غيره، وذلك لأن العبد مضمون ، وكل عضو عضو منه كذلك ، فكل عضو فات منه يلزمه قيمته مع أصالة بقاء العبد على ملكه .

<sup>(</sup>٢)و(٢) الوسائل ــ الباب ــ ٣٤ ــ من أبواب ديات الأعضاء ــ الحديث ١ من كتاب الديات .

ومن هنا ربما اجتمع للمالك عدة قيم ، كما لو قطع واحد رجله وآخر يده وثالث عينه ورابع أذنه ، فان للسيد إمساكه ومطالبة كل منهم بقيمة ما جنى، كما نصوا عليه في باب الديات ، ولا جمع بين العوض والمعوض ، لأن العوض قيمة العضو ، والمعوض ذلك العضو الفائت لا العبد ، ولذا لو قطع إحدى يديه ودفع إليه تصف القيمة لم يجب عليه تسليم نصف العبد .

كل ذلك مضافاً الى الضرر على تقديري الدفع وعدمه ، خصوصاً إذا كان العبد كسوباً لا يمنعه قطــع أنفه مثلاً ، وحمل الغاصب على الأجنبي قياس .

ولكن لا يخنى عليك ما في الجميع ، والعمدة تناول النصوص المزبورة للغاصب وغيره وعدمه ، ضرورة عدم معارضة شيء من ذلك للنصوص المفروض تناولها ، كما أنه على تقدير عدم التناول لا وجه لوجوب الدفع على المالك ، فان المقام ليس من الجمع بين العوضين الممنوع ، كما هو واضح ، ولو لا الشهرة المزبورة لكان الأول لا مخلو من قوة .

وكيف كان فعلى الفرق بين الغاصب وغيره يتجه وجوب أكثر الأمرين عليه من القيمة التي لا تتجاوز دية الحر والأرش وإن تجاوز ، وقد يحتمل وجوب القيمة عليه وإن تجاوزت ، باعتبار تنزيل الشارع الأنف منزلة الكل ، ولا ريب في وجوبها على الغاصب وإن تجاوزت بناء على الفرق بينه وبين الجاني غير الغاصب ، فكذا الأنف لو قطعه ، فيكون المراد في الأنف القيمة في الغاصب وغيره ، إلا أنها قيدت في الثاني بعدم التجاوز بخلاف الأول ، إلا أنه كما ترى ، بل مقتضاه ذلك في الجناية على ما يوجب نصف القيمة الذي قد عرفت أنه بجب منه في الغاصب أكثر الأمرين مع تقييد نصف القيمة بعدم التجاوز ، لأنها تجب

من حيث التقدير الشرعي باعتبار الجناية وإن كان النقص المالي أقل منها . وعلى كل حال بناءً على الفرق بين الغاصب وغيره لو جنى جان على المغصوب بما يحيط بقيمته كان للمالك الرجوع على كل منها ، ولكن لو دفعه إلى الجاني وأخذ القيمة منه كان له الرجوع على الغاصب بالقيمة ناقصاً لا تاماً ، مع احتماله ، لأن العين مضمونة في يده ، ودفعها للجاني لأخذ قيمته بقدر الجناية لإ يسقط ضمانها .

ولعل هذا مراد الفاضل في القواعد ، قال : لا ولو جنى عليه بما فيه القيمة فالأقوى وجوب دفعه مع القيمة ، سبواء باشر الغاصب أو الأجنبي ، أي وهو في يد الغاصب ، نخلاف الجانبي على غير المغصوب ، فان رجع على الاجنبي دفع اليه العبد ورجع بقيمته على الغاصب ، وإن رجع على الغاصب بها فالأقوى رجوع الغاصب على الجانبي مجاناً ، انتهى .

وكان الوجه في الأخير أنه دفع جناية الجاني الذي استقر عليه التلف عنه ، فيرجع بها ، واشتراط ردّ العبد انما هو مع التمكن منه لا مطلقا، حتى لو مات أو أبق مثلاً ، ويحتمل الرجوع عليه بقيمة العبد مقطوع الأنف مثلاً ، لأنها تقوم مقامه مع التعذر ، ويأخذ منه قيمة الصحيح، ويحتمل أن لا يرجع بشيء لتعذر شرط الرجوع ، فيسقط المشروط ، ولعله لا مخلو من قوة .

ولو جنى العبد المغصوب بما يوجب القصاص نفساً أو طرفاً واقتص منه ولو بعد ردّه للمولى ضمنه الغاصب ، وكذا لو سرق أو ارتدعن فطرة فقطع أو قتل ، نعم لو غصبه بعد ارتداده أو سرقته أو استحقاق القصاص عليه مثلاً ضمن قيمة عبد مستحق للقتل .

ولو جنى بما يوجب تعلق المال برقبته فداه الغاصب بأقل الأمرين من أرش جنايته وقيمته، ويحتمل بأرش الجناية بالغاً ما بلغ ، كما ستسمع إنشاء الله تمام الكلام فيه عند ذكر المصنف له .

وبالجملة كل نقص يكون فيه مضمون عليه ولو كان منه أو من آفة ساوية ، بل في التحرير و لو جنى على سيده فجنايته مضمونة على الغاصب أيضاً ، لأنه من جملة جناياته الموجبة للنقص وحينئذ فان اقتص المولى فعلى الغاصب أرش العضو التالف بالقصاص كما في التذكرة ، بل قال : و وإن عفا على مال ثبت المال على العبد ، وفداه الغاصب بأقل الأمرين من أرش الجناية وقيمة العبد كالأجنبي وإن كان لا يخلو من تأمل ، باعتبار أن السيد لا يثبت له على ماله مال ، ومن هنا لو كانت الجناية خطأ م يستحق السيد على الغاصب شيئاً من حيث الجناية ، لأنها لا توجب شيئاً .

نعم لو تراضى الغاصب مع السيد على مال للعفو عن القصاص الذي يوجب على الغاصب النقص صح ، بل قد يقال بوجوب الدفع على الغاصب مقدمة لرد العين كما هي الواجب عليه ، بل قد ينقدح من ذلك وجوب دفع الأزيد من قدر الجناية .

ومنه ينقدح قوة القول بوجوب فدائه في الجناية المالية على الأجنبي بالأزيد من مقد ر الجناية مقدمة لوجوب الرد، فتأمل جيداً فانه قد يفرق بين السيد والأجنبي بعد فرض إرادة السيد القصاص منه الاختياره حينثذ عدم رد العين كما هي الهيسقط الخطاب بذلك .

وكيف كان فانما يضمن الغاصب نقص القيمة حيث يحصل ولو بسبب من العبد، ولا يضمن أرش نفس العضو الذي فرض قطعه بسرقة أو جناية ، لأنه ذهب بسبب غير مضمون ، فأشبه سقوطه بغير جناية .

ولو زادت جناية العبد عن قيمته ثم مات فعلى الغاصـــب قيمته يدفعها إلى سيده ، فاذا أخذها تعلق بها أرش الجنابة ، فاذا أخذ ولي الجتاية القيمة من المالك رجع على الغاصب بقيمة أخرى ، لأن المأخوذة أولاً استحقت بسبب وجد في يده ، فكانت من ضمانه .

أما لو كان العبد وديعة فجنى بما تستغرق قيمته ثم قتله المستودع وجب عليه قيمته وتعلق بها أرش الجناية ، فاذا أخذها ولى الدم لم يرجع المالك على المستودع بشيء ، لأنه جنى وهو غير مضمون .

ولو جنى العبد في يد المالك بما يستغرق قيمته ثم غصبه غاصب فجنى في يده بالمستغرق أيضاً فني التحرير بيع في الجنايتين ، وقسّم ثمنه بينها ، ورجع المالك على الغاصب بما أخذه الثاني ، لأن الجناية في يده وإن كان للمجنى عليه أولا أخذه دون الثاني ، لأن الذي أخذه المالك من الغاصب هو عوض ما أخذه المجنى عليه ثانياً ، فلا يتعلق به حقه ، ويتعلق به حق الأول ، لأنه بدل عن قيمة الجاني .

ولو مات العبد في يد الغاصب فعليه قيمته بينها ، ويرجع المالك على الغاصب بنصف القيمة ، لأنه ضامن للجناية الثانية ، ويكون للمجني عليه أولا أن يأخذ كما قلناه ، فتأمل جيداً ، فان بعضه لا يخلو من بحث ، والله العالم .

ولو زادت قيمة المملوك بالجناية به التي لا مقد رلما شرعاً ردة ولا شيء عليه للأصل ، كالسمن المفرط في نحو العبد والجارية مما لا يقصد فيه اللحم ، بلا خلاف أجده فيه ، لكن عن المبسوط فيما لو حلق لحية الأمة فلم تنبت من دون غصب فزادت قيمتها ، قال : نعتبرها بعبد إن زالت لحيته نقصت قيمته . وعن أبي العباس وثاني الشهيدين فيها الحكومة ،وفيه أنه لا دليل عليه ، كما تعرفه في الديات إنشاء الله . أما لو كان لها مقد ر ﴿ كَالْتُصَاء أو قطع الاصسيم الزائد ﴾ أما لو كان لها مقد ر ﴿ كَالْتَصَاء أو قطع الاصسيم الزائد ﴾ المقد رين بتمام القيمة وثلث دية الاصبع الأصلية ﴿ ردة مع دية الجناية ﴾

كما عن الشيخ وغيره ، بل في الكفاية أنه المشــهور 🍕 لأنها مقدرة 🦫 فيتناوله دليلها وإن لم تنقص القيمة .

نعم قد يشكل ذلك من الشيخ إذا فرض استيعاب القيمة بأنه لا يوافق ما سمعته منه من تخيير المالك بين الرد وأخذ القيمة وببن الامساك ولا شيء له ، فيتجه في المقام ذلك لا الرّد مع المقدّر ، بل عن موضع من مبسوطه التصريح بذلك ، وَفيه ما عرفت سابقاً .

كما أن ما في القواعد .. من أنه لا شيء في قطع الاصبع الزائدة كالسمن المفرط ـ لا مخفى عليك ما فيه ، لما عرفت من أن لها مقدراً خــ لانه .

نعم في محكى التحرير لو سقط ذو المقدر بآفة سماوية وكان تزيد به القيمة لا شيء ، بل في القواعد ذلك أيضاً ، إلا أنه قال : على إشكال، لكن عن التذكرة والايضاح أن الاقرب وجوب القيمة ، بل في جامع المقاصد أنه أصح ، لأنه يضمن بالتلف تحت اليد العادية كما يضمن بالجناية ، وكأنه مصادرة ، والتقدير للجناية لا يقتضي التقدير لغيرها ، كما أشمرنا اليه سابقاً ، والله العالم .

🦼 و 🌬 على كل حال فلا يخفي أن 🍇 البحث في المدبر والمكاتب المشروط ﴾ والمطلق الذي لم يؤد شيئاً ﴿ وأم الولد كالبحث في القَّن ﴾ ضرورة اشتراك الجميع في المملوكية ، نعم لو تحرّ ر البعض جرى على كل من جزء الحر والملك حكمه ، كما هو واضح ، والله العالم .

﴿ وإذا تعذر ﴾ عادة ﴿ تسليم المغصوب دفع الغاصب البدل ﴾ مثلاً أو قيمة عر وبملكه المغصوب منه ولا يملك الغاصب العين المغصوبة، ولو عادت كان لكل منها الرجوع 🎉 كما صرح بذلك كله غير واحد من أساطين الأصحاب . كالشيخ وابن إدريس والفاضل والشهيد والكركي ا

وغيرهم ، بل في المسالك نسبته اليهم مشعراً بالاتفاق عليه ، بل في محكي الحلاف والغنية نني الحلاف عن ملك المغصوب منه البدل المزبور ، بل ظاهرهما على ما قبل بن المسلمين .

نعم في قواعد الفاضل ما صار سبباً للوسوسة في الحكم المزبور ، فانه قال في موضع منها : « ولو أبق العبد ضمن في الحال القيمة للحيلولة ، فان عاد تراداً ، وللغاصب حبس العين إلى أن يرد القيمة عليه على إشكال فان تلف العبد محبوساً فالأقرب ضان قيمته الآن واسترجاع الأولى ، وقال في آخر : « ويجب رد العين ما دامت باقية ، فان تعذر دفع الغاصب البدل ، وعملكه المغصوب منه ، ولا يملك الغاصب العين المغصوبة . فان عاد فلكل منها الرجوع ، وهل بجبر على إعادة البدل لو طلبه الغاصب؟ إشكال ، .

لكن في جامع المقاصد بعد أن شرح العبارة الأولى قال : ﴿ وَاعْلَمُ أَنْ مِنَا إِشْكَالاً ، فَانَهُ كَيْفَ تَجِبُ القَيْمَةُ وَعَلَكُهَا بِالأَخْذُ وَيَبَقَ الْعَبَدُ عَلَى مَلَكُهُ ؟ ! وجعلها في مقابل الحيلولة لا يكاد يتضح معناه ﴾ . وقال في شرح الأخرى : ﴿ وَمَقْتَضَى كَلَامُهُمُ أَنْ تَمْلَكُهُ للحيلولة يَقْتَضَى أَنْ لايكون في مقابل العين المغصوبة ، وتحقيقه لا يخلو من إشكال ﴾ .

وتبعه ثاني الشهيدين ، حيث إنه بعد أن ذكر بقاء العين المغصوبة على ملك المالك وأن ملك القيمة للحيلولة قال : « هكذا أطلقوه ، ولايخلو من إشكال ، من حيث اجتماع العوض والمعوض على ملك المالك من غير دليل واضح ، ولو قيل بحصول الملك لكل منها منزلزلا أو توقف ملك المغصوب منه للبدل على اليأس من العين وإن جاز له التصرف فيه كان وجها في المسألة ، واستحسنه في الكفاية .

اعتبار توقف ملكية المالك القيمة على الغاصب على خروج المغصوب عن قابلية التملك بموت ونحوه ، كما يومىء إليه ما دل (١) على الضمان بالضياع والسرقة ونحوهما في الأمين المفرط ، فان المال لم يخرج بدلك عن قابلية التملك ، بل من المقطوع به الضمان في نحو الوقوع في بحر ونحوه مما يحصل معه اليأس من الرجوع ، وليس هو حينتذ إلا من ضمان الحيلولة .

بل أدلة الضمان التي منها وعلى اليد و (٢) شاملة لذلك قطعاً ، فهي حينند مقتضية لملك المالك القيمة ، ضرورة كونه معنى ضمانها الذي هو شغل الذمة بالمثل أو القيمة على نحو اشتغالها به لو تلف ، كما يقضي به إطلاق الضمان عليها نصاً (٣) وفتوى "، فحينئذ يكون مملوكاً عليه ذلك ، كما أنه مملوك للمالك . فهو بالنسبة إلى ذلك كالدين الذي لا ريب في ملكه لصاحبه إذا دفعه إليه ، فالقيمة المدفوعة حينئذ مملوكة والعين باقية على الملك للأصل ، ولأنها مغصوبة ، وكل مغصوب مردود ، وأخذ القيمة غرامة للدليل الشرعي لا ينافي ذلك .

على أن دفع البدل للحيلولة إن لم يكن على وجه الملكية للمالك لم يحد في دفع ضرر المالك ، بل رجما يكون ضرراً عليه بوجوب حفظه ونحوه عليه ، كما أن جواز التصرف فيه إن لم يكن على وجه يشمل ما يعتبر فيه الملك كذلك أيضاً ، فليس حينئذ إلا الملكية التي لا تسستلزم خروج المبدل عنه عن ملك الأول ، بل لعل قوله (صلى الله عليه وآله)(\$):

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ ه \_ من كتاب الوديمة \_ الحديث ١ .

<sup>(</sup>٢) و (٤) المستدرك ـ الباب ـ ١ ـ من كتاب النصب ـ الحديث ۽ وسنن البيهقي . ج ٦ ص ٩٥ .

 <sup>(</sup>٣) الوسائل \_ الباب \_ ١ و ٣ \_ من كتاب العارية .

« حتى تؤدي » ظاهر في خلافه .

مضافاً إلى أصالة بقائه على ملكه وإلى ما عرفته من الاتفاق عليه. ولذا لم يذكروا خلافاً بل ولا إشكالاً في ملك نمائه المنفصل له ودعوى أنه من الجمع بين العوض والمعوض عنه الممنوع منه شرعاً واضحة الفساد، بل هي مجرد مصادرة .

وبذلك كله ظهر لك أن للمغصوب أحوالاً ثلاثة : (أحدها) حال وجود العين على وجه بتمكن من ردّها إلى مالكها . فليسس عليه إلا وجوب الردّ ، وإطلاق الضمان عليه على معنى دخوله في ضمانه لو حصل سببه ، وهو التلف أو الضياع أو نحوهما ممناً يشمل الحيلولة .

و (الثاني) ذلك أيضاً إلا أنه يتعذر أو يتعسر ردها، فعليه ضان قيمتها تحقيقاً لا تقديراً ، وهو المسمى بضمان الحيلولة ، ومعه بملك المغصوب منه القيمة المضمونة عليه باعتبار كونها كالدين على الغاصب ، فيملكها من هو له وإن بقيت العين مملوكة له أيضاً للأصل وغيره مما عرفت.

(الثالث) حال تلف العين وخروجها عن قابلية الملك بموت ونحوه . فيتعلق مثلها أو قيمتها في ذمة الغاصب تعلق الديون .

وليس في كلام الفاضل في القواعد الذي ذكرناه منافاة لشيء من ذلك ، بل هو صريح كلامه كغيره من الأصحاب على وجه لم يعرف فيه خلاف بينهم ، وانما إشكاله في حبس الغاصب العين إلى أن يقبض ما دفعه من بدل الحيلولة ، باعتبار كونه كالمعاوضة التي لكل من المتعاوضين حبس العوض على الآخر حتى محصل التقابض .

والأقوى خلافه ، ضرورة عدم المعاوضة التي مقتضاها ذلك في المقام وإن كانت هي معاوضة معنوية ، فليست هي إلا نحو من كانت عنده عين لمن له عنده كذلك ، فانه ليس له الحبس كما هو واضح . خصوصاً

بعد قسوله ( عليه السلام ) (١) : « المغصوب مردود » والفرض بقاؤه . وإشكاله أيضاً في جبر إعادة المالك البدل لو طلبه الغاصب منه باعتبار ملكه له ، والأصل اللزوم ، ولتوقف تمام البدلية على تمامية الملك التي منها عدم تسلط الغاصب عليه بنحو ذلك .

بل في الايضاح ( لو كان بحيث يجبر على الرد لكان نقصاً في البدلية، إذ قد لا يرغب المعاملون فيه ( وإن كان فيه أنه مع خروجه عن ملك المغصوب منه لا يجب عليه إعادته قطعاً، بل عنه في الحاشية دعوى الاجهاع عليه . فلا مانع حينتذ من رغبة المعاملين فيه .

نعم قد يقال: إن مقتضى قوله (صلى الله عليه وآله) (٢): أحتى تؤدي ، مضافاً إلى الانفاق ظاهراً أن ملك المغصوب منه متزلزل، بمعنى كونه مراعى بعود المال. فينفسخ الملك حينئذ قهراً بالأداء الذي هو غاية الضان.

ومن هنا جزم في التذكرة بأن القيمة المدفوعة بملكها المغصوب منه ملكاً مراعى بالحيلولة . فيزول بزوالها ، وفي جامع المقاصد هو واضح ، بل هو الذي جزم به في القواعد أولاً فقال : « يترادًا » .

ومن هنا تعجب الكركي منه ، فقال : «والعجب أن المصنف جزم فيما سبق بالتراد وتردد في أن للغاصب حبس العين الى أن يأخذ البدل ، ومن هنا تردد في إجبار المالك على الدفع لو طلبه الغاصب ، وينبغى عدم التردد في وجوب الرد حينئذ ، لأن هذا الملك ثبت على طريق القهر ،

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الأنفال ـ الحديث ٤ من كتاب الخمس، وفيه ٥ الغصب كله مردود ۵ .

<sup>(</sup>٢) المستدرك \_ الباب \_ ١ \_ من كتاب النصب \_ الحديث ٤ . وسنن البيهقي ج ١ س ٩٠ .

لأجل عدم وصول ملك المالك إليه ، فان كان على جهة البدلية فاذا استحق المالك ملكه وجب عود مال الغاصب اليه ، لامتناع زوال البدلية وعدم رجوع كل من البدلين الى مالكه ، وإن كان على جهة الحيلولة فقد زالت ، فلا وجه لعدم الرد أصلاً ، لأن الحال دائر بين الأمرين ، إلى آخره .

وإن كان يرفع عجبه ما ذكرناه من احمال تمامية ملك المالك لما أخذه على وجه لا تسلط للغاصب على فسخه ، فان له الرضا بما قبضه عوضاً عن ماله كما عرفت .

وعلى كل حال فلا إشكال ـ بناء على ما ذكرنا ـ في أن للغاصب التسلط على جبره على رد ه حينند ، لكن رد عينه خاصة أو بدلها ، لانمائها المنفصل الذي صار في ملكه ، أما المتصل فيرد ه مع العين على حسب غيره مما مملك منزلزلاً .

وعلى هذا يكون معنى قوله (صلى الله عليه وآله) (١): «على الله ما أخذت حتى تؤدي » بيان أن أخذها موجب لضمان ما أخذته بتلف أو حيلولة مثلاً أو قيمة حتى تؤدي العنن ، إلا أنه لا وجود للغاية مع التلف ، فيستقر الملك على المضمون بخلاف الحيلولة ، فان الغاية عتملة الحصول ، فاذا حصلت ارتفع ضمانها السابق واللاحق ، على معنى رجوع ما دفعه من المثل والقيمة بسبب الضمان اليه ، مؤيداً ذلك بمعلومية أن ما دفعه بسبب ضمانه قد كان بدلاً عن العين ، لمكان الحيلولة ، فيعود إلى صاحبه بعود المبدل إلى صاحبه .

واحمّال عدم استحقاقه ـ العود باعتبار أنه دفعه غرامة شـرعية ، وخصـوصاً مع تلف عينه ، ويكون ذلك هو وجه الاشكال في عبارة

<sup>(</sup>١) المستدرك ــ الباب ــ ١ ــ من كتاب النصب ــ الحديث ٤ وسنن البيهتمي ج٦ ص ٩٥ .

الفاضل ـ واضح الفساد . ضرورة منافاته للاتفاق ظاهراً ، بل هو قد صرح في المقامين بالتراد . وللبدلية التي ذكرناها ، وللغاية التي فسرناها وللاعتبار ، بل لا يبعد كونه من الجمع بين العوض والمعوض الممنوع ، فليس إشكاله حينتذ إلا في تسلط الغاصب على جبره على ذلك ، أو أن له الرضا به عوضاً عمّا غصب منه .

والأقوى بناءً على ما ذكرناه أن له جبره ، بل في احتمال أن له الحبس حتى يدفع اليه ، لأنه وإن لم يكن معاوضة حقيقة فهو كالمعاوضة وإن كان الأصح خلافه كما ذكرناه . فلو حبسه وتلف كان ضامناً لقيمته الآن ويرجع مما دفعه أولاً .

بل يقوى ذلك وإن قلنا بجواز حبسه ، كما هو ظاهر عبارة القواعد السابقة ، وذلك لأن حكم الغصب قد زال على تقدير جواز الحبس ، فهي يد غير الأولى ، لكونها مستحقة ، إلا أنها يد ضمان أيضاً ، كالقبض بالسوم ، لأنه الأصل في كل يد قد استولت على مال الغير إلا ما خرج من الوديعة واللقطة ونحوها ، كما حررناه غير مرة .

ومن هنا جعل الضمان في المقام بقيمته يوم التلف ، مع أن مذهبه ضمان المغصوب بأعلى القيم ، إذ ليس هو إلا لخروج اليد عن حكم الغصب باستحقاق الحبس ووجوب رد المالك القيمة الأولى .

وبذلك يظهر لك ما في المحكي عن السيد العميد في شرحه للعبارة. قال: «هذا إنما يتمشى على وجوب قيمة يوم التلف، أما لو أوجبنا الأكثر كان له الأكثر من القيمتين الأولى والثانية » .

وإن وجبه في جامع المقاصد بأنه إن كان الأقل هـو القيمة الأولى فقد دفعها عوضاً عن العين باستحقاق ، فلا يجب ما سواها ، وإن كان الأقل هو الثانية فهي المستحقة بالتلف ، لأن الأولى للحيلولة،

وقد زالت مجواز الحبس .

ولكن لا يخنى عليك ما فيه بعد الاحاطة بما ذكرناه وبعد الاغضاء عن لفظ والأقل، في كلامه الذي قبل إنه من سهو القلم ، وإلا فالمراد والأكثر، بل في جامع المقاصد بعد التوجيه المزبور قال: « وفيه نظر ، لأن المدفوع للحيلولة لم يكن عوضاً عن العين قطعاً ، ولهذا لا تخرج بذلك عن ملك المالك ، ولا يستقر ملكه على المدفوع حيث كانت العين باقية. على ملك المالك مضمونة على الغاصب ، وخرج بجواز الحبس إلى أن يقبض القيمة عن كونه غاصباً ، فوجبت قيمته يوم التلف » .

وإن كان قد يناقش بامكان بقاء حكم الغصب ، وهو ضمان الأعلى للأصل ، وإن خرج عن مسياه وعن الاثم ببقائه تحت يده ، والأمر سهل بعد أن كان المختار وجوب القيمة يوم التلف .

إلا أن المتجه في المقام بناءً على ذلك أنه يستقر ملك المالك على ما أخذه للحيلولة من القيمة إذا فرض اتحادها في الزمانين ، كما أنه يتجه مطالبة المالك بالزائد إذا فرض كونها أعلى يوم التلف ، ضرورة بقاؤها على ضمان الغاصب ، أما إذا فرض العكس فني تسلط الغاصب على استرجاع الزائد نظر ،أقواه العدم ، للأصل ولأن دفعه مستحقاً عليه وغير ذلك .

ومن هنا يتجه ما ذكره المعظم من ضمان أعلى القيم في هذا القسم، بل يتجه أيضاً ضمان ما يتلف من العين المغصوبة من النماء المتصل والمتفصل ، كما جزم به في جامع المقاصد، وإن استشكل فيه الفاضل في القواعد من حيث إنه لم يدخل تحت يده التي هي سبب الضمان ، لأن المفرض تجدده بعد دفع القيمة وبراءته من العين ، فأولى بأن يبرأ من النماء .

وفيه (أولاً) أنه سبب تلفه على المالك . (وثانياً) منع براءته من الضمان للعين فضلاً عن نمائها للأصل ، ولذا قلنا بوجوب القيمة عليه يوم التلف مع فرض كونها أعلى من يوم الحيلولة ، إذ الدفع لها لايقتضي البراءة من الضمان ، نعم لو فرض تلفها ولم يكن لها نماء ولا زادت قيمتها كانت قيمته يوم الحيلولة مجزئة " ، إذ لا يجب للعين الواحدة قيمتان ، أللهم إلا أن يقال : إن ذلك كله داخل في القيمة المدفوعة بدلاً عنها ، كالمنافع في أحد القولين على ما ستسمع إنشاء الله .

بقي شيء : وهو أنه لو أخذ المالك قيمة الحيلولة في الأيدي المتعاقبة مثلاً من الأول مثلاً فاستحق هو الرجوع بما أداه للمالك على من حصلت الحيلولة في يده من الأيدى المتأخرة أمكن القول بملكه له متزلزلاً على حسب ملك المالك له او رجع به ابتداء "، وعلى حسب ملك ما دفعه هو إليه ، لأنه يأخذه بدلا عما دفعه للمالك باعتبار حصول المغصوب في يده ، فيملكه على حسب ملك المالك لما أحذه منه ، فاذا عادت العين ورجعت الى المالك عاد هو بما دفعه للمالك ، وعاد من كانت الحيلولة في يده بما أخذه الغاصب الأول منه ، إلا أن نماء الأول للمالك ونماء الثاني للغاصب .

واحتمال القول هنا بعدم جواز رجوع ذي اليد الأولى على من حصلت الحيلولة في يده بل يختص الحكم في خصوص التلف واضح الفساد، ضرورة اتحاد المدرك في الجميع كما لا يخفى على من أحاط خبراً بما ذكرناه في مسألة الأيدى المتعاقبة .

ثم إن الحيلولة التي تبقى العين فيها على ملك المالك وإن ملك القيمة إنما هي مع معلومية بقاء العين على ملك مالكها إلا أنه منع مانسع من تسليمها ، أما إذا كانت الحيلولة تقتضى زوال ملك المالك عنها في ظاهر

الشرع كالاقرار بالغصب بعد البيع وكالشهادة على أنها مال الغير ونحو ذلك مما يحكم به في ظاهر الشرع أن العين لغير من أقر له المقر فاذا دفع القيمة للمالك فهل العين أيضاً تبتى على ملك مالكها كالقسم الأول من الحيلولة أو تنزل هذه الحيلولة منزلة التلف . فيملك الحائل إذا أدى للمالك العين التي حال بينها وبين مالكها بالاقرار ؟ لم أجده محرراً هنا ، بل ظاهرهم فيا يأتي الأول ، ولكن المثاني محتمل ، وربما يشهد له بعض الكلام السابق في باب الاقرار ، والله العالم .

و ﴾ كل حال فلا خلاف ولا إشكال في أن ﴿ على الغاصب الاجرة إن كان مما له أجرة في العادة من حين الغصسب إلى حين دفع البدل ﴾ بل الاجاع بقسميه عليه ، لما عرفته فيما تقدم من ضمان كل ما فات في يد الغاصب ولو بآفة سماوية ، إذ المنافع أموال فتضمن كالأعيان.

نعم ظاهر قول المصنف وغيره : « فيما له أجرة في العادة » إخراج نحو غصب الغنم والمعز والشجر ، حيث لا منفعة له تستأجر عادة ، كما عن المبسوط التصريح به ، مع أنه قيل إن كلام الحلي والفاضل والكركي وثاني الشهيدين في كتاب الاجارة في مسألة ما لو استأجر تفاحة للشم أو دراهم أو دنانير للزينة ينافي ذلك ، إلا أن التحقيق خلافه وإن قلنا بصحة الاجارة في مثلها ، لكنها لا تعد عرفاً إتلاف مال على الغاصب مع فرض عدم استعدادها لذلك .

نعم لو تعددت المنافع كالعبد الخياط والحائك فني القواعـد وعن غيرها لزم أعلاها ﴿ و ﴾ سـتسمع تحقيق ذلك عند تعرض المصنف له إنشاء الله تعالى .

بل ﴿ قيل ﴾ كما في التذكرة ومحكي المبسوط وظاهر غيرهما :إنه يضمن الاجرة المزبورة ﴿ إلى حين إعادة المغصوب ﴾ فالمنافع المتجددة

بين دفع القيمة للحيلولة وبين رد العين أو تلفها مضمونة ﴿ و ﴾ إن كان ﴿ الأول أشبه ﴾ عند المصنف باصول المذهب وقواعده التي منها أصل البراءة ، وأن القيمة المأخوذة منزلة مئزلة المغصوب ، فكأنه عاد اليه، بل هي الواجبة عليه ، وقد دفعها فبرأ ، وأنه استحق المالك الانتفاع بالقيمة التي هي عوض وبدل في المعنى ، فلم يبق له على الغاصب حق في ذلك المال ، وإلا لم تكن فائدة للغاصب في الدفع .

ولكن لا يخنى عليك ما فيه بعد الاحاطة بما ذكرناه من بقاء العين المغصوبة على ملك المالك ، وعلى وجوب ردّها على الغاصب مع التمكن، وعلى ضمانها وضمان نمائها ، وأن القيمة للحيلولة غرامة شسرعية ثبتت بالأدلة ، وهي لا تقتضي براءة ولا تغييراً للحال الأول .

ومن هنا قال في جامع المقاصد: ( إن الذي يقتضيه النظر الوجوب، لبقاء الغصب كما كان ، نعم على القول بأن للغاصب حبس المغصوب إلى أن يقبض البدل يتأتى عدم وجوب الاجرة بعد دفعه ، وإن كان فيه إمكان القول بالوجوب حتى على التقدير المزبور ، ضرورة عدم المنافاة بين البقاء على حكم الغصب بالنسبة إلى ذلك كضمان الناء وبين جواز الحبس له ، كما أشرنا اليه سابقاً .

فالتحقيق الوجوب ، وخصوصاً إذا كان تعذر الرد الشئاعن اختيار الغاصب ، بل قد يقال بوجوب الاجرة حتى مع استمرار الاشتباه وعدم معرفة كون المغصوب باقياً ، أو تلف على وجه لا تكون له اجرة إن لم يكن إجاءاً على خلافه للأصل ، فتأمل . والله العالم .

ولو غصب شيئين ينقص قيمة كل واحد منها إذا انفرد عن صاحبه كالحفين اللذين قيمتها مجتمعين مشلاً عشرة وقيمة كل واحد منفرداً ثلاثة ﴿ فتلف أحدهما ضمن التالف بقيمته مجتمعاً ﴾

وهو خمسة ﴿ وَرِدْ البَاقِي وَمَا نَقُصَ مِن قَيْمَتُهُ بِالْانَفُرَادِ ﴾ وهو إثنان بلا خلاف أجده في شيء من ذلك . إلا من الشهيد إن كان خلافاً كما ستعرف ، بل ولا إشكال ، لضمان الغاصب كل نقص يكون في يده على المغصوب ولو من حيث الاجتماع والانفراد اللذين فرض مدخليتهما في القيمة.

ولكن في اللمعة في الفرض يضمن قيمة التالف مجتمعاً ، وهو يقضي بأنه لا يلزمه إلا خسة ، ولعله لأنه لم يتلف غيره ـ ولأن نقص الباقي نقص سوق ، فلا يضمن .

وفيه أنه تلف مع صفة الاجتماع المشتركة بينها ، والفرض ضمانها . ونقص السوق الذي لم يضمن هو الذي لا يكون بسبب شيء في المغصوب ولو وصفاً ، لا المفروض الذي هو كفك تركيب باب . كما هو واضح.

وكذا به الكلام ﴿ لو شق ثوباً به موضوعاً على الشق نصفين فنقصت قيمة كل واحد منها به منفرداً ﴿ به به واسطة الشق به المزبور وإن لم ينقص مجموعها ، ولو لأن منفعة أحدهما متوقفة على الآخر لصغر النصف عن الاستقلال وعدم وجود مماثل له ﴿ ثم تلف أحدهما به فانه يغرم قيمة النصف الذاهب مجتمعاً ويرد الباقي مع أرش نقصانه الحاصل بالانفراد ، إذ هو حينئذ كمسألة الحفين وإن أوهم التعبير خلافه ، إلا أن التشبيه بها شاهد على ما ذكرناه .

نعم لو فرض مع ذلك حصول نقص عليها بالشق ضمنه أيضاً حى لو ردهما، وهو واضح كوضوح عدم شيء عليه غير التغرير لو ردهما، والفرض عدم نقص قيمتها بالشق

﴿ أَمَا لُو أَخَذَ فَرِداً مَنْ حَفَيْنَ يَسَاوِيَانَ عَشْرَةً ﴾ مثلاً ﴿ فَ ﴾ \_أتلفه أو ﴿ تَلْفَ فِي يَدِهُ وَبِقِي الآخرِ فِي يَدِ المَالِكُ نَاقِصاً عَن قَيْمَتِه ﴾ مجتمعاً ﴿ بسبب الانفراد ﴾ الحاصل له بعد غصب الآخر ﴿ رَدُّ قَيْمَةَ التَّالَفَ لو كان منضماً إلى صاحبه ﴾ بلا خلاف . إذ هو كما لو أتلف رجل أحدهما ﴿ وَ ﴾ الآخر الآخر .

نعم ﴿ فِي ضَهَانَ مَا نقص مَن قَيْمَةُ الآخرِ تُردَّد ﴾ كَمَا فِي محكي التحرير ، من أنه لم يدخل تحت بده كي يكون مضموناً عليه كالأول ، ومن عدم انحصار الضهان في الغصب ، بل من التسبب الصادق في المقام ، كحبس المالك عن ماشيته ، وقواه في محكي الايضاح وجامع المقاصد ، وفي المسالك هو الأصح ، كفك أجزاء الباب والسرير ونحوهما مما لم يعتبر فيها إلا الجزء الصوري الذي هو كالاجتاع في زوجي الباب والحتف .

إلاً أنه قد عرفت تحقيق الحال عندنا في مثل الضمان بذلك ونحوه مما لم يتضم لنا اندراجه في المستفاد من نصوص الضمان به ، والأصل البراءة .

وعلى الأول يكون المضمون حينئذ سبعة ، وعلى الثاني خمسة ، ويحتمل كونه ثلاثة وإن لم أجد به قائلاً ، باعتبار أنه قيمة المتلف ، لأن تلنه في يده لم يكن إلا حالة التفريق ، فع فرض اعتبار قيمة يوم التلف يتجه ضمان الثلاثة التي هي قيمته .

وفيه أن ضمان الخمسة باعتبار تلفه عنده مضموناً عليه منضماً ، لأن الفرض غصبه كذلك ، وأما الاثنان فضمانها على تقدير القول به من التسبب الذي لا ينافي ضمان القيمة يوم التلف .

ومن هنا لم يقطع لو أخذه على وجه السرقة ، وكان قيمته مع نقصال الثاني نصاباً . بل عن التذكرة الاجاع عليه ، قال فيها : « لو أخد أحدهما على صورة السرقة وقيمته مع نقصان الثاني نصاب لم يقطع إجاعاً ، لأن الزائد إنما ضمنه في ذمته بتفريقه بين الحقين ، فكان كما لو ذبح شاة "

تساوي ربع ِدينار في الحرز ثم أخرجها وقيمتها أقــل ، فانه لا يقطع ، فكذا هنا ۽ .

قلت: لا إشكال في عدم القطع بالنقصان في الثاني المفروض تتمة النصاب به ، لعدم كونه من السرقة ، إنما الكلام في نقصان المسروق نفسه ، والظاهر عدمه أيضاً ، لأن نقصانه وإن كان مضموناً عليه لكنه غير داخل في المسروق نفسه ، فتأمل جيداً ، والله العالم .

و كيف كان فلاخلاف عندنا ولا إشكال في أنه و لايملك الفاصب و العين المغصوبة بتغييرها به بعمل من الأعمال و وإخراجها عن الاسم والمنفعة سواء كان ذلك بفعل الغاصب أو فعل غيره ، كالحنطة تطحن ، والكتان يغزل وينسج كو للأصل والاجاع بقسميه ، خلافاً لأبي حنيفة ، كا قدمنا الكلام فيه سابقاً ، ولاشيء للغاصب عن عمله الذي هو غير محترم بسبب عدم الاذن فيه وإن زادت به القيمة ، بل إن كان عمل مكن ردة ولى الحالة الأولى وأراد المالك ردة وجب على الغاصب ذلك ، ويضمن أرش النقص إن كان .

نعم لو يرضى المالك ببقائه على الحالة لم يكن له ردّه ، لحرمة التصرف في مال الغير ، يل هو كذلك مع الجهل بحاله أيضاً ، كما أنه للمالك إذا لم يمكن ردّه كطحن الحنطة ، وأرش نقصه إن فرض على الغاصب ، وذلك كله واضح .

ولو غصب مأكولاً ﴾ مثلاً ﴿ فأطعمه المالك ﴾ بأن قال له : هذا ملكي وطعامي أو قدّمه إليه ضيافة أو نحو ذلك مما يتحقق به الغرور منه ﴿ أو شاة المستدعاه وذبحها مع جهل المالك ضمن الغاصب ﴾ بلا خلاف ولا إشكال وإن كان المالك ألمباشر للاتلاف ولتسلم المال، إلا أنه ليس تسليماً تاماً يتصرف به المالك تصرف الملاك في أملاكهم

على أنه مال له .

وكذا لو أودعه المالك أو آجره إياه أو أعاره إياه عارية غير مضمونة أو أرهنه ، فان التسليم في ذلك كله غير تام وباق على ضمان الغاصب ولو للشك في صدق الأداء معه . بل قد يشك في صدقه مع تعميم الانتفاع مع عدم التمليك اللازم ، لعدم كون يده حينئذ يدمالك ، كما كانت على المغصوب .

نعم لو وهبه المالك هبة لازمة أو أقرضه له كان تسليماً تاماً ، ومن هنا لو دفع اليه عوض حقه الثابت عليه على سسبيل الهبة اللازمة فأخذه المالك على هذا الوجه ونوى الدافع عن حقه كان وفاءً على الأقوى كما عن التذكرة .

بل صرح غير واحد بالاكتفاء في ذلك بالاهداء ، ومقتضاه جريان مثله في المقام ، ضرورة عدم الفرق بين الغاصب والمديون بالنسبة إلى ذلك بعد أن كان الاعتبار بنيته في التشخيص دون الديان ، ولذا يجب عليه القبول لو بذله ، ولا يشترط في كل منها الاعلام بكونه الدين أو المغصوب بعد الاستيلاء التام على وجه الملكية التامة ، ولذا اكتنى الأصحاب بالدس في المال على وجه يكون في يده على أنه من أمواله ، وبالجملة فالمدار على صدق الأداء في المقام .

بل في القواعد أنه و لو أمر الغاصب المالك بالأكل مع جهله بالحال فباعه أو بالعكس فالأقرب زوال الضمان و لأنه قد تصبر ف باختياره لا بقول الغاصب ، فصادف التصرف ملكه ، ولأن العين لو كانت مملوكة للغاصب لكان على المتصرف بمخالفة الآمر الضمان ، وكل ما يقتضي الضمان على تقدير الملك لا يتصور فيه الغرور ، إذ تغريره إنما هو بكونه ملكاً له ، وعلى تقدير الملك فالضمان ثابت ، وبه جزم الكركي .

لكن قد يناقش بأنه \_ وإن كان غير مغرور \_ لا يصدق عليه أنه أدى المال ، والأصل بقاء الضمان ، وكذا لو غصبه من الغاصب وأتلفه بنية العدوان منه .

أللهم إلا أن يقال: إنه وإن كان لا يصدق على تسليمه أنه أداء إلا أنه صار في عهدة المالك لو كان مملوكاً لغيره ، ومثله يسقط الضمان على من عليه الضمان ولو لظهور أدلة الضان في غير الفرض ، أو غير ذلك .

وعلى كل حان فلا إشكال في الضان في مفروض المتن ، لأن المباشرة ضعيفة بالغرور المانع عن استتباع الضان المقتضي لعدم غرم الغاصب وحينئذ فالسبب أقوى في الاتلاف الموجب للضان ، بل هو المستقر عليه لعدم تعقل ضان المالك لماله وإن قلنا بضان المغرور في غير المقام ، كما صرح به من تعرض له من الأصحاب من غير نقل خلاف ، بل عن التذكرة أنه الذي يقتضيه مذهبنا .

لكن في القواعد ( لو زوّج الجارية من المالك فاستولدها مع الجهل نفذ الاستيلاد وبرأ الغاصب ، وفي الارش إشكال » .

وفيه منع براءته من الضان مع عدم العلم بالحال ، فلو تلفت قبل ظهور الحال وهي بيد المالك على أنها زوجة وهي مملوكة للغاصب لم يبرأ ، لكون التسليم غير تام ، كما أن فيه أيضاً منع الاشكال في الأرش سواء قلنا : إنه أرش ما ينقص منها بالولادة أو أنه تفاوت ما بين قيمتها طلقا وقيمتها أم ولد محتمل البقاء والموت ، ولذا لا يعاد على الغاصب لو مات الولد ، لأن العيب الذي ثبت لم يزل ، وإنما انقطع بعد مدة والمأخوذ أرشاً إنما أخذ على تقدير رجاء انقطاعه وعروض زواله . أو أن الأرش هنا مهر أمنالها أو العشر أو نصفه ، ضرورة كون المفروض من

مُسألة الغرور الَّتِي قد عرفت عدم الخلاف في ضان الغاصب ، بل هو أيضاً ممَّن جزم بذلك ، فالفرق بينها غير جيد ﴿ و ﴾ لا واضح .

نعم ﴿ إِن أَطعمه ﴾ أي الطعام ﴿ غير المالك قيل ﴾ والقائل غير واحد : إن المالك ﴿ يغرم أيها شاء ﴾ للمباشرة والغصب ﴿ لكن إِن أغرم الغاصب لم يرجع على الآكل ﴾ الذي هو مغرور له ﴿ وإن أغرم الآكل رجع الآكل على الغاصب لغروره ﴾ الذي صار به مباشرته ضعيفة بالنسبة للسبب ، فيكون قرار الضمان عليه .

وقيل به وإن كنا لم نتحقق قائله منا : و بل يضمن الغاصب من رأس ، ولا ضمان على الآكل به أصلاً و لأن فعل المباشر ضعيف عن التضمين بمظانة الاغترار ، فكان السبب أقوى به نعم هو قول الشافعي في القديم وبعض كتب الجديد ، والمشهور عند الشافعية الأول ، وهو الأصح ، لأن ضعف المباشرة لا يبلغ حداً ينتني به الرجوع عليه مع كونه متصرفاً في مال الغير ومتلفاً له على وجه يندرج في قاعدة و من أتلف مال غيره فهو له ضامن ، ولكن ينجبر غروره برجوعه على الغار ، بل لعل قوله (عليه السلام) (١) : و المغرور يرجع على من غر ه ، ظاهر في ذلك كما تقدم الكلام فيه سابقاً ، والله العالم .

﴿ ولو غصب فحلاً فأنزاه على الانثى كان الولد لصاحب الانثى وإن كانت للغاصب ﴾ كما صرح به الشيخ والحلي والفاضل والشهيدان

<sup>(</sup>١) لم نعثر على هذا النص من أحد المصومين (عليهم السلام). وإن حكي عن المحقق الثاني (قده) في حاشية الارشاد أنه نسب ذلك إلى النبي الاكرم (صل اقد عليه وآله). والظاهر أنه قاعدة فقهية مستفادة من عدة روايات ورد بعضها في التدليس. راجع الوسائل \_ الباب \_ ٧ \_ من أبواب العيوب والتدليس \_ الحديث ه من كتاب النكاح والباب \_ ٢ - منها \_ الحديث ه .

والكركي وغيرهم على ما حكي عن بعضهم ، بل في جامع المقاصد الاجاع عليه على الظاهر ، وفي المسالك وغيرها نني الخلاف فيه ، بل يمكن تحصيل القطع به من السيرة المستمرة في سائر الأعصار والأمصار على تبعية الولد في غير الانسان للاتثى من غير فرق بين الغاصب وغيره .

فتأمل بعض الناس فيه \_ بأن الولد من الفحل ، فــلا يكاد يوجد الفرق بينه وبين الحب إذا نبت في أرض الغير \_ في غير محله ، إذ هـو كالاجتهاد في مقابلة النص ، على أنه قيل: يمكن الفرق بأن النطفة لا قيمة لما ، وليست مملوكة بعد انفصالها ، ولا واجبة الرد إلى مالك الفحل ، والنشوء والناء من الانثى ، ولا كذلك الحب ، فانه مملوك له قيمة ، ويجب ردة ، وإن كان فيه ما فيه ، والله العالم .

و كذا لا خلاف ولا إشكال في أنه و لو نقص الفحل بالفراب ضمن الغاصب النقص كم كما في غيره من الأعيان المغصوبة وعليه أجرة الفراب كم عند أهل البيت (عليهم السلام) كما في محكي السرائر، بل فيه و ما قاله شيخنا في مبسوطه من أن اجرة الفحل لا تجب على الغاصب، لأن الذي (صلى الله عليه وآله) نهى عن كسب الفحل (١) فهو حكاية مذهب المخالفين، فلا يتوهم متوهم أنه اعتقاده الفحل (١) فهو حكاية مذهب المخالفين، فلا يتوهم متوهم أنه اعتقاده الإيضمن الاجرة كم المن وغيره في المبسوط:

و ﴾ على كل حال فلاريب في أن ﴿ الأول أشبه ﴾ باصول المذهب وقواعده ، بل لا أجد فيه خلافاً إلا من الشيخ إن كان ﴿ لأنها عندنا ليست محرمة ﴾ وعن مكاسب التذكرة ونهاية الأحكام نسبته إلى

<sup>(</sup>۱) الوسائل ــ الباب ـ ۱۲ ـ من أبواب ما يكتسببه ـ الحديث ٣ وفيه « نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن عسيب الفحل وهو أجر الضراب » وفي المبسوط ج٣ ص ٩٦ .

علمائنا ، فتكون حينئذ منفعته محللة مضمونة عليه .

بل قد يقال بضانها بفواتها تحت يده وإن لم يستوفها ، بل ينبغي الجزم به إذا كان مما يعتاد استثجاره لذلك ، أما مع عدمه فلا يخلو من إشكال ، إذ صحة الاجارة أعم من الضمان بالغصب ، وإلا لوجب على من غصب تفاحة أجرتها للشم أو دراهم أو دنانير أجرتها للزينة بناء على صحة الاستثجار لذلك ، والتزامه في غاية البعد ، لعدم صدق فوات على صحة الاستثجار لذلك ، والتزامه في غاية البعد ، لعدم صدق فوات المال ، ولعله لذا قيد المصنف وغيره ضمان الاجرة بما إذا كان المغصوب مما له أجرة في العادة .

وعلى كل حال فعلى الغاصب أجرة الضراب ، لما عرفت ، والنبوي المروي في غير طرقنا (١) من أنه نهى ( صلى الله عليه وآله) عن عسب الفحل ، أي ماؤه وضرابه محمول على الكراهة أو على بيع مائه ، فلا إشكال في الحكم حينئذ ، والله العالم .

ولدابة تهزل لزمه الاجرة والأرش ولم يتداخلا ، سسواء كان النقصان والدابة تهزل لزمه الاجرة والأرش ولم يتداخلا ، سسواء كان النقصان بسبب الاستعال أو لم يكن به بلا خلاف ولا إشكال في الأخير ، وإن قالوا لو انتقص العبد بسقوط عضو منه مثلاً بآفة يضمن الأرش والاجرة لما قبله سليماً ولما بعده ناقصاً ، إذ لا يعقل اجرة شيء معدوم بعد عدمه.

أما الأول وهر الذي يكون نقصه باستعاله فهو الذي صحرح به الشيخ والفاضل والشهيدان والكركي وغيرهم ، بل لا أجد فيه خلافاً ، لأصالة عدم تداخل الأسباب ، إذ فوات الأجزاء في يد الغاصب سبب لضانها ، والانتفاع سبب آخر لضان الاجرة ، فلا يتداخلان كالأول ، لكن في القواعد والدروس احتمال وجوب الأكثر من الأرش والاجرة،

<sup>(</sup>۱) سنن البيهقي - ج ه س ٣٣٩.

وهو الضعيف من وجهي الشافعي .

وأضعف منه تعليله بأن النقصان نشاً من الاستعال ، وقد قوبل بالاجرة ، فلا يجب له ضمان آخر ، وإلا لوجب ضمانان لشيء واحد . ولأنقصالأجزاء ملحوظني الاجرة،ولذا لميضمنها المستأجر بل والمستعبر ، ولأن ما ينقص بالاستعال تعتبر اجرته زائدة على ما لا ينقص به ، فلو لا كونها ملحوظة لم تتحقق الزيادة ، إذ كل ذلك لا يقتضي الأكثر المزبور، وإنما يقتضي دخول الأرش في الاجرة .

مع مَا في الأول من أن الاجرة لم تجب للاستعال، وانما تجب لفوات المنفعة على المالك ، فتجب وإن لم تستعمل ، كما أنها تجب وإن لم يفت شيء من الأجزاء ، فلم يجب ضمانان لشيء واحد .

وفي الثاني إنا نمنع لحظ الأجزاء الناقصة في الاجرة . ولم لا يكون سقوط ضمانها للاذن في الاستعال الشامل لاتلافها كالمستعير ، وثبوت الزيادة المذكورة غير معلوم ، وبتقديرها لا يدل على التداخل ، كما أنه مع فرض الملاحظة لا تداخل أيضاً ، والله العالم .

﴿ ولو أغلى الزيت ﴾ مثلاً ﴿ فنقص ﴾ وزنه ﴿ ضمن النقصان ﴾ وإن لم تنقص القيمة بلا خلاف أجده بين الخاصة والعامة ، بل وإن زادت قيمته على ما قبل الغليان ، لأنه مثلتي يضمن بمثله ، وعمله الذي قد زاد به الواقع تبرعاً لا يقوم مقام ذلك . فإ في المسالك من احتمال الرد ولا غرامة \_ لأن ما فيه من الزيادة والنقصان يستندان الى سبب واحد ، فينجبر النقصان بالزيادة \_ واضح الضعف ، لما عرفت .

وإن نقصت قيمته دون عينه رده مع أرش النقصان الذي هو مضمون عليه بالغصب .

وإن نقصا معاً ردّ مثل الناقص مع الباقي ، إلا إذا كان ما نقص

ولو لم ينقصا معاً ردَّه ، ولا شيء عليه كما هو واضح .

ولو أغلى عصيراً فنقص وزنه قال الشيخ ﴾ في محكي المبسوط بل والحلاف وإن كنا لم نتحققه : ﴿ لا يلزمه ضمان النقيصة ، لأنها نقيصة الرطوبة التي لا قيمة لها ﴾ إذ النار تعقد أجزاء العصير ، ولهذا تزيد حلاوته ﴿ بخلاف الأولى ﴾ .

وفي الفرق تردّد على بل منع ، ولذا كان أكثر المتأخرين أو جميعهم على خلافه ، وذلك لأن الواقع نقص محسوس في العين فيجب بدله ، مع منع معلومية كون الذاهب أجزاء مائية خاصة بخلاف الزيت وإن تفاوتا بالقلة والكثرة .

وكذا يضمن النقص لو خلّل العصير ونقصت عينه دون قيمته ، بل وكذا إذا صار الرطب تمراً والعنب زبيباً واللبن جبناً أو مسمناً أو زبداً ، ولعله لأن الجميع مثلي وقد نقص نقيصة حسية فيضمن وإن زادت قيمته في الحال الآخر الذي هو الأقل ، نعم قد يشكل الضمان بالمثل باعتبار عدم المثل للأجزاء التالفة ، فيتعين القيمة ، والله العالم .

# ه النظر الثالث الله

#### ﴿ في اللواحق ﴾

﴿ وهي نوعان : ( النوع خ ) الأول في لواحق الأحكام ، وهي مسائل : ﴾

#### ﴿ الأولى: ﴾

إذا زادت قيمة المغصوب بفعل الغاصب و أو غيره فيه صنعة القتضت تلك الزيادة في فان كانت و تلك الصنعة في أثراً و عضا لا عيناً في كتعليم الصنعة وخياطة الثوب و بخيوط المالك في ونسبج الغزل وطحن الطعام و وصياغة النقرة في رده ولا شيء له و بلاخلاف ولا إشكال ، لعدم احترام العمل بغير إذن من المالك ، بل كانت تلك الصفات من توابع مال المالك ، فلو أتلفها أو تلفت في يده كان ضامناً لها ، كما تسمع تحقيقه إنشاء الله تعالى عند تعرض المصنف له .

ولو (وإن خل) نقصت قيمته المنصوب وبشيء من ذلك ضمن الأرش الله عرفته مكرراً من كون يد الغاصب يد ضمان ، كما عرفت فيما تقدم أنه إن لم يمكن ردّه الى الحالة الاولى ردّه الى مالكه بحاله مع أرش النقصان إن كان . وإن أمكن ردّه الى الحالة

الاولى ، فان رضي به المالك لم يكن للغاصب رد ه إلى ما كان ، وإن ألزمه الرد إلى الحالة الاولى لزمه ذلك مع أرش النقص عمّا كان قبل تلك الزيادة ، ولا يجبر على رفاء الثوب الذي شقه وإصلاح الاناء الذي كسره مع الأرش بعد ذلك ، للأصل ولأنه لا يعود إلى ما كان بذلك ، بل يضمن الأرش خاصة ، كما أنه لا يضمن تلك الزيادة بتلك الصنعة بعد الأمر له بالرد المقتضي لاتلافها ، وإنما يضمن ما نقص من قيمة أصل النقرة بالكسر .

كما صرّح بذلك كله الفاضل في القواعد ، قال فيها : « ولو صاغ النقرة حلياً ردّها كذلك ، فلو كسر ضمن الصنعة ، وللمالك إجباره على ردّها نقرة ، ولا يضمن أرش الصنعة ، ويضمن ما نقص من قيمة أصل النقرة » ونحوه الحكي عن التحرير والدروس وغيرهما .

لكن قد يشكل (أولاً) أصل الاجبار بعد عدم الضرر على المالك والضرر على المالت عدم صدق التأدية بنحو ذلك

ويدفع بقاعدة تسلط الناس على أموالهم ، وهو الذي أدخل الفرر على نفسه بتعديّه ، وبأنه لا ريب في عدم تأديته كما غصب ، وهو واضح. و ( ثانياً ) بأنه لا فرق بين أصل النقرة وبين الصنعة بعد صيرورتها ملكاً للهالك ، فان كان الأمر بالرد إذناً باذهابها فلا تضمن فكذلك هو إذن في النقصان بعد فرض لزومه لردها نقرة .

واحيّال الفرق \_ بأن الصياغة جناية من الغاصب على مال المالك والنقص بالكسر مسبّب عنها فيضمنه ، وأمر المالك باعادة العين كما كانت لا يقتضي سقوط الضيان ، لبقاء الغصب المقتضي للضيان إلى حصول التسلم التام حتى لو تلفت العين في حال ردّها إلى البلد وقد أمره

بذلك ، بخلاف الصنعة التي لم تكن العين عليها في وقت الغصب ولم تستقر للهالك في ذمة الغاصب \_ يقتضي عدم ضهانه الصنعة حتى لو تعمد إتلافها ، لعدم دخولها ابتداء تحت يد ضهانه ، بل يقتضي عدم الضهان لو أعلف الدابة المغصوبة حتى سمنت وقد كانت في مكان بعيد ثم أمره المالك بردته فوراً على وجه يستلزم فوات سمنها ، بل قد يقال : إنه يقتضي عدم الضهان لو غصبه من المالك سميناً ونقله إلى مكان بعيد محافظاً على بقاء سمنه ثم أمره المالك برده فوراً على وجه يقتضي زوال السمن المزبور ، لعدم الجنابة منه في وجود السمن .

ولعله لذلك كله التزم بعض الناس بضان الصنعة ، وقال في جامع المقاصد : و في الفرق نظر ينبغي تأمله ـ ثم قال ـ : و يختلج بالخاطر فرق ينبغي تأمله بعد ذلك ، وهو إن طلب المالك رد ّ الحلي نقرة يقتضي عدم قبول الصنعة ، مخلاف رد ّ السمن إذا استلزم رد ه الهزال ، و بخلاف نقصان العين بالكسر ، فانه لا يقتضي ذلك ، ولا منافاة بين ملكية السمن والرضا بها ، وطلب الرد ّ على الفور وإن علم هزاله به للاعتاد على كون ما ينقص من العين مضموناً عليه » .

وفيه أنه يمكن تقرير مثله في الصنعة ، بأن يقال : إن أمره في الردّ للاعتاد على ضان كل نقص يكون بذلك وإن علم استلزامه لخراب الصنعة \_ ثم قال \_ : و ويمكن أن يفر ق بوجه آخر ، وهو أن الأمر برد ّ الحلي نقرة يدل على عدم قبول الصنعة والترخيص في إتلافها بخلاف ما ينقص بالكسر ، لأن الأمر بالكسر لا يقتضي قبول الناقص من الفضة وإن كان لازماً عنه لا محالة ، فهو محسوب من جملة المؤونة الواجبة على الغاصب ، فانه لو أمره المالك برد " الدابة إلى بلد الغصب وكان ذلك مستلزماً للهزال لا يكون دالاً على عدم إرادة السمن والترخيص في إتلافه فيكون من باب المقدمة ، كالعلف والسقي » .

المننف له

قلت : لا يخنى عليك ما فيه من التشويش وصعوبة الفرق بين ما ذكره من الوجهين وإن حاول الفرق بينها بفهم العرف الاذن في الصنعة وعدمها في السمن ، والعلم باستلزام الرد الهزال لا يقتضي الاذن .

نعم لو صرح أو علم من حاله عدم إرادة السمن المنافي التضمين لأن من عادته ركوب الدابة المضمرة اتجه حينئذ عدم الضان كما هو واضح . أو بامكان الجمع بين إرادة وصولها إليه مع إرادة بقائها سمينة وإن كان لا يتحقى في الخارج ، نخلاف إرادة ردها نقرة مع الصسنعة . إذ هي النقرة المصنوعة المأمور بردها نقرة ، أي بلا صنعة كما هو واضح بأدنى تأمل ، فان مرجعه إلى عدم ضمان كل ما أمر به المالك من إتلاف مالية لله كأصل المال ، بخلاف ما لم يكن مأموراً به مما هو مضمون على الغاصب وإن كان هو لازم تحقق المأمور به في الخارج المفروض استحقاق المغاصب إياه ، فانه ليس لازماً لأمره ، فبني على قاعدة الفيان ، والله العالم. في عيناً كم محضة كالغرس ونحوه في كان له أخذها وإعادة المفصوب في في عنا كم عيناً كم محضة كالغرس ونحوه في كان له أخذها وإعادة المفصوب وأرشه لو نقص كم كما تسمع تفصيل الكلام فيه إنشاء الله عند ذكر

و النصوب المفصوب بصبخ منه فان كان الحاصل مجرد تمويه لا محصل منه عين لو نزع فليس بصبخ منه فان كان الحاصل مجرد تمويه لا محصل منه عين لو نزع فليس للفاصب النزع إن رضي المالك ، وله إجباره عليه في أقوى الوجهين ، لأن الواجب عليه إعادة العين كما كانت ، ولأنه قد يريد تغريمه أرش النقصان الحاصل وإزالته ، ويحتمل ضعيفاً العدم ، لأنه كقصارة الثوب . وإن كان الحاصل بالصبخ عيناً لا أنه تمويه محض فان كان يمكن فصله في كان له إزالة الصبخ بشرط ضمان الأرش إن نقص الثوب كوان لم يأذن المالك ، بل وإن منع ، وفاقاً للشيخ وابني زهرة وإدريس

والفاضل في أكثر كتبه ، والشهيدين والكركي ولخيرهم على ما حكي عن بعضهم ، بل في المختلف والتنقيح هو المشهور، بل في المختلف والتنقيح هو المشهور، بل في الرياض أنه المشهور ، خصوصاً بين المتأخرين .

ومن الغريب بعد ذلك كله ما في الايضاح من أنه لا خلاف في منع الغاصب من الازالة لو نقص الثوب بها ، ولا في إجابته مع عدم هلاك الصبغ وعدم نقص الثوب أصلاً . أللهم إلا أن يريد بذلك مسع العلم بالنقص بعد حمل عبارات الأصحاب على النقص المحتمل ، إلا أنه كما ترى مناف لاطلاقهم ، كمنافاة ما تسمعه من والده وغيره لما ذكره أخيراً من ننى الحلاف عن الاجابة .

وعلى كل حال فلا ريب في أن المشهور ما عرفت خلافاً للمحكي عن الاسكافي والفاضل في المختلف من أنه ليس للغاصب قلع الصبغ بدون إذن المالك ، فان لم يرض دفع قيمة الصبغ ووجب على الغاصب قبوله ، واستجوده في التنقيح ، بل قال : « وعليه الفتوى » وفي الرياض بعدأن حكاه عن خاله العلامة البهبهاني في حاشيته على مجمع البرهان قال : « وهو غير بعيد نظراً إلى قواعدهم المقررة في الغصب » .

بل في المختلف بعد أن حكى عن المشهور الأول ، واختار مذهب الاسكافي محتجاً باستهلاك عين الغاصب ، وعدم انتفاعه بصبغه ، واستلزام قلعه التصرف في مال الغير بغير إذنه ، قال : و ومن العجيب إيجاب التمكين على المالك من أخذ الصبغ وإن تعيب ثوبه وعدم قبول عوض الصبغ منه ، وإجبار الغارس المستعير للأرض على أخذ قيمة الغرس من المالك إذا دفعها ، مع أن المالك أذن في الغرس ولا ضرر عليه ولا على أرضه بأخذ الغرس ، والمالك هنا لم يأذن في الصبغ ، وعليه ضرر في أخذه من ثوبه » .

وفيه أن ذلك انما يرد على الشيخ المحكي عنه ذلك ، أما على الأصبح من عدم التسلط على الاجبار المخصوص كما بيناه في محله فلا عجب ، كما أن دليله لا يرجع إلى حاصل ، ضرورة أعمية مفروض البحث من استهلاك عين مال الغاصب وعدم انتفاعه به ، أو أنه مخصوص بما أمكن فصله على وجه يكون مالاً ، وعلى تقديره فقاعدة تسلط الناس على أموالهم ولو إتلافاً عامة للأمرين ، واستلزام القلع التصرف في مال الغير لا يقتضي سقوط احترام مال الغاصب .

(ودعوى) أنه كما أن وقوعه عدواناً لا يقتضي إسقاط مالية الغاصب فله التصرف فيه بالقلع فكذلك عدوانه لا يقتضي نني سلطنة المالك عن ملكه ، فله أن يمنع الغاصب عن التصرف فيه بالقلع ، وحيث تعارض الحقان ينبغي أن يترجّع جانب المالك ، لعدم تقصيره وتداركه مال الغاصب بالقيمة ، بل هو أولى كما مضى ( لا يخني عليك ) ما فيها من عدم اقتضاء ذلك ترجيح المالك على وجه ينتقل اليه مال الغاصب بالقيمة فهراً على مالكه ، بل أقصاه عدم تسلط أحدهما على الآخر في ذلك ، فتبق قاعدة تسلط الناس على أموالهم ، وقاعدة إيصال كل مال فتبق قاعدة تسلط الناس على أموالهم ، وقاعدة إيصال كل مال عن الآخر ويوصله إلى صاحبه ، أو نقول بولاية ذلك إلى المالك ، باعتبار دخول الغاصب عليه ، فهو كن ألق في دار غيره شيئاً ، فان للمالك دخول الغاصب عليه ، فهو كن ألق في دار غيره شيئاً ، فان للمالك .

وبالجملة ما ذكروه من الترجيح المزبور لا يقتضي الوجه المذكور وإن تمموه باعتبارات لا تصلح مدركاً شرعياً ، فالتحقيق ما ذكرناه . بل هو أولى من الشركة في المتساويين التي أوجبنا فيها الاجبار بطلب أحد الشريكين مع الاشاعة فيها دون المقام ، ولذا قيدوا بعدم

الضرر هناك دونه هنا ، فهو كالين متلاصقين لشخصين لم يرض كل منها بتخليصه من الآخر ، فانه لا ريب في تولي الحاكم ذلك ، فكذا المقام المحتمل تولي المالك ، لما عرفت من العدوان من الغاصب ، أما إذا لم يكن عدواناً من أحدهما ، بأن أطار الريح ثوباً في إجانة صبخ لآخر وتعاسر أو كان يمكن الزوال كان المتولي الحاكم على الظاهر .

وعلى كل حال فمع فرض تضرر الغاصب بنقص ماله أو بهلاكه بالازالة لا جبر له ، لأنه ذو الاختيار السّيء الذي أدخل الضرر على نفسه بخلاف المالك المظلوم ، ولذا وجب الأرش عليه لو نقص الثوب بذلك دونه .

وإلى ما ذكرنا يرجع استدلال المشهور بأنه إن لم يجب الازالة كان عدواناً آخر ، والظالم لا يستباح ظلمه والتعطيل ضرر عليها ، كما أن بيع كل واحد ماله منفرداً عن الآخر لا يرغب فيه ، فليس إلا الاجابة . وغير ذلك مما ذكروه وإن كان ما ذكرناه أولى ، بل لعله لا ينافي كلام الأصحاب ، وإن كان يوهم في الظاهر أن للغاصب مباشرة الازالة إلا أن المراد بيان حق المطالبة بالازالة وإن كان مع التعاسر يتولى الأمر من عرفت ليوصل حق كل واحد إلى صاحبه .

و من ذلك يعلم أنه كما أن للغاصب حق المطالبة بالازالة فكذا و لصاحب الثوب إزالته أيضاً مباشرة أو استحقاقاً ، لما عرفت بل هو أولى و لأنه فعله و في ملكه بغير حق و ولذا صرح الفاضل في القواعد والارشاد بل والتحرير ومحكي المبسوط والايضاح باجبار الغاصب على الفصل مع طلب المالك وقبول الصبغ لذلك وإن تضرر الغاصب بنقص ماله أو هلاكه ، ويدفع الأرش لنقص ثوب المالك ، لأنه الذي أدخل الضرر على نفسه ، فتبتى قاعدة إيصال الحق إلى مستحقه بحالها.

فها في محكى التذكرة ـ من أنه هل يملك إجبار الغاصب على فصله ؟ الأقرب أنه إن كان له غرض كان له ذلك، وكذا إن كان للصبغ قيمة، وإلا فلا .. لا يخلو من نظر وإن وجه بأنه إن خلَّى عن الغرض وكان المنفصل منه يضبع بالكلية أو يحدث في الثوب نقصان بحيث لا يني بأرشه قيمة المفصول كان تخسيراً للغاصب عناداً أو عبثاً ، إلا أنه كما ترى مجرد اعتبار لايرجع إلى دليل . ومن هنا قال في القواعد : ﴿ بجبر وإن استضر بعدم الصبغ أو نقصت قيمته ، وهو واضح .

﴿ وَ ﴾ ثما ذكرنا يعلم أيضاً أنه ﴿ لُو أَرَادُ أَحِدُهُمَا مَا لَصَاحِبُهُ بقيمته لم يجب على أحدهما إجابة الآخر ، وكذا لو وهب أحدهما صاحبه لم يجب على الموهوب له القبول كهلا فيه من المنة ، بلا خلاف أجده فيه إذا كان الطالب الغاصب وإن احتمله في الكفاية ، إلا أنه لم نجده لغيره حتى من العامة مع وضوح ضعفه .

وأما إذا كان المالك فهو المشهور نقلاً وتحصيلاً ، بل هو مقتضى كل من قال باجابته لو طلب الازالة ، نعم قد سمعت كلام أبي على ومن وافقه أو مال إليه ، بل عن التذكرة ذلك أيضاً إذا كان لا يمكن فصل الصبغ ولا يحصل منه ، لأنه لا ذريعة إلى تصرفه في ثوبه إلا بدفع قيمة الصبغ . ولا يخنى عليك ما فيه بعد الاحاطة بما ذكرنا .

كما أن منه يعلم النظر فيما في القواعد والتذكرة والروضة وغيرها من أن لصاحب الثوب الامتناع من البيع لو طلبه الغاصب دون العكس ضرورة عدم الفرق بينها في جواز الامتناع بناءً على ما ذكرنا .

وما يقال .. من أنه لو لم يجبر الغاصب أضر بالمالك ، لأن بيع الثوب وحده مظنة قلة الراغب فيه ، لمكان عيب الشركة ، فيفضي إلى عسر البيع وقلة القيمة .. مجرد اعتبار .

ومن هنا اعترف في جامع المقاصد بأن ذلك لا يتجه على القول بعدم تملك ماله بالقيمة إذا لم يرض، لاستلزامه نقل الملك مع عدم الرضا، إذ الجمع بين الحقين ودفع الضرر عن المالك مشترك بين المقامين ، كا أن ضرر المالك مشترك أيضاً في المقامين ، وحيث ضاق به الخناق قال : و وبالجملة فقول المختلف لا مخلو من وجه » .

وفيه أنه لا داعي إلى القول بالحكم المزبوركي يلتجيء إلى ذلك ، بل لعل التأمل في المتن ومحكي المبسوط وغيره يقتضي ما قلناه من عدم الاجبار مطلقا ، وهو الأصح ، وإن قيل هو أضعف وجوه الشافعية التي منها أيضاً تسلط كل منها على جبر الآخر ، والله العالم .

﴿ ثُم ﴾ لا يخنى عليك أنه مع عدم إمكان الفصــل أو إمكانه والمتراضي بالشركة ﴿ يشتركان فان لم ينقص قيمة مالها ﴾ بأن كان الثوب يساوي عشرة والصبغ كذلك ومصبوغاً عشرين ﴿ فالحاصل لها ﴾.

﴿ وإن زاد ﴾ لزيادتها معا لا لزيادة أحدهما فصار يساوي ثلاثين ﴿ فكذلك ﴾ في صيرورة الحاصل بينها ، ونحوه لو زادت بسبب العمل خاصة ، لأن كل واحد منها قد زاد بالصنعة ، والزيادة الحاصلة بفعل الغاصب إذا استندت إلى الأثر المحض تسلم للمغصوب منه ، والمفروض هنا زيادة نصف الأثر والنصف الآخر للصبغ .

ولو زادت قيمة أحدهما به خاصة وكانت الزيادة لصاحبها، وإن نقصت قيمة الثوب بالصبغ لزم الغاصب الأرش به لأن يده يد ضمان لمثل ذلك و ولا يلزم المالك ما ينقص من قيمة الصبغ به لعدم عدوانه .

ولو بيع مصبوعاً بنقصان من قيمة الصبغ لم يستحق الغاصب شيئاً إلا بعد توفية المغصوب منه ﴾ تمام ﴿ قيمة ثوبه على الكمال ﴾

لأن نقص الثوب من غير تغير السوق مضمون عليه ﴿ و ﴾ لذا ﴿ لو بيع مصبوغاً بنقصان من قيمة الثوب ﴾ لا بتغير السوق ﴿ لزم الغاصب إتمام قيمته ﴾ .

ولو كانت قيمة كل منها خمسة وساوى المصبوغ عشرة إلا أنه لارتفاع قيمة الثوب في السوق إلى سبعة وانحطاط قيمة الصبغ فيه إلى ثلاثة كان للمالك سبعة : هي نصف العشرة وخمسها ، وللغاصب ثلاثة : خمس العشرة وعشرها ، لأن الحكم يتعلق بما صارت القيمة إليه ، ولا أثر للخمسة بعد تغير السوق ، ولو انعكس الأمر انعكس الحكم أيضاً ، لأن نقص ألى الحين أو صفاتها .

هذا كله إذا كان الصبغ من الغاصب ، أما إذا كان مغصوباً من آخر فان لم يحدث بفعله نقصان عليها أو على أحدهما لم يغرم شيئاً ، وكانا شريكين في الثوب المصبوغ كما سبق . نعم يجب عليه الفصل مع إمكانه لو طلباه أو أحدهما ، وإن حدث النقص فيها أو في أحدهما عما كان قبل الصبغ غرمه الغاصب لمن حصل في حقه .

ثم إن مقتضى الشركة التي ذكرناها اشتراكها في الثمن ، ومع فرض نقصه يرجع كل منها على الغاصب بنقصه ، لكن عن التذكرة فها إذا حدث نقص مثل أن كانت قيمة الثوب عشرة وقيمة الصبغ عشرة وبلغت قيمة الثوب مصبوغاً عشرة يكون الثمن لصاحب الثوب ، ويغرم الغاصب الصبغ للآخر ، وتأمل في مقتضى الشركة المزبورة ، ولانعرف له وجهاً .

وفي المسالك بعد أن حكم بالشركة مع عدم النقصان على حسب ما سبق في الغاصب والمالك قال: « وإن حدث نقصان فان بقيت قيمة الثوب فهي لصاحب الثوب، ويغرم الغاصب الصبغ للآخر، وإن زادت

بما لا يبلغ قيمَة الصبغ فالزائد لمالك الصبغ ، ويغرم الغاصب له الباقي وإن زادت عنها فهو بينها بالنسة ، هذا كله إذا لم تنقص القيمة السوقية الأحدهما ، وإلا اعتبرت النسبة كما مر ه .

وظاهره المنافاة لما ذكرناه من الشركة المزبورة ، ألَّلهم إلاّ أن يتجشم له ، والأمر سهل بعد وضوح الحال ، كوضوح عدم الضان مع استناد النقصان إلى تغير السوق لا إلى فعل الغاصب .

ولو كان الصبغ مغصوباً من مالك الثوب فان لم يحدث بفعله نقصان فيها فهو للمالك ، ولا غرم على الغاصب ، ولا شيء له وإن زادت القيمة ، لأن الموجود منه أثر محض ، وإن حدث بفعله نقصان غرم ، وإذا أمكن الفصل فلمالك إجباره عليه وتضمينه النقص إن حصل ، وليس للغاصب الفصل إذا رضي المالك ، وذلك كله واضح ، والحمد لله .

#### المسألة ﴿ الثانية: ﴾

إذا غصب دهناً كالزيت أو السمن ﴿ أو نحو ذلك مما لايمكن تمييزه ﴿ فخلطه بمثله ﴾ ذاتاً ووصفاً ﴿ فها شريكان ﴾ حقيقة على وجه يملك كل منها في مال الآخر ، أو حكماً كما صرح به غير واحد، بل في المسالك نسبته إلى الأكثر ، وقد حققنا ذلك في كتاب الشركة (١) بل خلاف بينهم فيه هناك ، بل حكينا الاجاع بقسميه عليه .

لكن في محكي السراثر هنا أن مال المالك كالمستهلك إن شاء الغاصب أعطاه من زيته المخلوط. وإن شاء أعطاه من غيره مثل زيته ، مدعياً أنه

<sup>(</sup>١) راجع ج ٢٦ ص ٢٩٠ - ٢٩٠ .

الذي تقتضيه اصول المذهب ، لأن عين الزيت المغصوب قد استهلك ، لأنه لو طالبه بردّه بعينه لما قدر على ذلك .

وفيه أنه لا شيء في اصول المذهب يقتضي الخروج بذلك عن الملك وإلا لخرج بالاختلاط أيضاً بغير اختيار أو برضاً منها ، كما أنه ليس في شيء منها ( ما ظ ) يقتضي الانتقال عن الملك بمحض التعدي لو غصب رطلاً من هذا ورطلاً من هذا وخلطها ، فانها يكونان بذلك هالكين ، وانما تقتضي اصول المذهب بقاء كل منها على ملك مالكه ؛ ويجرى عليها حكم المشترك بالاتلاف والبيع ونحوها ، أو يثبت أن مثله سبب شرعي للشركة على وجه يكون الحبة الواحدة مشتركة بينها وإن كانت في الواقع هي لأحدهما ، كما تقدم ذلك كله وغيره في كتاب الشركة (١) .

وحينئذ فلا فرق بين المزج الاختياري والاتفاقي والغصبي في حصولها به ، وليس هو من الهلاك الموجب للضان ، ضرورة إمكان التأدية ولو في ضمن الجميع ، أقصاه أنه يكون أداه مع غيره ، بل ليس هو من الحيلولة التي بمعنى تعذر إيصال المال إلى مالكه لمانع عن إيصاله ، مخلاف المقام الذي قد تعذر فيه إيصاله منفرداً ، لا أصل الايصال ، فهو حينئذ كالثوب المصبوغ أو كالصبغ الذي صبغ به الثوب ، فانه لا شيء منها ينتقل إلى الذمة على وجه الضهان لكونه تالفاً أو للحيلولة ، بل هو كباقي تعذر صفات المغصوب من الصحة والعيب ونحوهما .

﴿ وَ ﴾ بذلك كله يظهر لك الحال فيا ﴿ لو ( إن خ ل ) خلطه بأدون أو أجود ﴾ وقد قالوا في كتاب الشركة بحصولها به في القسمين الأولين على معنى الشركة بالثمن على نسبة القيمة ، أما الثالث فني المتن ﴿ قيل : يضمن المثل ، لتعذر تسليم العين ، وقيل : يكون شريكاً في

<sup>(</sup>۱) راجم ج۲۲ س ۲۹۰ - ۲۹۰ .

فضل الجودة ، ويضمن المثل في فضل الرداءة إلا أن يرضى المالك بأخذ العين ﴾ وظاهره عدم الترجيح كالمسالك وغيرها .

لكن في القواعد والتذكرة والارشاد والمختلف والدروس وجامع المقاصد اختيار الشركة في الثاني ، بل صرّح غير واحد منهم بأنه يقسم معه بالسوّية مع فرض التساوي ، لأن الزيادة الحاصلة زيادة صفة حصلت بفعل الغاصب أو عنده عدواناً . فلا يسقط حق المالك من العين بسببها كما لو صاغ النقرة وعلف الدابة فسمنت وعلم العبد صنعة ، ودخول الضرر بذلك على الغاصب إنما كان بسوء اختياره .

لكن في محكي المبسوط وأن الغاصب بالخيار بين أن يعطيه من عينه أو مثله من غيره ، فان باعه قسم الثمن بينها على قدر الزيتين ، والصحيح أن هذا كالمستهلك ، فيسقط حقه من العين ، ويصير في ذمة الغاصب ؛ لأنه قد تعذر أن يصل إلى عين ملكه بعينها ، فاذا انتقل إلى الذمة يكون الغاصب بالخيار بين أن يعطيه من عينه فيلزمه قبوله ، لأنه قد تطوع خيراً من زيته ، لا لأنه أعطاه عين ماله ، وبين أن يعطيه مثله من غيره » ونحوه عن السرائر ، واختاره في التحرير .

وفيه منع الاستهلاك الملحق بالتلف الموجب للانتقال في الذمة ، وإلا كان المساوي كذلك ، مع أن الشيخ لا يقول به ، بل دعوى كونه مال المالك مستهلكاً ليس بأولى من القول بأن مال الغاصب مستهلك فلا شيء له، وهو واضح الفساد ، فالتحقيق بقاء مال المالك على ملكه .

ولكن الظاهر أن له من الثمن بنسبة ماله ، كالمال المخلوط بغير اختيار، إذ دعوى كون ذلك كالآثار التي تحصل من فعل الغاصب واضحة الفساد ، ضرورة كون علّو قيمته بأجزاء عينية من مال الغاصب الذي بغصبه لم يخرج عن الاحترام ، ولا يدخل في ملك المالك قهراً .

وبذلك يظهر لك ما في كلام الأولين ، ويمكن حمل ما في القواعد والارشاد والتذكرة وغيرها من إطلاق الشركة على الوجه الذي ذكرناه ، لقاعدة لا ضرر ولا ضرار وغيرها من الاستصحاب ونحوه ، لا أن المراد الشركة حقيقة ، لعدم الدليل ، والضرر على مالك الجيد مع فرض إرادة المساواة على تقدير التساوي في الكم ، ولا دليل على الشركة في العين عسب القيمة على وجه يكون لمالك الجيد في العين أزيد قدراً مماكان له، بل لعل ظاهر الأدلة خلافه ، بل هو من الربا بناءً على عمومه لمثل ذلك.

هذا وفي الرياض ، واعلم أن ما ذكره الأكثر في المقامين أظهر إن أرادوا نني الحيار للغاصب وإثباته للمالك ، وإن أرادوا لزوم القبول عليه فمشكل ، حيث يعتذر لعدم قبوله بعذر مو جه ، ككون ماله حلالا ومال الغاصب الممزوج به مشبوها أو نحوه ، فان إيجاب القبول عليه ضرر وأي ضرر ، فالتحقيق في المقامين ثبوت الحيار للمالك » .

وفيه ما لا يخنى ، بل هو من غرائب الكلام ، ضرورة اقتضاء المزج المزبور الشركة مع من له المال حتى لو علم كونه للغير ، فان ذلك لا يجعله منزلة التالف حتى ينتقل إلى المثل .

وكأن الذي أوقعه في هذا الكلام المقداد في التنقيح ، فانه في المساوي حكى عن الشيخ في المبسوط قولبن : أحدهما ضمان الغاصب ، فيتخير بين الدفع من الممزوج وبين غيره ، وثانيها الشسركة ، لأنه قادر على بعض عين ماله وبدل الباقي ، ولا معنى التخيير مع وجود بعض العين ، كما لو غصب صاعين فتلف أحدهما ، فان المالك يأخذ الموجود وبدل التالف، ولا يلزمه أخذ بدل الكل ، فكذلك في صسورة النزاع ، وهو اختيار المصنف والعلامة في المختلف .

و فيه نظر ، لأن العين وإن وجدت لكن يتعذر تسليمها منفردة ،

فليست كالصاعين ، وجاز أن يكون في زيت الغاصب شبهة وإن ساواه في الماهية ، وهو مع أنه كما ترى لا ترجيح فيه .

وقال في المزج بالأجود : و لا خلاف في أن للغاصب الدفع من العين ، ويجب على المالك القبول ، لاشتاله على الزيادة عن حقه مع تبرع الغاصب بها ، وهل للغاصب الدفع من غيرها ثما يساوي مال المالك وحينئذ بجب على المالك القبول ، إذ لا تفاوت عليه أم لا ؟ يظهر من كلام الشيخ الأول ، وتبعه ابن إدريس ، والأجود أن الخيار للهالك ، فلم المطالبة بالعين منه ، لوجود حقه فيها ، والزيادة تبرع من الغاصب ، كا لوعلم العبد صنعة ، فان له أخذ عبده وإن زادت قيمته ، وله المطالبة بالمثل من غيرها ، لما قلناه أولا ولجواز اشتاله على منة لا يجب تحملتها ». وهو \_ مع ما فيه من منافاة ما استجوده لما نني الحلاف فيه ، مع فرض كون المواد على الاطلاق ، كما سمعته من الرياض ، بل هو ظاهر فترض كون المواد على الاطلاق ، كما سمعته من الرياض ، بل هو ظاهر ضرورة وجوب القبول عليه \_ لا حاصل له ، وكأنه لم يسمع في المقام في ذلك وفي المساوي ، ولم يلحظ كلام وفي كتاب الشركة حصولها في ذلك وفي المساوي ، ولم يلحظ كلام الأصحاب وتعبيرهم بالشركة في المقامين وإن كانت على التفصيل الذي ذكرناه .

ومن الغريب نفيه الخلاف ، وقمد عرفت المخالف ، وهو القائل بالشركة على معنى كونه في الثمن على النسبة ، فانه لا يجب عليه القبول حيثثل .

وأما الأول الذي هو الخلط بالأدون فني القواعد والتذكرة وجامع المقاصد والروضة يتخير المالك بين المثل والعين مع الأرش ، لأنه في حكم المستهلك بالاختلاط المزبور ، إلا أن حق المالك لا يسقط من العين بفعل

الغاصب مع إمكان التوصل إلى البعض ، والنقص في الخليط يجب جبره بالأرش إذا كانا غـير ربويين ، أو كانا وقلنا بعدم جريان الربــا فيه ، باعتبار أنه غرامة عمّا جناه الغاصب على ماله لا بيع ، بل ولا معاوضة بناءً عن عموم الربا لسائر المعاوضات . فما في الرياض من إشكال الأرش في الربويين بذلك لا نخلو من نظر .

هذا وفي المبسوط والسرائر والارشاد واللمعة والدروس وغيرها أنه يضمن بالمثل ، لأنه مستهلك ، وفي التنقيح لاخلاف في أنه يضمن بالمثل، ولا يخني عليك ما في القولين بعد الاحاطة بما ذكرناه ، كما لا يخني عليك ما في نني الخلاف .

والتحقيق بقاء المال على ملك مالكه ، ويشتركان في قيمته بالنسبة، كما لو اختلط المالان بغير اختيار ، وما أدري ما الذي دعاهم إلى الفرق بين المزج الغصبي وبين المزج الاتفاقي ؟! فتأمل .

بل ذلك صريح الاستدلال في الرياض وغيره على الحكم في المساوي فضلاً عن غبره بأن عبن مال المالك موجودة في الجملة ، وغايته أنها بغيرهـا ممتزجة ، وذلك لا يخرجها عن ملكه ، ولأن في ذلك إيصال المالك إلى بعض حقه بعينه وإلى بدل بعضه من غير زيادة فوت ، فكان أولى من إيصاله إلى بدل الكل .

إذ هو كما ترى أجنبي عن اقتضاء المزج المزبور الشركة ، ولو على الوجه الذي ذكرناه ، كما هو واضح . والله العالم .

هذا كله في الخلط بالجنس . ﴿ أَمَا لُو خَلَطُ بِغَيْرِ جِنْسُهُ ﴾ كما إذا خلط الزيت بالشيرج وخلط دقيق الحنطة بدقيق الشمعر ﴿ لَكَانَ مستهلكاً وضمن المثل م كما صرح به الفاضل والشهيدان والشيخ فيما حكي عنه وغيرهم ، بل في الكفاية أنه أشهر ، بل لا أجد فيه خلافاً ، لأنه

تالف ، لبطلان فائدته وخاصيته ، بخلاف الجيّد مع الردّي المتفقين في الجنس .

نعم احتمل في التذكرة قوياً ثبوت الشركة ، كما لو مزجاه بالرضا أو امتزجا بأنفسها . وفي المسالك « له وجه ، لأن إسقاط حقه من العين مع وجودها بعيد ، إلا أنه يشكل بأنه على تقدير القسمة الاجبارية يكون قد حتمنا على المالك أخذ غير المثل إن كان الطالب هو الغاصب ، أو كلفنا الغاصب بغير المثل في المثلي إن كان الطالب المالك ، وكلاهما خارج عن قواعد الغصب ، لكنه وارد على تقدير امتزاجها بغير الغصب كا مر . وفيه جمع بين الحقين ، .

قلت: ظاهرهما المفروغية من الشركة في مثله إذا كان بغير الغصب وقد تقدم في كتاب الشركة أن ظاهرهم تحققها بمزج المتفقين في الجنس أما غيره فلا ، إلا أنا احتملناه هناك ، لكن على معنى الشركة في الثمن على حسب نسبة قيمة المال ، لا على معنى ملك كل منها بعض ما للآخر المنافي للأصل بلا دليل ، ولا بأس بالقول بمثله في المقام ، ولا منافاة فيه لقواعد الغصب ، إذ ليس هو من التلف الموجب للمثل ، بل هو من مزج المالين الذي لا ممكن تخليص أحدهما من الآخر ، والله العالم .

#### المسألة ﴿ الثالثة: ﴾

لا خلاف في أن ﴿ فوائد المغصوب مضمونة بالغصب ، وهي مملوكة للمغصوب منه ﴾ لأنها نماء ملكه ﴿ وإن ﴾ كان قد ﴿ تجددت في بد

الغاصب أعياناً كانت كاللبن والشعر والولد والثمر أو منافع كسكنى الدار وركوب الدابة به بل الاجاع بقسميه عليه ، بل وعلى عدم الفرق أيضاً في المنافع بن الفوات والتفويت .

وكذا على الكلام في و منفعة كل ما له اجرة بالعادة كه لأن المنافع محسوبة أموالاً شرعاً ، وقبضها بقبض العين ، أما إذا لم يكن لها اجرة في العادة كالغنم والشجر ونحوهما مما لا تستأجر عادة لذلك وإن قلنا بصحة إجارتها لبعض الانتفاعات إلا أنها ليست أموالاً عرفاً ، والأصل البراءة ، بل قد يقال بذلك حتى لو استوفاها ، بأن نشر ثيابه على الشجر مثلاً أو ربط دابته بأصله ، نعم لو كان قد آجره لذلك كانت الاجرة للمغصوب منه بعد الاجارة ، كما هو واضح .

انما الكلام فيالو تعددت منافعه كالعبد الخياط الحائك فني القواعد في موضع منها و والمنافع المباحة مضمونة بالفوات تحت اليد والتفويت، ولو تعددت المنافع كالعبد الخياط الحائك لزمه اجرة أعلاها، ولا تجب اجرة الكل وفي موضع آخر منها وإن الغاصب يضمن الاجرة،أي للعين المغصوبة وإن لم ينتفع باجرة المثل عن عمل مطلق مدة الغصب، ولو انتفع بالأزيد ضمن الأزيد، وإن انتفع بالأنقص ضمن اجرة المطلق.

المطلقة لزمه الزائد » .

لكن في الروضة 1 لو تعدّدت المنافع فان أمكن فعلها جملة أو فعل أكثر من واحدة وجب اجدرة ما أمكن ، وإلا كالخياطة والحياكة والكتابة فأعلاها اجرة ، ولو كانت الواحدة أعلى منفردة عن منافع متعددة يمكن جمعها ضمن الأعلى ، .

وفي المسالك وإن استعملها في الأعلى ضمنها ، وإن استعملها في

الوسطى أو الدنيا أو لم يستعملها فني ضمان اجرة متوسطة أو الأعلى ، وجهان \_ ثم قال \_ : وفي القواعد اعتبر في اجرة الصانع الأعلى ، ثم حكم في مطلق المغصوب بضمان اجرة المثل عز عمل مطلق ، ولعل المطلق شامل للأعلى ، لأن المراد باجرة المطلق اجرته لعمل يليق به عادة من غير تقييد بعمل مخصوص ، كالكتابة مثلاً ، أو الخياطة أو ركوب الدابة أو تحميل التراب عليها أو البر ً ، فيتناول الأعلى حيث يكون قابلاً ، وربها فسر المطلق بالمتوسط ، فيختلف الحكم » .

وكأنه أشار بما ذكره أخيراً إلى ما في جامع المقاصد من أن المراد بالعمل المطلق المتوسط الذي لا يكون مقيداً بقيد القلة والكثرة ، وفي فهم المتوسط من المطلق خفاء ، إلا أن ما سيذكره في العبارة يرشد إلى ذلك ، ووجه ضمانه أن المتوسط هو الغالب ، فان إدآب الأجير لنفسه فوق المعتاد نادر ، كما أن الرضا بالراخي أيضاً نادر .

فان قلت : كيف وجب. في المنافع اجرة الأعلى ووجب في العمل الجرة الأوسط ؟

قلت : لا أولوية بالنسبة إلى المنافع للقادر عليها ، فان كلاً منها ممكن على حد سواء ، بخلاف العمل ، فان في مراتبه تفاوتاً .

ثم قال في وجه الآخر بعد تفسيره المطلق بالمتوسط أيضاً : « أما الأول فلأنه قد استوفاه ، فيجب بدل ما استوفاه ، وأما الثاني فلأن الزائد على الأنقص قد فات ، وهو محسوب على الغاصب » واختصر في شرح العبارة الاولى على التعليل بعدم استيفاء الكل دفعة والمنفعة العليا من جملة ما فات تحت اليد ، فتجب اجرتها ، والمراد اجرة المثل .

وكأنه فهم من عبارة « اجرة المثل » ذات العمل المتحد، فلاحظ الوسط فيه ، إلا أن الاطلاق يقتضي الأعم ، فيمكن أن يقال : إن المراد

بمطلق مثل العمل مدة الغصب هو ملاحظة اجرة المثل لتلك العين المغصوبة القابلة للانتفاع بها تلك المنافع المتعددة إن كانت من غير ملاحظة منفعة مخصوصة إن لم تكن قد استوفى الأعلى منها وإلا كان له ، فان استعملت في الأدنى ضمن اجرة المطلق المزبور ، كما إذا لم يستعملها ، ودعوى لزوم ذلك للأعلى ممنوعة ، نعم مقتضاه عدم الفرق بين العبد ذي المنافع المتعددة وغيره .

ولعله لذا أطلق في الدروس ، بل لا يبعد أن يكون ذلك من الفاضل رجوعاً عما ذكره أولاً من ضمان الأعلى ، ضرورة عدم فوات الأعلى بخصوصها ، إذ هو أحد المنافع الفائتة على البدل ، بل لا يبعد التقويم بما ذكرنا حتى في ذي المنافع المتعددة القابل للاتيان بها أجمع دفعة ، فان ذلك أيضاً أحد الأبدال ، فتأمل جيداً ، فانه دقيق ، وهو الأصح .

نعم يلحظ الوسط من كل منفعة الموافق للمعتاد لا النادر ، كما أنه يلحظ في الدابة وغيرها اجرتها في الوقت المعتاد فعله ، كالنهار دون الليلي إلا أن يكون له منفعة معتادة في الليل أيضاً ، وبالجملة فالميزان ما عرفت ، والله العالم .

و به على كل حال فقد ظهر لك مما ذكرنا غير مرة أنه و لو سمنت الدابة في يد الغاصب أو تعلم المملوك صنعة أو علماً فزادت قيمته ضمن الغاصب تلك الزيادة به على معنى دخولها في ضمانه، كما لو كانت سمينة كذلك عند المالك.

وحينئذ ﴿ فلو هزلت ﴾ الدابة ﴿ أو نسي ﴾ المملوك ﴿ الصنعة أو ماعلتمه فنقصت القيمة لذلك ضمن الأرش ﴾ وهو التفاوت ﴿ وإن ردّ العين ﴾ على المالك ، لما عرفته من ضمانه ذلك ولو للمتجدد من

فعله مما يكون أثراً تابعاً لعين المالك .

ولو تلفت ﴾ العين قبل أن يردّها ﴿ يضمن قيمة الأصل والزيادة ﴾ التي هي الأرش كما في غير ذلك من الصفات التي كانت عند المالك أو تجدد دت عند الماصب ، والله العالم .

#### ﴿ فرعان : ﴾

#### ﴿ الأول : ﴾

و الله المالك أو تجددت المالك أو تجددت عند الغاصب و ثم زالت كه تلك و الصفة ثم عادت الصفة كه بعينها كا لو كانت كاتباً فنسي ثم تذكر ، أو ذا صنعة كذلك و كه عادت كا لو كانت كاتباً فنسي ثم تذكر ، أو ذا صنعة كذلك و كه عادت و القيمة كه بعودها و لم يضمن قيمة الزيادة التالفة ، لأنها انجبرت بالثانية كه فكأنها لم تزل ، على أن ملاحظتها مع الموجودة حال التلف غير معقولة ، ضرورة كونه بمنزلة ملاحظتها مرتين ، إذ ليست هي إلا صفة واحدة ، والمتجددة ليست غيرها على وجه تضم معها . ألهم إلا أن يراد ضم مقدار النقص السابق مع القيمة حال التلف ، كما أنه يدفعه مع المين لورد ها .

﴿ و ﴾ على كل حال فلا ضمّان ، للأصل وصدق الأداء لما أخذ حتى على المعنى الذي ذكرناه سابقاً ، وقاعدة نني الضرر وأن الظالم لا يظلم وغير ذلك .

نعم ﴿ لو نقصت الثانية عن قيمة الأولى ضمن التفاوت ﴾ لعدم الجابر حينتذ النقص الفائت ، بل لعل الأمر كذلك فيا إذا لم يكن العائد

عمن الأول ، كالسمن الذي تعقبة هزال ثم السمن على وجه عادت القيمة بالمسمن الأول ، محيث لو لوحظ الأولوالحادث لم يبلغ (لم يتجاوزخ ل) القيمة المزبورة وإن كان السمن المتجدد من الله تعالى شأنه وليس هو السمن الأول ، إلا أنه لما كان فرض ملاحظته مع الأول لا يزيد في قيمة العن ـ بل إما القيمة واحدة أو ينقصها ـ لم يكن وجه لفمان الفائت الذي هو على هذا التقدير ليس بفائت .

لكن في المسالك وفيه قولان: أحدهما أنه ينجبر أيضاً ويسقط الغرم كما لو أبق العبد فعاد أو جنى على عينه فابيضت ثم زال ذلك البياض، والثاني العدم ، لأن السمن الثاني غير الأول ، والأول وقع مضموناً ، والثاني تجدد هبة من الله تعالى شأنه كالأول لو كان متجدداً ، فلا محصل للغاصب بسببه شيء ، وهذا أظهر ، .

وفيه ما عرفت ، نعم هو متجه لو فرش زيادة القيمة بملاحظة التالف مع الموجود ، ولا يبعد أن يكون على ذلك المدار في الانجبار وعدمه في سائر الصفات ، فكل صفة ذاهبة يمكن تقديرها مع المتجددة وتزداد القيمة بذلك هي لا تنجبر بالمتجددة ، وكل صفة لا يمكن تقديرها مع المتجددة أو أمكن ولكن لا تزيد بها القيمة عن المتجددة بل هي هي أو تنقص لا تضمن وتنجبر بالثانية .

وحينئذ فكل من المحكي عن صريح المبسوط والارشاد من إطلاق الانجبار في مثل السمن ، كظاهر المصنف ، لأصالة عدم الفيان ، وصريح عكي التذكرة وجامع المقاصد وظاهر الدروس من إطلاق عدم الانجبار ، لأن الثاني مال متجدد للمالك والأول مال ذاهب ، ولثبوت الضمان بالهزال الأول ، ولا دليل على البراءة منه ، فالأصل يقتضي بقاءه ، لا يخلو من نظر ، لما عرفت من التفصيل المزبور الذي لا يخنى عليك ما في الأصلين

المربورين معه خصوصاً الأخير الممنوع قرار الضان فيه ، بل هو متزلزل مراعى ، كضمان الحيلولة وكضمان الصفة الذاهبة المحتمل عودها بعينها : كالتذكر بعد النسيان الذي لا إشكال في الانجبار فيه .

بل لا يبعد أن يقال بكون التفاوت لو دفعه إليه متزلزلاً مراعى بعدم العود كالحيلولة، فلو ردّ العبد الذي نسي الصنعة ودفع معه الأرش ثم تذكرها وهو في يد المالك ردّ إلى الغاصب ما أخذ منه ، فان المدار في ذلك على قاعدة ننى الضرر والضرار التي مقتضاها ما عرفت .

( واحتمال ) أن يقال : إن التالف مال قد ذهب في يد الغاصب وهو مضمون عليه ، وما تجدد نماء مال المالك هبة من الله تعالى شأنه ، فلا وجه لجبره الأول ، بل يأخذ الأرش منه وإن رد العبد إليه بالقيمة السابقة ( يدفعه ) أنه ضرر على الغاصب منفي بالقاعدة المزبورة التي لا ينافيها غصبه ، فان الظالم لا يظلم ، بل ليس الفرض إلا كغصب دابة هزلت وكانت قيمتها هزلة وسمينة واحدة ، فانه لا شيء على الغاصب بلا خلاف أجده ، كما تسمعه من المصنف، وقد قدمنا الكلام فيه سابقاً ، فرورة كون الذاهب حينئد لا قيمة له ، فتأمل جيداً ، فاني لم أجد ما ذكرناه من الضابط محرراً في كلام الأصحاب .

بل لا يخلو كلام بعضهم من تشويش ، كالفاضل في التذكرة الذي قد سمعت صريح المحكي عنه من عدم الانجبار في مسألة السمن ، قال في العبد : ﴿ إِذَا مَرْضَ عَنْدَ الْغَاصِبُ ثُمّ بَرَى ، رَدَّه مَنْ غَيْرِ شِيء ﴾ وهو مناف لذنك ، والله العالم .

وكيف كان فهذا كله فيما لو تجددت صفة مثل الأولى ، كالسمن المفروض .

﴿ أَمَا لُو تَجُدُّدت صفة غيرها مثل أن سمنت فزادت قيمتها ثم

هزلت فنقصت قيمتها ثم تعدّمت صنعة بهمثلاً ﴿ فزادت قيمتها ردّها وما نقص بفوات الأولى ﴾ بلا خلاف أجده فيه ، بل الاجاع بقسميه عليه بل هو مقتضى الضابط الذي ذكرناه ، ضرورة زيادة القيمة بتقدير السمن الفائت مع الصفة المتجددة ، فيضمنه الغاصب الذي قد فات تحت يده .

بل لو تكرر النقصان وكان في كل مرة مغايراً بالنوع للناقص في المرة الاخرى ضمن الكل ، حتى لو غصب جارية قيمتها ماءة فسمنت وبلغت القيمة ألفاً وتعلمت صنعة فبلغت ألفين ثم هزلت ونسيث الصنعة فعادت قيمتها إلى ماءة ردّها وغرم ألفاً وتسعماة ، وكذا لو علم المغصوب سورة من القرآن أو حرفة فنسيها ثم علمه حرفة أو سورة أخرى فنسيها أيضاً ضمنها .

نعم إن لم تكن مغايرة بأن كانت سورة واحدة أو حرفة واحدة مراراً وهو ينساها في كل مرة لم يضمن إلا أكثر المراتب نقصاناً. وإن قال في المسلك : فيه الوجهان ، كما قال في العبد : « إذا مرض ثم برىء فزال أثر المرض ففي جبر الصحة للفائت منها وجهان : نعم ، لأن الصحة الثابتة هي الأولى ، وبه قطع في التذكرة ، والثاني العدم ، لمنع كونها الأولى ، بل يكني الشك فيستصحب حكم الضمان ، وكذا الحكم فما لو ردة مريضاً ثم برىء وزال الأثر » .

وقال أيضاً: « لوغصب شجرة فتحات ورقها ثم أورقت ، أو شاة فجز صوفها ثم نبت يغرم الأول ، ولا يجبر بالثاني ، لأنه غيره ، بخلاف ما لو سقط سن الجارية المغصوبة ثم نبت شعرها أو امتعط (تمعط خ ل) شعرها ثم نبت ، فانه يحصل الانجبار ، والفرق أن الورق والصوف متقرمان فيغرمها ، وسن الجارية وشعرها غير متقومين ، وانما يغرم أرش

التقص الحاصل بفقدانها وقد زال هكذا ، قيل : وهذا يتم في الشعر ، أما في السّن فلا ، لأن لها مقدراً في الحرّ ، فيكون حكمها في الرق بنسبته من القيمة ، .

قلت: لا يخنى عليك الحال في ذلك كله بعد الاحاطة بما ذكرناه من الضابط المزبور ، كما أنه لا يخنى عليك خروج ضمان نحو الصوف والمورق عما نحن فيه ، ضرورة كونها أعياناً مملوكة لا مدخلية للمتجدد منها في مالية الذاهب ، بل ولا إطلاقه الفرق بين الشعر والسن كما تعرفه في محله إنشاء الله تعالى ، فتأمل جيداً .

ولو زادت قيمة الجارية بتعلم صنعة عرمة كالغناء ثم نسيته فني المسالك و قيل : لم يضمن النقصان ، لاأنه محرم والمضمون الزيادة المحترمة ، وربيًا احتمل هنا الغرم ، لائن الواجب على الغاصب قيمتها كذلك ، ولهذا لو غصب عبداً مغنياً يغرم تمام قيمته » .

قلت: ينبغي الجزم بالاحتمال المزبور ، ولا ينافي ذلك ما سمعته من عبارة القواعد من تقييد المنافع المضمونة بالمباحة ، لا أن الظاهر إرادة إخراج المنافع المحرمة كالغناء واللعب بآلات اللهو ونحو ذلك مما هو غير زيادة القيمة بتعلم العلوم التي استعالها محرم كالسحر والموسيقي وغيرهما مما يزيد في القيمة معرفته وإن لم يستعمله ، ولو لا أنه قد محتاج اليه على وجه لا حرمة فيه ، كما هو واضح .

## الفرع ﴿ الثاني : ﴾

لا يضمن من الزيادة المتصلة ما لم تزد به القيمة كالسمن المفرط في الحيوان الذي لا يراد فيه ذلك في إذا زال والقيمة على حالها أو زائدة في بلا خلاف ولا إشكال، إذ المعتبر من هذه الصفات ما له أثر في القيمة دون غيره ، من غير فرق بين الموجود حال الغصب والمتجدد ، بل قد عرفت أن المدار على قاعدة و لا ضرر ولا ضرار ، مضافاً إلى قاعدة وعلى البدد .

وكأنه احترز بقوله : ﴿ وَالْقَيْمَةُ بِحَالِهَا ﴾ عما لو كان بعض السمن لا أثر له في القيمة وبعضه له أثر فزال الجميع ، فانه يضمن قيمة ما له أثر فيها دون ما زاد عليه ، والله العالم .

### ﴿ المسألة الرابعة : ﴾

لا خلاف ولا إشكال في أنه ﴿ لا يملك المشتري ما يقبضه بالبيع الفاسد ﴾ الذي معناه عدم ترتب الاثر عليه ، فيبقى حينئذ على ملك المالك ، وتسميته شراء مع فساده لاعمية البيع من الصحيح والفاسد ، أو مجازاً بناءاً على أنه حقيقة في الصحيح وإن كان هو واضح الفساد ، بل مقتضاه الاجال المقتضي لبطلان الاستدلال على نفي ما شك فيه من الشرائط والموانع بناء على احتماله .

﴿ وَ ﴾ كذا لا خلاف ولا إشكال في أنه أي المشتري ﴿ يضمنه

وما يتجدد من منافعه به أعياناً وغيرها ، لأصالة الضان المستفاد من عوم و على اليد ، (١) وغيرها ، وهو مبنى قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده ، مضافاً إلى إقدامه على كونه مضيوناً عليه لو صح البيع بمعنى أن تلفه من ماله ، فيكون في فاسده كذلك . بل لا غرور فيه بالنسبة إلى ذلك في صورة علم البائع بالفساد فضلاً عن غيرها .

ومن هنا لم يفرقوا في الضان المزبور بين العالمين والجاهلين والمختلفين، ووسوسة بعض الناس في صورة العالمين أو علم البائع في غير محلها

﴿ و ﴾ كذا يضمن ﴿ ما يزداد من قيمته لزيادة صفة فيه ﴾ ولو متجددة في يده ثم ذهبت فنقصت قيمته . ﴿ ف ﴾ سيرده حينئذ مع الأرش ، إذ هو حينئذ كالعين المغصوبة في هذه الأحكام .

بل في المتن وغسيره ﴿ إِن تَلْفَ فِي يَسَدُهُ ضَسَمَنَ الْعَسِينَ بأعلى القيم من حين قبضه إلى حين تلفه إن لم يكن مثلياً ﴾ لا نه من المغصوب الذي عرفت حكمه كذلك عند المصنف وغيره ، باعتبار أن المالك لم يأذن في قبضه إلا على تقدير صحة البيع ، فبدونه يكون موضوعاً بيده بغير حق .

لكن في المسالك و هذا يتم على تفسير الغصب بأنه الاستيلاء على مال الغير بغير حق ، أما لو اعتبرنا العدوان لم يتم كونه غاصباً إلا بتقدير علمه بالفساد وجهل البائع ، أما مع جهلها أو جهل المشتري فليست يده يد عدوان ، والوجه حينئذ أنه يضمن القيمة يوم التلف إن لم نقل في الغاصب مطلقا كذلك ، وإلا كان الحكم فيه كذلك مطلقا بطريق أولى » .

وفيه أنه على تقدير العلم ليس بغاصب أيضاً ، لما عرفت من أنه

<sup>(</sup>١) المستدرك ــ الباب ــ ١ ــ من كتاب النصب ــ الحديث ٤ ومنن البيهقي ج ٦ ص ٥٠٠.

القاهر غيره ، كما عرفت أن الوجه في ضمان الأعلى إن كان صحيح أبي ولاد (١) اختص بالغاصب ، وإلا فا ذكرناه من الوجه له لايخصه خصوصاً إذا قلنا : إن وجهه الدخول في الضمان بمجرد القبض على معنى كونه مخاطباً برده أو قيمته لو تلف في كل آن ، فاذا فرض حصول العليا في ذمته في آن من الآنات لا دليل على سقوطها إلا إذا رد العين نفسها ، والأمر سهل بعدما عرفت من تحقيق الحال في المغصوب فضلاً عن مفروض المقام .

وكيف كان فلا يخنى عليك أن المقام \_حيث يكون الفساد من جهة كون المبيع مستحقاً للغير \_ من مسألة تعاقب الأيدي على المغصوب التي قد عرفت تحقيق الحال فيها ، كما أنه تقدم في كتاب البيع (٢) جملة من أحكام المسألة .

إلا أن المصنف وغيره ذكروا ذلك منها هنا باعتبار بعض الأحكام الحاصة بها من حيث الشراء من الغاصب ، فقال : ﴿ ولو اشترى من غاصب ﴾ ولم يجز بناء على جريان الفضسولي فيه ﴿ ضمن العين والمنافع ﴾ على حسب ما عرفت ﴿ ولا يرجع على الغاصب ﴾ بشيء إذا غرم منها ﴿ إن كان عالماً ﴾ ضرورة كونه كالغاصب حكماً ، إذ لا غرور منه .

﴿ و ﴾ لكن ﴿ للمالك الرجوع على أيها شماء ﴾ في المطالبة بالعين أو بدلها ومنافعها وصمفاتها حتى المتجدد في يد المشتري منها ، لأن كلاً منها مصمداق ، على اليد ما أخذت ، (٣) و ، المغصوب

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من كتاب النصب ـ الحديث ١ .

<sup>(</sup>٢) راجم ج ٢٢ ص ٤١٣ - ٤١٦ .

<sup>(</sup>٣) المستدرك - الباب - ١ - من كتاب النصب - الحديث ؛ . وسنن البيهقي ج ٦ ص ٩٥ .

مردود ، (١) وغير ذلك من الأدلة كتاباً (٢) وسنة (٣) وإجاعاً بقسميه.

﴿ فَانَ رَجِعَ عَلَى الغَاصِبِ ﴾ بالبدل ﴿ رَجِعَ الغَاصِبِ عَلَى المُشْرَى ﴾ الذي اسستقر الضان عليه بالتلف في يده ، لعدم الغرور .

﴿ و ﴾ لذلك ﴿ إن رَجِع ﴾ المالك ﴿ عليه ﴾ أي ﴿ المشتري لم يرجع على الغاصِب ﴾ بشيء ﴿ لاستقرار التلف في يده ﴾ الموجب الرجوع عليه ، كما أوضحناه في مسألة تعاقب الأيدي .

نعم لو كان قبل بيعه قد استوفى شيئاً من المنافع أو مضى زمان يمكن استيفاء شيء منها فيه أو نقصت في يده نقصاناً مضموناً اختص بضمانه من غير أن يرجع به على المشتري ابتداء "أو عوداً ، بل لا رجوع للمشترى على الغاصب مع علمه حتى بالثمن مع تلفه إجاعاً عقوبة له .

بل في المسالك أن الأشهر عدم الرجوع به مع وجود عينه ، بل ادعى عليه في التذكرة الاجاع وإن كان لا يخلو من نظر قسد تقدم في كتاب البيع (٤) . بل عن المصنف في بعض زسائله قول بجواز الرجوع به حينئذ ، بل في الروضة حكايته عنه مطلقا ، بل قو اه هو فيها مصرحاً بأن الواقع خلاف الاجاع المزبور ، بل الشهيد في اللمعة أيضاً صرح بالرجوع مع بقاء العين مع العلم والجهل ، ولا ريب في قوته من حيث القواعد . هذا كله مع علمه .

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الأنفال ــ الحديث ٤ من كتاميه الخمس، وفيه « الغصب كله مردود » .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة : ٢ ــ الآية ١٩٤ وسورة الشورى : ٤٢ ــ الآية ٠٠ وسورة النحل : ١٦ ــ الآية ١٢٦ .

<sup>(</sup>٣) الوسائل ـ الباب ـ ١ - من كتاب الغصب .

<sup>(</sup>٤) راجم ج ٢٢ص ٢٠٥

وإن كان المشتري جاهلاً بالغصب رجع على الباثع بما دفع من الثمن له إن باقياً وبدله إن كان تالفاً ، لظهور فسساد العقد الموجب لتراد العوضين .

ثم إن كانت قيمة العين بقدر الثمن فذاك ، وإن كانت أزيد فني رجوعه على الغاصب بالزيادة عن الثمن وجهان ، من أن الشراء عقد ضمان ، وقد شرع فيه على أن يكون العين من ضمانه وإن كان الشراء صحيحاً ، ومن دخوله على أن يكون المجموع في مقابلة الثمن ، وهو يقتضي كون الزائد عليه في معنى التبرع به وإعطائه إياه بغير عوض ، فأخذ ( فاذا أخذ خ ل ) منه عوضه فيرجع ( رجع خ ل ) به .

وفي المسالك و وهذا قوى ، ولا يمنع من ذلك كون البيع عقد ضمان ، لأنه إن كان المراد من كونه عقد ضمان أنه إذا تلف المبيع عنده تلف من ماله واستقر عليه الثمن فهذا مسلم ، ولكن لم يكن شارعاً فيه على أن يضمن القيمة ، ومعلوم أنه لو لم يكن المبيع مغصوباً لم يلزمه شيء بالتلف ، غايته أن يكون ما قابل الثمن من المبيع مأخوذاً بعوضه والباقي سالم له بغير عوض ، فكان الغاصب غاراً موقعاً إياه في خطر الضمان ، فليرجع عليه ، وإن كان المراد غيره فلم قلم : إن الشراء عقد ضمان مطلقا ، وحينثلا فان رجع المالك على المشتري جاهلاً بعوض المبيع لم يرجع به على الغاصب ما البائع إن لم تزد قيمته عن الثمن ، وإن رجع به على الغاصب رجع به على المنتري ، وإن رجع بها على الغاصب ، وإن رجع بها على الغاصب ، وإن رجع بها على الغاصب ، المصنف عدم رجوع المشتري بالدرك مثلاً أو قيمة ، ومن تعليله بكون قبضه مضموناً عدم رجوعه بالزائد ، وقد عرفت جواب التعليل » . قلت : الظاهر صحة إطلاق المصنف عرفت جواب التعليل » .

إما مثلاً أو قيمة ، ولا يرجع بذلك على الغاصب ، لأنه قبض ذلك مضموناً ، ولو طالب الغاصب بذلك رجع الغاصب على المشتري كو الذي هو غير مغرور بالنسبة إلى ذلك ، ويده يد ضان للشيء مثلاً أو قيمة لو فسد البيع بفساد صيغة ونحوها ، كما لا إشكال في عدم رجوعه به ، وهذا معنى إقدامه على كون العين مضمونة عليه ، لا ما ذكره .

وما في الروضة ـ من أن ضمانه للمثل والقيمة أمر زائد على فوات المعين الذي قد قدم على ضمانه وهو مغرور من البائع بكون المجموع له بالثمن ، فالزائد بمنزلة ما رجع عليه به ، وقد حصل في مقابلته نفع بل أولى ـ لا محصل له ، خصوصاً قوله : « فالزائد » إلى آخره . بناء على عدم رجوعه عثله .

ثم قال : «هذا إذا كانت الزيادة على الثمن موجودة حال البيع ، أما لو تجددت بعده فحكمها حكم الثمرة ، فيرجع بها أيضاً كغيرها مما حصل له نفع في مقابله على الأقوى ، لغروره ودخوله على أن يكون ذلك له بغير عوض . .

وهو مثل سابقه أيضاً ، ضرورة كون الاقدام المزبور إنما هو على تقدير صحة البيع لامطلقا ، إذ هو معنى كون البيع عقد ضمان كما عرفت، ودعوى أن الفعل نفسه غرور ممنوعة بعدما عرفت من كون مبناه كذلك نحو الفساد بغير ذلك من الخلل في الشسير اثط الذي لا كلام عندهم في ضمان المشتري المبيع بزيادة قيمته حتى مع علم البائع بالقساد دون المشتري وإن وسوس فيه بعض الناس لكنه في غير عله .

واحتمال الفرق بأن ذلك إنما نشأ من الجهل بالحكم الشرعي الذي لا مدخلية فيه للبائع بخلاف المقام الذي منشأه الجهل بالموضوع، والفرض علم البائع به دونه .

يدفعه (أولاً) أن المسألة عندهم عامة لما إذا كان البائع عالماً أولا وإن فرضت في المقام مخصوصة . ( وثانياً ) مبنى الضمان عندهم أن فعل البائع من التسبيب الذي ترتب عليه فعل المشتري ، سواء كان البائع عالماً أولا ، كتسبيب حفر البئر للتردي فيها وإن لم يقصد الحافر ذلك ولا علمه .

وفيه إمكان منع التسبيب المقتضي للضمان فضلاً عن كون القرار عليه ، خصوصاً بعد ملاحظة ما ذكرنا من أن مقتضى الاقدام على المعاوضة ذلك ، فتأمل جيداً ، والله العالم .

هذا كله بالنسبة إلى الثمن . ﴿ و ﴾ أما ﴿ ما يغترمه ( ما يغترمه خ ل ) المشتري مما لم يحصل له في مقابلته نفع كالنفقة والعارة ﴾ إذا نقضها المالك ﴿ فله الرجوع به على البائع ﴾ الذي هو الغاصب، لأنه دخل على أن يكون ذلك له بغير غرم، وإنما جاء الضرر من تغرير الغاصب ، وكذا القول في أرش نقصانه ، وظاهرهم عدم الخلاف فيه، معلكين له بالغرور الذي هو من السبب المقتضي للضمان مقدماً على غيره مما هو أضعف منه .

وهو إن تم إجاءاً فذاك ، وإلا كان للنظر فيه مجال لا يخني عليك وجه بعد الاحاطة بما ذكرناه من منع مثله سبباً يقتضي الضمان على وجه يقد م على مباشرة المشتري ، مضافاً إلى اقتضاء معنى كون البيع عقد ضمان على الوجه الذي ذكرناه ذلك أيضاً ، فتأمل جيداً ، والله العالم . ﴿ و ﴾ من ذلك ما ﴿ لو ﴾ كان المبيع جارية ف ﴿ أولدها المشتري كان ﴾ الولد ﴿ حراً ﴾ قطعاً ، لأنه ولد شبهة من الحر ، فيلحق بأبيه ﴿ و ﴾ إن ﴿ غرم قيمة الولد ﴾ للمالك باعتبار أنه نماء ملكه وقد أتلفه عليه .

﴿ و ﴾ لكن ﴿ يرجع بها على البائع ﴾ الغاصب كما صرح به في الموثق (١) ولأنه أقدم على أن يسلم له الولد حراً من غير غرامة .

والكلام في تخيير المالك كغيره من مسائل الغرور . فقيل : لا يرجع المالك إلا على الغاصب باعتبار كونه الغار . ﴿ وقبل في هذه : له مطالبة أيهم شاء ، لكن لو طالب المشتري ﴾ المغرور ﴿ رجع ﴾ بها ﴿ على المشتري ﴾ البائع ﴾ المغاصب الغار ﴿ ولو طالب البائع لم يرجع ﴾ بها ﴿ على المشتري ﴾ لأن قرار الضمان عليه ، لأنه أقوى .

﴿ وفيه احتمال آخر ﴾ وهو ـ كما في المسالك ـ إلحاق عوض الولد بما حصل له نفع في مقابلته كالمهر ، لأن نفع حرية الولد يعود إليه .

ويمكن أن يريد به احمال عدم التخير ، بل يتعين رجوع المالك ابتداء على البائع بناء على كونه الغار ، نحو ما سمعته فيمن قدم إلى غيره طعام الغير وأكله ، والأمر سهل خصوصاً بعد ما عرفت من أن الأصع في تلك التخير .

﴿ أما ما حصل المشتري في مقابلته نفع كسكنى الدار وثمرة الشجر والصوف واللبن فقد قبل : يضمنه الغاصب لاغير ، لأنه سبب الاتلاف، ومباشرة المشتري مع الغرور ضعيفة ، فيكون السبب أقوى ، كما لو غصب طعاماً وأطعمه المالك ﴾ الذي قد عرفت الكلام فيه سابقاً .

وقيل: له إلزام أيها شاء ، أما الغاصب فلمكان الحيلولة ، وأما المشري فلمباشرة الاتلاف ، فان رجع على الغاصب رجع على المشتري لاستقرار التلف في يده ، وإن رجع على المشترى لم يرجع على الغاصب للاعرفت من كون قرار الضمان عليه ، وهو المحكي عن الشيخ وابن إدريس . والأول أشبه على عند المصنف هنا وفي كتاب التجارة ومحكي

<sup>(</sup>١) الوسائل ــ الباب ــ ٨٨ ــ من أبواب نكح العبيد و لاماه ــالحديثه من كتاب النكاح .

التنقيح ، لقوة السبب على المباشر ، بل لو قلنا بجواز رجوع المالك على المشري باعتبار حصول التلف في يده كان له الرجوع على الغاصسب للغرور . فانه أقدم على أن تكون هذه المنافع له مجاناً من غير دفع عوض فهو كما لو قدام إليه طعام الغير وأكله فرجع المالك عليه .

لكن لعل خلافهم هنا يومىء الى عدم تحقق قاعدة الغرور في المقام، وإلا فلا مدخلية لحصول النفع في مقابلته ، إذ ليس هو بأعظم من أكل المغرور الطعام الذي قد م اليه ، ومع ذلك جزموا بكون الضمان أو قراره على الغار .

ولعله لذا قال في الرياض: ووالقول بعدم الرجوع أوفق بالأصل مع عدم معلومية صلوح المعارض للمعارضة، بناءً على عدم وضوح دليل على ترتب الضان على الغار بمجرد الغرور وإن لم يلحقه ضرر، كما فيا نحن فيه بمقتضى الفرض، لاستيفائه المنفعة في مقابلة ما غرمه، والاجماع على هذه الكلية غير ثابت بحيث يشمل مفروض المسألة، نعم ربما يتوجه الرجوع حيث يتصور له الضرر بالغرور، كما إذا أخذت منه قيمة المنافع أزيد مما يبذله هو في مقابلتها من غير ملكه ونحو ذلك ، وإن كان ما ذكره لا يخلو من نظر ، ضرورة عدم مدخلية التضمين بقاعدة الغرور في حصول الضرر وعدمه ، بل هو من باب قوة السبب على غيره ولو المباشرة .

نعم إنما المتجه ما ذكرناه من منع تحقق الغرور الذي يترتب عليه الضمان ، إذ المسلم منه ما يترتب فعل الغير على فعله من حيث المجانية ابتداء " ، كالاباحة والهبة والعارية ونحوها ، بخلاف ترتب فعل المشتري هنا على زعم كونه مالكاً الحاصل من وقوع عقد البيع مع البائع ، خصوصاً مع جهل البائع بالحال كالمشتري ، فتأمل .

ولو كان المغصوب جارية بكراً فافتضها المشتري فرجع عليه بالعوض فني المسالك في رجوعه به الوجهان ، لحصول نفع في مقابلته ، وأولى بعدم الرجوع هنا لو قيل به ثم ، لأنه بدل جزء فيها أتلفه ، فأشبه ما لو قطع عضواً من أعضائها ، وأما المنافع التي لم يستوفها وفاتت تحت يده فيرجع عليه بها فني حكم ما لم يحصل له في مقابلته نفع وأولى بالرجوع ، لأنه لم يتلف ولا شرع في العقد على أن يضمنها .

قلت: لا يخنى عليك وجه الكلام في الأخير بعد الاحاطة بها ذكرناه إن لم يكن إجهاعاً والظن بعدمه ، فإن ملاحظة اختلافهم في مسألة الزيادة ومسألة ما كان له نفع في مقابله ومسألة حرية الولد وعدم خلافهم في الرجوع فيما يغرمه من النفقة والعهارة وفيما لانفع له في مقابلة ما فات تحت يده وغير ذلك تقتضي عدم تنقيح المسألة عندهم على وجه تكون إجهاعية ، وإن أمكن وجه الفرق بين مسألة الزيادة والغرامة بأن الزيادة من مقتضى ضمان المعاوضة الذي أقدم عليه ، فلا رجوع له بها ، مخلاف الغرامة ، فانه خارجة عن المعاوضة ، وإنها تترتب على إيقاع البائع البيع ، كتقديم الطعام للأكل ، وإن كان فيه ما فيه أيضاً كما لا يخنى عليك بعد التأمل فها ذكرناه ، والله العالم .

## المسألة ﴿ الخامسة: ﴾

التي تقدم في كتاب البيع (١) والنكاح (٢) تفصيل الكلام فيها ، ولكن لا بأس باعادته على الإجال هنا ، فنقول : ﴿ لُو غصب ﴾

<sup>(</sup>۱) راجع ج ۲۲ ص ۲۲۰ ـ ۲۲۸ .

<sup>(</sup>٢) راجع ج ٣٠ س ٢٢٢ .

غاصب ﴿ مملوكة فوطأها فان كانا ﴾ معاً ﴿ جاهلين بالتحريم ﴾ الجهل بتحريم الزنا مطلقا ، أو لتوهم حلَّها خاصة ، للخولها بالغصب في ضانه ، وإن كان لا تقبل دعواهما ذلك إلا مع احمَّالها ، للقرب من عهد الاسلام ، أو للتولد في موضع بعيد منه ، أو لقصور في معرفة ذلك أو لظن أنها جاريته وأنه سيَّدها ، أو لغير ذلك ﴿ لزمه مهر أمثالها ﴾ كما عن المبسوط والسرائر والتحرير وجامع المقاصد وغيرها 🗲 للشبهة 🗲 المقتضية ضمان قيمة منفعة البضع المقدرة بدلك بعد عدم التقدير شرعاً.

﴿ وقيل ﴾ كما عن بعض أصحابنا على ما في محكي الســـراثر: ﴿ عشر قيمتها إن كانت بكراً ، ونصف العشر إن كانت ثيباً ﴾ بل هو خبرة الارشـــاد والدروس هنا ، بل قد تقدم في نكتاب النكاح (١) ما يستفاد منه قوته ، للنصوص المستفيضة حدّ الاستفاضة أو متواترة التي فيها الصحيح وغيره المشتملة على التعليل المستفاد منه عدم الاختصاص في المورد وعلى التفصيل الذي محكم به على المطلق منها .

قال ابن سنان في الصحيح (٢): ﴿ سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اشترى جارية لم يعلم بحبلها فوطأها ، قال : يردّها على الذي ابتاعها ، ويرد عليه نصف عشر قيمتها ، لنكاحه إياها ، .

وفي الكافي وفي رواية اخرى (٣) ، إن كانت بكراً فعشر قيمتها وإن لم تكن بكراً فنصف عشر قيمتها ، .

وفي حسن عبد الملك بن عمر (٤) عن أبي عبد الله ( عليه السلام )

<sup>- (</sup>۱) راجم ج ۳۰ مس ۲۲۲ .

<sup>(</sup>٢) و (٣) و (٤) الوسائل ـ الباب ـ ه ـ من أبواب أحكام العيوب المحديث ١ ـ ٤ ـ ٣ من كتاب التجارة .

و يرد الحبلى ويرد معها نصف عشر قيمتها ، ونحوه خبر فضيل (١)
 وسعيد بن يسار (٢) .

وما في التهذيب (٣) ـ من رواية حسمة اخرى لعبد الملك عنه · ( عليه السلام ) أيضاً ( في الرجل يشتري الجارية وهي حبلي فيطؤها ، قال : يردّها ويردّ عشر ثمنها إذا كانت حبلي : \_ محمول على الغلط من الراوي أو الناسخ باسقاط لفظ ( نصف ) ليطابق غيره .

وفي خبر طلحة بن زيد (٤) و إذا اغتصب الرجل أمة فاقتضها فعليه عشر ثمنها ، فان كانت حرة فعليه الصداق ، .

وفي الصحيح (٥) سأل الصادق (عليه السلام) « أرأيت إن أحل جارية لأخيه ما دون فرجها فغلبته الشهوة فاقتضها ؟ قال: يغرم لصاحبها عشر قيمتها إن كانت بكراً ، وإن لم تكن بكراً فنصف عشر قيمتها ».

وفي صحيح ابن صبيح (١) ﴿ في رجل تزوّج امرأة فوجدها أمة دلّت نفسها \_ إلى أن قال ( عليه السلام ) \_ : ولمواليها عشر قيمتها إن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها ﴾ إلى غير ذلك من النصوص المذكورة في كتاب النكاح (٧) ووطء أحد الشريكين في البيع (٨).

<sup>(</sup>۱) و (۲) و (۳) الوسائل - الباب - ه - من أبواب أحكام الميوب \_ المعديث ٨-٩-١ من كتاب التجارة .

<sup>(</sup>٤) الوسائل \_ الباب \_ ٤٥ \_ من أبواب المهور \_ الحديث ٢ من كتاب النكاح .

 <sup>(</sup>a) الوسائل ــ الباب ــ ٣٥ ــ من أبواب نكاح العبيد والاماء ــ الحديث ١ من كتاب النكاح .

<sup>(</sup>٦) الوسائل ــ الباب ــ ٦٧ ــ من أبواب نكاح العبيد والاماء ــ الحديث ١ من كتاب النكاح

<sup>(</sup>٧) راجع ج٠٦ صن١١٨ - ٢١٨ و ٢٦٦ \_ ٢٧٢ .

<sup>(</sup>٨) راجع ج٢٤ ص٢٤٣ \_ ٢٤٥ .

بل حكيت الشهرة على هذا القول مستفيضاً فها إذا ظهر استحقاق لأمة الموطوءة ، بل عن صريح خلاف الشييخ وظاهر إيضاح النافع لاجاع عليه .

فمن الغريب بعد ذلك دعوى أن القول المزبور في غاية الضعف ، رأن دليله في غير مورد البحث ، بل من النصوص المزبورة يستفاد ضعف لقول بمهر المثل إن لم يكن المراد به المذكور في النصوص المزبورة .

كما أن منها يستفاد ضعف القول الآخر الذي أشار اليه المصنف بقوله: ﴿ وربًّا قصُّر بعض الأصحاب هذا الحكم ﴾ أي مهر المثل أو العشر ونصفه ﴿ على الوطء بعقد الشبهة ﴾ دون الوطء بغيره ، لأن منفعة لبضم لا تضمن بدونه ، كما يظهر في الزانية ، وكأنه من الاجتهاد في مقابل النص والفتوى بل الاجاع .

كما أن الظاهر من النصوص المزبورة عدم عشر آخر عوض البكارة التي ازيلت بالوطء المشتمل على استيفاء منفعة البضع وجناية زوال البكارة .

ولعله لذا قال بعضهم بوجوب عشر آخر مضافأ إلى وجوب السر لو اقتضها بالاصبغ ، فلو اكتنى به في الوطء أيضاً كان الانتفاع بالوطء بغير عوض . إلا أن ذلك كما ترى كالاجتهاد في مقابلة النـص أو الظاهر كالنص المعتضد بالأصل وغيره .

ومن هنا استظهر في الدروس بالتداخل على تقدير وجوب العشمر دون مهر المثل ، قال : ﴿ وَلُو كَانْتَ بَكُراً فَعَلَيْهِ مَعَ الْمُهِرُ أُرْشُ الْبِكَارَةَ إن قلنا بمهر المثل ، وإن قلنا بالعشر فالظاهر التداخل . .

ولعله لظهور نصوص العشر فيه ، بخلاف مهر المثل الذي مستنده على القول به القاعدة التي لا يدخل فيها أرش الجناية . لكن قد يناقش (أولاً) بظهور نصوص أخر (١) فيه كالعشمر قد تقدمت في المباحث السابقة . و(ثانياً) بأن مهر المثل ملحوظ فيه أرش البكارة كما في الحرة التي لا أجد أحداً - ممن يعتد به - ذكر فيها أرش الجناية مضافاً إلى المهر ، وحينئذ ﴿ ف ﴾ حيدخل فيه دية البكارة .

نعم ﴿ لو اقتضها باصبعه لزمه دية البكارة ﴾ وهي العشر أو التفاوت أو أكثر الأمرين ، وهو الأصح كما سمعته سابقاً في جناية الغاصب. ﴿ ولو وطأها مع ذلك لزمه الأمران ﴾ لأنها حينئذ سسببان مستقلان ، والأصل عدم تداخلها ، كما جزم بذلك كله في التحرير وغيره قال : و ولو اقتضها باصبعه لزمه أرش البكارة ، فان وطأها بعد ذلك لزمه الأمران ، ولو ذهبت البكارة بالوطء لم يجب أكثر من المهر أو العشر » .

ومن ذلك يعرف النظر فيا في المسالك ، حيث إنه بعد أن ذكر وجه وجوب الأمرين في الاقتضاض بالاصبع ثم الوطء قال : « وذهب جاعة منهم العلامة في التحرير والشهيد في الدروس إلى التداخل ، لأن البكارة ملحوظة على تقدير وجوب المهر أو العشر ، ويزيد باعتبارها الواجب ، ولو وجب أرش البكارة منفرداً لزم وجوب مهر ثيب لابكر كا لو اقتضها باصبعه ثم وطأها ، فلا وجه للجمع بينها ، واجيب بأن ملاحظة البكارة في مهر المثل أو العشر لا يقتضي التداخل ، لأن ملاحظتها من حيث إن وطء البكر خلاف وطء الثبب ، فملاحظتها باعتبار الوطء لا باعتبار الوطء ثول أو أرش نقصان قيمتها عن حالة البكارة إلى الثيبوبة نظراً إلى نقصان ( نقص خ ل ) المالية » .

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب حد الزنا ـ من كتاب الحدود والتعزيرات

وفيه ( أولاً ) أنك قد سمعت ما في التحرير والدروس من التداخل في الوطء دون الفرض الذي لم يحضرني أحد قال بالتداخل فيه ، بل ولا وجه معتَّد به له ، ويمكن أن يكون نص المصنف وغيره عليه التنبيه على خلاف بعض العامة .

و ( ثانياً ) أن ما ذكره من عدم التداخل في صورة الوطء وإن كان هو المحكي عن المبسوط والتذكرة وجامع المقاصد وبيع الروضة ومحتمل السراثر لما ذكره من التعليل إلا أنك عرفت ظهور النصوص على كثرتها في عدم وجوب شيء غير العشر أو مهر المثل ، خصوصاً مع ملاحظة أنها في مقام البيان، بل بمكن أن يكون من قبيل الاجتهاد في مقابلة النص .

نعم بني شيء في مفروض المسألة ، وهو احتمال استحقاق مهر البكر وإن كان وطؤها بعد الاقتضاض بالاصبع ، بناءً على أن المراد من البكر هي التي لم توطأ وإن ذهبت بكارتها باصبع ونحوه ، إلا أن المنساق إلى الذهن خلافه ، فتستحق حينئذ في الفرض أرش البكارة ومهر الثيُّب : نصف العشر أو غيره .

وعلى كل حال فقد ظهر لك مما ذكرناه أن القول بالتداخل في زوال البكارة بالوطء لذلك لا يقتضي القول به في مفروض المسألة ، وهو واضح. كما أن منه يعلم عدم وجوب أكثر الأمرين به من العشر والتفاوت وإن قلنا به في غر ذلك من جناية الغاصب فها له مقدر ، النصوص التي منها المشتمل على الغصب وما في معناه المقتصر على وجوب العشر (١) فا في القواعد \_ من احتمال ذلك بل عنه في المختلف الفتوى به ــ لايخلو من نظر ، نعم هو كذلك فيما لو اقتضها باصبعه، كما أشرنا إليه سابقاً .

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ ٤٥ \_ من أبواب المهور - الحديث ٢ والباب \_ ٣٠ \_ من أبواب نكاح العبيد والاماء \_ الحديث ١ والباب \_ ١٧ \_ منها \_ الحديث ١ من كتاب النكاح .

بل الظاهر وجوب العشر أيضاً لو وطأها بالعقد بزعم الصحة ، لما سمعته من كون المستفاد من النصوص (١) على كثرتها أن ذلك هو المقدر لها في كل وطء محترم لم يثبت له مسمى ، وخصوص خبر المدلسة (١) .

فيا في القواعد من احتمال وجوب الأكثر في العقد في غير محله ، قال فيها : « فلو وطأ الجارية جاهلين بالتحريم فعليه مهر أمثالها ، أو عشر قيمتها مع البكارة ونصفه مع الثيبوبة ، ويحتمل مع البكارة الأكثر من الأرش والعشر ومهر المثل ، من الأرش والعشر ومهر المثل ، بالرفع أو الجر إشكال ؛ إلا أن الظاهر الأول ، فيكون احتمالاً مستقلاً ، لا أنه داخل في الأكثر .

وعلى كل حال فالنحقيق ما ذكرناه من وجوب العشمر مطلقا ، فتأمل جيداً ، والله العالم .

و ﴾ كيف كان فلا خلاف ولا إشكال في أن ﴿ عليه اجرة مثلها من حن غصبها إلى حين عودها ﴾

نعم في جامع المقاصد والمسالك تقييد ذلك بغير زمن الوطء الذي قد ضمن فيه منفعة البضع .

وفيه ـ مع قصــور الزمن المزبور بحيث لا يقدح في تقويم اجرة مثلها ـ أنه يمكن أن يكون لها منفعة تجامع الوطء ، فيضمنها أيضاً .

ثم الكلام فيا لو تعددت منافعها على وجه بمكن جمعها أو لا يمكن كالكلام السابق، وربما كان في إطلاق المصنف وغيره هنا اجرة المثل إيماء إلى اعتبار الأعلى إذا لم يكن قد استوفاه، ودعوى انطباق اجرة

<sup>(</sup>١) الوسائل .. الباب .. ه . من أبواب احكام العيوب .. من كتاب التجارة .

<sup>(</sup>٢) الوسائل ـ الباب ـ ٦٧ ـ من أبواب نكاح العبيه والاماء ـ الحديث ١ من كتاب النكاح .

المثل عليه ممنوعة . كما تقدم الكلام في ذلك مفصلاً ، فلاحظ وتأمل ، والله العالم .

﴿ ولو أحبلها لحق به الولد ﴾ للشبهة بلا خلاف معتد به ، بل عن الحلاف والمبسوط الاجماع على ذلك في مسألة ظهور استحقاق الأمة الموطوعة في باب البيع .

فا عن المقنعة والنهاية ـ من الحكم برقية الولد إلا أن يرضيه الأب، عنه بشيء ـ شاذ أو يريدان ما ذكره المصنف ﴿ و ﴾ غيره من أن ﴿ عليه قيمته يوم سقط حياً ﴾ بل لا أجد فيه خلافاً ، لا لأنه وقت الحيلولة بين مولى الأمة وبين ما هو من نمائها وتابع لها ، فيقوم حينتلد دقيقاً وتدفع قيمته للمولى ، كما علله به غير واحد ، إذ هو كما ترى ، بل للنصوص المستفاد منها ذلك ، ولولاها لأشكل الحال في أصل ضمانه، لأنه حر ولم يكن مالا للهالك ، وقد حال الغاصب بينه وبين صاحبه .

ودعوى أن المراد بالحيلولة هو أنه لو لا أنه مشتبه يلحق به الولد لكان ملكاً للمولى واضحة الفساد. نعم قد يقال بضمان الغاصب بتفاوت قيمة الجارية بذلك لا قيمة الولد، فتأمل جيداً ، فان المسألة غير محررة، وتظهر ثمرة ذلك فيا تسمعه من عدم الضمان لو سقط ميتاً وغيره ، والله العالم .

و ﴾ كذا يضمن الغاصب ﴿ أَرْشُ مَا يَنْقَـَصُ مِنَ الْأُمَةُ بِلَا خَلَافُ وَلَا إِشْكَالُ ، لَمَا عَرَفْتُ مِنْ ضَمَانُ ذَلَكُ كُلَّهُ عَلَى الْغَاصِبِ ، وهو واضح

﴿ ولو سقط ميتاً قال الشيخ رحمه الله ﴾ في محكي المبسـوط : ﴿ لم يضمنه ﴾ الغاصب ﴿ لعدم العلم بحياته ﴾ وتبعه في التحرير والدروس . ج٣٧ ج وفيه إشكال ينشأ من تضمين الأجنبي ﴾ لو أسقطه مع أن أيضاً عدم حياته الأصل أيضاً عدم حياته .

﴿ وَ ﴾ لكن ﴿ فَرُّقُ الشَّيخُ بَيْنُ وَقُوعُهُ بَالْجِنَايَةُ وَبَيْنُ وَقُوعُهُ بغير جناية ﴾ قال ما لفظه : ﴿ لُو أُحبِلُهَا الغاصب جاهلا بالتحريم ثم ولدته ميتاً لم يضمن الغاصب قيمة الولد ، لأنه لا يعلم كونه حياً قبل هذا ، ولأنه ما حال بينه وبين سيَّده في وقت التصرف ، ولو ضربها أجنني فألقت الجنين ميتاً فعلى الضارب الضمان، لأن الالقاء عقيب ضرب بطنها مسقط الولد غالباً ، بخلاف ما إذا سقط لنفسه ، لأن الأصل الموت حتى يعلم غيره ١ .

وظاهره الرَّدد في الفرق ، بلهو صريح كلامه الآتي ، ومثله القاضل في القواعد ، بل عن غير واحد الجزم بضعفه ، باعتبار أن عدم العلم يحياته ثابت على التقدرين ، مع أنه لا يتم إطلاقه مع العلم بحياته ولو بولادته بعد الأربعة أشهر أو الخمسة ، بناءً على ما في النصوص (١) من ولوج الروح فيه حيثة ، أو لغير ذلك من ولادته كامل البدن على وجه يظهر منه أنه كان حياً ، خصوصاً مع الحركة وتحوها .

كما أنه لا يتم أيضاً بالنسبة للجاني ، ضرورة أعمية الجناية من الحياة، فانها قد تكون في حال العلم بعدم ولوج الروح فيه ، ولذا كان المحكي عته في الديات الضمان بها مطلقا على وجه يظهر منه المفروغية من ذلك أو الاجاع عليه ، كنسبة الحلى له إلى الروايات .

ومن ذلك يعلم كون التعليل المزبور منه تقريباً لا تحقيقاً، فلاوجه للايراد عليه ، بل محتمل كون مراده تنزيل الجناية منزلة الحياة بالنسبة إلى الضمان ، وإلا فلا فرق بين السقوط من دون جناية ، ومعها بالنسبة

<sup>(</sup>١) الكانى ج١ س١٢.

الحياة والموت ، نعم يتجه الفرق بينها بثبوت الدليل على الجناية من إجاع أو نصوص أو غيرهما من غير فرق بين العلم بولوج الروح فيه وعدمه ، بخلاف السقوط .

واحتمال أن ضمانه هنا لأن يد الغاصسب يد ضمان يدفعه أنه حر" لا يدخل تحت اليد ، ولا يرد ضمان الغاصب إياه بجناية الأجنبي لدليله إن كان ، وإلا اشكل الرجوع على الغاصسب ، لعدم كونه جانياً وعدم يد ضمان له عليه ، نحو ما قاله بعضهم من عدم رجوع المالك بالمهر على من غصب جارية وباعها فوطأها المشتري ، لعدم الاستيفاء منه وعدم دخول البضع تحت اليد ، بل هذا اولى .

بل إن لم يكن دليل على ذلك اشكل أصل رجوع المالك ، لأنه انعقد حراً ، فليست ديته إلا للغاصب ، ودعوى أن القاعدة ضمان يد الغاصب كل ما يضمن بجناية جان يدفعها أنه بعد انعقاده حراً ليس من المغصوب في شيء .

كما أن ضمان القيمة يوم الولادة المنص (١) والفتوى لا يقتضي الضمان مع السقوط ميتاً ، والفرض انعقاده حراً . فها في الارشاد وجامع المقاصد والمسالك من ضمان الغاصب دية جنين أمة لا يخلو من نظر حينئذ ، على أن المتجه حينئذ ضمانه مقد رالحياة ، كما لو ولد مريضاً ، وخصوصاً إذا كان سقوطه ميتاً في زمن الولادة .

ومن هنا قيل: إن الذي صرحت به عباراتهم وأفصحت به رواياتهم في باب الديات أن جنين الأمــة إذا لم تلجه الروح أو لم تعلم حياته له مقد ر شرعاً ، وهو عشـــر قيمة أمّه وقت الجناية ، وإن ولجته الروح فقيمته يوم سقط حياً .

<sup>(</sup>١) الوسائل ــ الباب ــ ١٧ ــ من أبواب نكاح العبيد والاماء ــ الحديث ٥ من كتاب النكاح .

و کے حینئذ فنی الفرض ﴿ لو ضربها أُجنبی فسقط ﴾ جنینها ﴿ ضمن الضارب للغاصب دیة جنین حر ﴾ لأن الولد محکوم بحریته للشبهة ﴿ وضمن الغاصب للمالك دیة جنین أمة ﴾ قیل : لأنه ضامن للمالك قیمته علی تقدیر كونه مملوكاً ، كما لو ولد حیاً .

وفي المسالك وولا يتوقف مطالبته بحقه على أخذ الغاصب حقه من الجاني، بل كل واحد من الحقين متعلق بذمة غريمه من غير تقييد بالآخر ».

وقد يظهر من هذه العبارة بل وعبارة المتن وغسيره أنه لا تخيير للمالك في الرجوع هنا على الجاني والغاصب، وإنما يتعين حقه على الغاصب خاصة ، ولعله لما عرفت من أن مقتضى القواعد اختصاص حق الجناية بالغاصب ، لأنه انعقد حراً ، فلا حق للمالك عليه إلا أن يكون هناك دليل مخصوص فيتبع ، ولعله خاص بالرجوع على الغاصب كما هو ظاهر من عرفت ، لا أقل من أن يكون ذلك هو المتيقن منه إن كان إجاعاً أو استظهاراً مما ورد (١) في ضهانه لو ولد حياً أو غير ذلك .

بل المتجه بناءً على ما سمعته منهم التفصيل بين ولوج الروح وعدمه فيضمن الغاصب في الأول قيمته يوم سقوطه مفروض الحياة ، وفي الثاني دية جنين ، فتأمل جيداً ، فان كلامهم في المقام لا يخلو من تشويش .

ولو كان الجاني هو الغاصب فني المسالك و ضمن للمالك دية جنين أمة ، وباقي دية جنين الحرة للامام ؛ لأن القاتل لا يرث ، والأمة رقيقة لا ترث ، والله العالم . هذا كله في الجاهلين .

﴿ ولو كانـ ﴿ الناصب والأمة عالمين بالتحريم فللمولى المهر ﴾ والولد والأرش ﴿ إن أكرهها الغاصب على الوطء ﴾ بلاخلاف

<sup>(</sup>۱) الوسائل ـ الباب ـ ۲۱ - من أبواب ديات الأعضاء ـ الحديث ١ من كتاب الديات.

ولا إشكال ، بل في المسالك الاتفاق عليه ﴿ وعليه ﴾ أي الغاصب ﴿ الحدُّ ﴾ لكونه زانياً .

وإن طاوعت حد الواطيء بي بل هما معا ولا مهر بي المشهور ، للأصل والنبوي (١) و لا مهر لبغي ، الذي لا وجه للبحث في سنده بعد أخذ الأصحاب له مسلماً ، ولا في دلالته على المطلوب بعد العموم اللغوي المحتاج في تقييده بالحرة إلى دليل ، وإطلاق لفظ المهر لا يقتضي ذلك وإن اختصت اسم المهيرة بالحرة ، لكن من الشائع أيضاً في النص (٢) والفتوى إطلاقه على عوض بضح الأمة ، فيقال : مهر الأمة ، وأن لها مهر ، أو مهرها عتقها ، وغر ذلك .

وكون اللام للتمليك أو الاختصاص أو الاستحقاق والثلاثة منتفية عن الأمة لا ينافي انسياق إرادة ما ثبت بسبب وطثها ، سواء كان لها أو لغيرها أي مولاها ، نحو ما يقال : الاجرة للدار أو للدابة .

ودعوى أن زناها لا ينافي ثبوت حق المالك من حيث المالية يدفعها أن مالية البضع لا تخلو من شائبة التعبد ، ولذا لا يثبت عوضه على حسب غيره من المنافع ، بل لابد له من ضابط خاص ، فلا يثبت حينتذ إلا حيث يثبته الشارع .

﴿ وقيل ﴾ وإن كنا لم نعرف القائل قبل المصنف : ﴿ يلزمه عوض الوطء ، الأنه المالك ﴾ نعم هو محيرة الفاضل في التذكرة والمختلف وثاني الشهيدين في بيع الروضة ورهنها ، بل مال إليه أو لما في الدروس،

 <sup>(</sup>١) لم تمثر على هذا اللفظ بعد التتبع في مظانه ، وإنما الموجود في سنن البيهقي ج٦
 س ٦ ه نهى النبي ( س ) عن مهر البني » و « لا يحل . . . . ولا مهر البني »
 وأنه « سحت » أر « خبيث » .

<sup>(</sup>٢) الوسائل ــ الباب ــ ١٥ ــ من أبواب نكاح العبيد والاماء من كتاب النكاح .

بل هو ظاهر إطلاق بيع اللمعة .

﴿ و ﴾ لا ريب في أن ﴿ الأول أشبه ﴾ باصول المذهب التي منها أصل البراءة المعتضد بما سمعت السالم عن معارضة ما عرفت ، إلا أنه قد يستفاد من الصحيحتين السابقتين (١) ثبوته للمولى ولو من ترك الاستفصال ونحوه .

﴿ إِلا أَن تَكُون بَكُراً ، فيلزمه أرش البكارة ﴾ بلا خلاف أجده فيه ، بل عن فخر الاسلام الاجاع عليه ، لأنها جناية ، وكل جناية مضمونة على الغاصب ؛ بل لو زالت بكارتها في يده بغير ذلك ضمنها أيضاً ، ونني المهر لها لا ينافي ثبوت ذلك لها ، وإن كان لم يظهر له فائدة بناء على أن أرش البكارة عشر قيمتها ، وهو المقد ر لها مهر ، فمع فرض زناها وقلنا لامهر لمولاها لأنها بغي كان له أخذ العشر من حيث الجناية بزوال البكارة .

ولكن قد يشكل ذلك بما سمعته سابقاً من ظهور النصوص (٢) في دخول أرش البكارة في المهر بناءً على أنه العشر ، فمع فرض إسقاطه من الشارع لكونها زانية يتبعه هو أيضاً في السقوط ، فتأمل جيداً .

ولو حملت لم يلحق به الولد وكان رقاً لمولاها به بلا خلاف بل ولا إشكال ، لأن الفرض كونه زانياً ، فليس له إلا الحجر وكذلك هي ، إلا أنه يبقى كونه نماءً للمالك فيملكه حينئذ من هذه الجهة كولد البهيمة من حيث النسبة .

كما أنه لا خلاف ﴿ و ﴾ لا إشكال في أنه ﴿ يضمن الغاصب ما ينقص بالولادة ﴾ كما في كل عين مغصوبة .

<sup>(</sup>۱) ئي سند ۱۸ .

<sup>(</sup>٢) المتقلمة في ص١٨٥ ر ١٨٦ .

ولو وضعته ميتاً ﴾ فني ما حضرنا من نسخ المتن و قيل : لا يضمن ، لأنا لا نعلم حياته قبل ذلك ، وفيه تردد كل لكن في المسالك و أن المصنف جزم هنا بضانه ، ولعله عثر على نسخة اخرى ، بل لعلها هي الأصحح ، ضرورة كون الجنين في الفرض مملوك كحمل البهيمة ، فيكون مضموناً على الغاصب ، والحمل الذي لم تلجه الروح أو لم نعلم حياته له قيمة شرعاً ، وهو العشر فيضمنه .

هذا ولكن في القواعد ( ولو وضعته ميتاً فالاشكال كما تقدم ، ومقتضاه اتحاد المسألتين ، وفي جامع المقاصد ( وربيًا رجيّح الضان هنا بأن التقويم في الأول إنما هو بعد وضعه حياً بخلافه هنا ، ولا أثر له ، لأن المراد التقويم المخصوص ، لا وجوب دية الجنين الذي يراد وجوبه في الموضعين ، .

قلت : ولا يخنى عليك وضوح الفرق بين المسألتين ، ومن الغريب ما في التحرير والدروس ومحكي المبسوط من الجزم بأنه لا شيء عليه ، إذ هو كما ترى .

و ﴾ على كل حال ف ﴿ لم كان سقوطه بجناية جان لزمه دية جنن الأمة على ما يذكر في الجنايات ﴾ .

ولو كان الغاصب عالماً وهي جاهلة لم يلحق به الولد ﴾ لكونه زانياً ﴿ ووجب ﴾ عليه ﴿ الحد والمهر ﴾ بلا خلاف ولا إشكال .

ولو كان بالعكس إلى أي هو جاهل وهي عالمة ﴿ لحق به الولد وسقط عنه الحد" . و كه أما ﴿ المهر ﴾ ففيه البحث السابق ﴿ وعليها الحد" ﴾ لأنها زانية ، والله العالم .

## المسألة ﴿ السادسة: ﴾

إذا غصب حباً فزرعه أو بيضاً فاستفرخه قيل به والقائل الشيخ والحكي من غصب خلافه ومبسوطه وابن حمزة في الوسيلة : و الزرع والفرخ للغاصب به محتجاً عليه بأن عين المغصوب قد تلفت ، فلا يلزم الغاصب سوى قيمتها أو مثلها ، بل عنه في الحلاف من يقول : إن الفرخ عين البيض وأن الزرع هو عين الحب مكابر ، بل المعلوم خلافه . وقيل به والقائل الأكثر ، بل في الدروس أنه فتوى من سبق الشيخ : إنه والمفائل الأكثر ، بل عن الناصيرية نني الحلاف فيه ، بل عنها وعن السرائر الاجاع عليه ، بل عن الخلاف في باب الدعاوي والمبسوط في باب العارية التصريح بما عليه الأصحاب ، ومن هنا أساء والمبسوط في باب العارية التصريح بما عليه الأصحاب ، ومن هنا أساء الأدب ابن إدريس بقوله : و فقد دخل رحمه الله في جملة من يكابر به . وقواعده التي منها استصحاب الملك لها وإن تغيرت الصورة التي هي ليست عنوان الملكية ، ولذا لا إشكال في بقائها على الملك لو فرض استحالتها عنوان الملكية ، ولذا لا إشكال في بقائها على الملك لو فرض استحالتها إلى ذلك من دون غصب ، ضرورة كون الاستحالة بالنسبة إلى ذلك كنغير صفات الشيء من السمن ونحوه .

بل من القطعيات عندهم عدم خروج الثوب مثلاً عن الملك بقطع الغاصب له قطعاً متعددة ، حتى قيل : إن الشييخ نفسه من المصرحين بذلك ، مع أنه أولى بصدق اسم التلف عليه .

وكون البيضة تصير علقة ونحوها إذا صارت فرخاً فتخرج بذلك عن الملك ، فيملكها الغاصب حينئذ بوضع اليد نحو ما سمعته في الخمر إذا تخللت .. مسع أنه لا يتم في الزرع ، ومبنّي على خروجها عن اللك بذلك \_ لم يحك عن الشيخ مثله في العصير إذا انقلب خراً في يد الغاصب ثم صار خلاً في يده ، بل ظاهره كغيره أن للمالك فيه حقاً يقتضي تملكه له وإن لم يكن في يده وإن كان هو مطالباً بدليله في الخمر كما ستعرف.

وبالجملة لا يخرج المال عن الملك بمثل الاستحالة المزبورة ، ولايرد النقض بملكية صاحب الانثى ما يتكنّون من عسب الفحل فيها الذي أقصاه أن يكون استحالة بعد أن عرفت الدليل على ذلك .

على أنه ربيًا فرق بعدم ملكية النطفة ، بخلاف الحب والبيض ، وبعدم معلومية كيفية التكون أنه من نطفة الفحل على وجه تكون نطفة الأتثى من المعدات لها أو بالعكس أو أنه منها ، وإن كان هو على كل تقدير خارج بدليله ، بخلاف مفروض البحث الباقي على أصالة الملكية التي لادليل على الخروج عنها بلباس الصور المتعددة التي من المعلوم عدم صيرورة الشيء بها تالفاً ، إذ التلف العدم ، لا تغيير الصورة التي لا وجه لملك الغاصب بها ، مع أنها ليست من فعله ، إذ لم يصدر منه إلا الاحضان ووضع البذر في الأرض ونحو ذلك من فعل المعدات لصيرورة الحب زرعاً مما هي غير صالحة لنقل الملك عن مالكه ، ضرورة كون ذلك من الناء التابع للملك وإن اختلف مع نماء النخلة مثلاً بالحصول مع بقاء الأصل ، بخلافه فان الاجزاء الأصلية باقية معه .

وكيف كان فالمسألة مفروغ منها ، وإن أطنب فيها بعض الناس برد ما ذكره الفاضل في المختلف عليه ، إلا أنه في غير محله ، بل لعل إكثار الكلام فيها من اللغو المنهي عنه ، والله العالم .

﴿ ولو غصب عصراً فصار خمراً ثم صار خلا ﴾ في يد الغاصب قبل أن يدفع بدله بل وبعده إذا كان على وجه كدفع الحيلولة ﴿ كَانَ المالك كه على ما صرّح به غير واحد ، بل عن رهن غاية المرام والمسالك نفي الحلاف فيه ، لأنه عن ماله .

و ﴾ حينئذ ف ﴿ لو نقصت قيمة الخلّ عن قيمة العصير ضمن الأرش ﴾ لوجوب ردّه تاماً ، كما صرّح به غير واحد ، بل في مفتاح الكرامة به صرّح الأصحاب كالشيخ وابن إدريس ومن تأخر عنه .

قلت: إن تم الاجاع في ذلك كله وإلا فلا يخلو من إشكال ، ضرورة أنه بصيرورته خمراً خرج عن ملك المالك وصار في ذمة الغاصب المثل ، لأنه تلف أو بمنزلته ، فاذا صار خلا لادليل على عوده إلى ملك المالك ، بل يمكن أن يكون من المباح ، يملكه من يسبق إليه ، أو يكون من هو في يده أولى به .

وعلى كل حال فلا دليل على عوده إلى ملك المالك . ولعله لذا حكي عن الفاضل وولده والشهيد والكركي الاشكال في ردّه إلى المالك في باب الهبة ، بل ستسمع الاشكال فيه أيضاً في القواعد .

بل قال فيها هنا أيضاً : و ولو غصب خراً فتخلل في يده حكم بها للغاصب ، ويحتمل المالك ، بل عن ولده في شرح الارشاد أنه قواه بل في الايضاح صحّحه ، بل عنه في الكتابين أن وجه الاحتمال الثاني ثبوت الأولوية للمالك باليد للتخليل ، ومقتضاه كون موضوع المسألة الخمر المتخليل ، بل قد يؤيده أنها التي يتصور فيها الغصب دون غير المحترمة .

ولعل وجهه أن فائدة احترامها جواز إبقائها في يده ، وعدم وجوب إراقتها ، لا أنها تكون ملكاً له إذا صارت خمراً في يد غيره وإن أثم بأخلها منه ، أللهم إلا أن يكون إجاعاً على ذلك ، كما محكى عن الحلاف نفي الحلاف عن وجوب ردّها للإلك ، وعن التذكرة أنه مذهبنا ، فان

تم إجاعاً فذاك وإلا كان محلاً للمنع .

( ودعوى ) أن ما نحن فيه غير غصب الخمر التي تخلّلت في يده لأن العصير مملوك لمن هو في يده ، وإنما طرأ عليه مانع الملك ، فيزول بزواله ، نخلاف الخمر ، فانها لم تكن مملوكة له بوجه ، فتخللها في يده إحداث ملك لمن هي في يده ( واضحة الفساد) ضرورة أن سبق الملكية بعد زوالها بصيرورتها خمراً غير مجد .

كما أن شهرة الفرق بين الخمر المحترمة وغيرها بحيث يقتضي ملك المالك لها لو صارت خلاً ولو تحت يد غيره لا حاصل لها إن لم يكن إجاعاً أو غيره مما يصلح لأن يكون دليلاً شرعياً .

ومن ذلك كله يظهر لك النظر في كثير مما في المسالك وغيرها ، ومنه قوله فيها : « وعلى تقدير تحمير العصير في يد الغاصب لو اختار المالك تغريمه قبل انقلابه خلا الله ذلك ، فاذا أخذ العوض فانقلب خلا في يد الغاصب وجب رد « وأخذ البدل ، كما لو دفعه حيث لم يمكنه رد المغصوب لمانع آخر ، مع احتال استقرار ملك الغاصب عليه حيئل ، لخروجها عن أهلية الملك حين الحمرية ، وبراءته منها بدفع البدل وتحللها أوجب حدوث ملكيته لمن هي في يده ، ولو طلب المالك أخذها خمرا مع أخذ البدل فني إجابته اليه وجهان : من خروجها عن ملكه ، ومن ثم وجب البدل تاما ، ومن بقاء الأولوية ، لامكان إرادة التخليل ، ومن ثم عاد لزوال حقه حيئذ ، وكون إعادتها اليه تعاوناً على الاثم والعدوان ، ثم على تقدير إعادتها اليه مع البدل فصارت خلا في يد المالك فني وجوب رد المثل إلى الغاصب وجهان : من أنه أخذه للحيلولة وقد زالت ، ومن أنه متجدد ، لأن العصير لما صار خمراً صار تالفاً ، فوجب بدله ، والاقوى الأول ، لأن الأصل ماله ، وإنما حدث له مانع الخمرية ، فاذا زال

الماتع عاد الملك ، ولم يبطل حقه منه رأساً ، وإنما زال الملك بالفعل وبقى بالقوة القريبة منه ،

قلت: لا يخنى عليك ما فيه وإن كان قد أخذ كثيراً منه ممّا في القواعد ، قال: و ولو غصب عصيراً فصار خراً ضمن المثل ، وفي وجوب الله فع إشكال ، فان أوجبناه فصار خلا في يد المالك فني وجوب رد المثل إشكال ، فان صار خلا في يد الغاصب رده مع أرش النقصان إن قصرت قيمة الحل ، ضرورة ظهور ما ذكره أولا وأخيراً، بل صريحه أن البدل المأخوذ هو بدل حيلولة .

وفيه أنه لا وجه لها بعد خروج المال عن ملكية المالك، وما ذكره من المانع والقوة القريبة من الفعل لا حاصل له، بحيث يرجع إلى دليل معتبر، يل لا يخنى عليك النظر في كلامه من غير ذلك، بل وما سمعته من القواعد، لاشتراك الجميع في الاحتياج إلى الدليل على الوجه الذي ذكرناه، والله العالم.

## المسألة ﴿ السابعة : ﴾

﴿ لو غصب أرضاً فزرعها أو غرسها فالزرع ونماؤه للزارع ﴾ بلا خلاف أجده فيه ، بل في التنقيح عليه انعقد الاجاع اليوم، قلت : واليوم بل وقبل اليومين ، إذ لم نجد مخالفاً في أذلك مناً

كل ذلك مضافاً إلى خبر عقبة بن خالد (١) ، سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أتى أرض رجل فزرعها بغير إذنه حيى إذا

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب - ٢ - من كتاب النصب \_ الحديث ١ .

بلغ الزرع جاء صاحب الأرض ، فقال : زرعت بغير إذني فزرعك لي وعلي ما انفقت ، أله ذلك أم لا ؟ فقال : للزارع زرعه ولصـــاحب الأرض كراء أرضه ، ونحوه موثق ساعة (١) بل وموثق آخر (٢) .

بل هو على وفق اصول المذهب وقواعده ، ضرورة كون الزرع والغرس ملك الغاصب ، والأزض إنما هي من المعدات كالماء والهواء ونحوهما.

نعم عن أبي على أن لصاحب الأرض أن يرد ما خسره الزارع ويملك الزرع ، وهو ليس خلافاً في أصل الملكية ، وإنما هو قريب من قول أحمد بن حنبل : « إن جاء صاحب الأرض والزرع قائم فيها لم يملك إجبار الغاصب على قلعه ، وخير المالك بين أن يبقيه إلى الحصاد باجرته وأرش النقص ، وبين أن يدفع إليه نفقته ، ويكون الزرع له ، لأن رافع بن خديج قال (٣) : قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : من زرع أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء ، وله نفقته ، ومثله خيره الآخر عنه (صلى الله عليه وآله ) (٤) أيضاً » .

<sup>(</sup>١) الوافي - ج ١٠ ص ١٤٤ ه الفقيه في حديث ساعة . . . . ، وهو بمفسون غير مقبة ، والظاهر أن ذلك ،ن عبارة الصدوق (قده) لا من الحديث ، حيث إنه دوى في الفقيه ج٣ ص ١٤٩ و ١٥٠ عن ساعة رواية طويلة وفي آخرها أورد ما أسنده في الوافي إلى رواية ساعة ، ومما يؤكد ذلك أن الشيخ (قده) روى في التهديب ج٧ ص ١٤٢ والاستبصار ج٣ ص ١١٢ و ١١٣ عن ساعة ما رواه في الفقيه الى هذه القطمة ، وكذلك الكليني (قده) في الكاني ج ه ص ٢٧٠ وفي الوسائل - البلب - ١١ - من أبوأب بيع الثار الحديث ٧ و ٨ من كتاب التجارة ، ولم يذكر أحد من هؤلاه القطمة التي بمضمون غير عقبة وأسندها في الوافي إلى حديث ساعة .

<sup>(</sup>٢) الوسائل \_ الباب \_ ٢ \_ من كتاب النصب \_ الحديث ٢.

<sup>(</sup>٣) و(٤) سنن البيهقي ـ ج ٦ س ١٣٦٠.

إلا أنها من غير طرقنا ، بل لعل النصوص المزبورة للتعريض بفساد القول والافتراء في اخباره ، على أنها ظاهران في الملك القهري الذي هو خلاف ظاهر المحكي عن ابن الجنيد .

نعم في الموثق (١) ( في رجل اكترى داراً وفيها بستان فزرع في البستان وغرس نخلاً وأشجاراً وفواكه وغير ذلك ولم يسستأمر صاحب الدار في ذلك ، فقال : عليه الكراء ، ويقوم صاحب الدار الغرس والزرع قيمة عدل ، ويعطيها الغارس ، وإن كان استأمره فعليه الكراء وله الغرس والزرع ، يقلعه ويذهب به حيث شاء .

لكنه خبر متحد، قد أعرض عنه الأصحاب، فلا يصلح الخروج به عن العمومات فضلاً عن الأدلة السابقة كما هو واضح .

ورواه في التهذيب (٢) ومحكي الفقيه (٣): « ويقوم صاحب الدار الغرس والزرع قيمة عدل إن كان استأمره ، وإن لم يكن استأمره فعليه الكراء ، إلى آخره . وحينئذ يكون دالاً على المطلوب لا مخالفاً له .

ولعله لذا لم أعثر على موافق لابن الجنيد وإن مال إلى ما سمعته منه في الصبغ جاعة ، وتعجب الفاضل في المختلف من مخالفة الشييخ لابن الجنيد في الصبغ ـ مع قوله في المستعبر للغرس بوجوب الاجابة عليه لو بذل صاحب الأرض قيمة الغرس ـ لا دلالة فيه على اختيار ذلك ،

 <sup>(</sup>۱) الوسائل ـ الباب ـ ۲ ـ من كتاب النصب ـ الحديث ۲ مع اختلاف يسير
 ونقله من دون اختلاف في الكاني ج ه ص ۲۹۷ .

 <sup>(</sup>۲) الوسائل . الباب . ۱۲ من كتاب النصب الحديث ۲ والتهذيب ج ۷ مس ۲۰۰۲
 الرقم ۹۰۷ .

 <sup>(</sup>٣) اشار اليه في الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من كتاب الاجارة الحديث ١ وذكره في الفقيه
 ج ٣ ص ١٥٦ ـ الرقم ١٨٤ .

على أنه قد صرح هنا بعدم وجوب القبول ، نعم صرح بموافقته في مسألة الصبغ ، بل مال إليه غيره أيضاً .

ويمكن أن يكون الوجه مضافاً إلى ما سمعته من النصوص إمكان الفرق بينها باعتبار تعسر زوال الصبغ أو عدم نفع معتد به فيا زال منه مخلاف الزرع والغرس ، أو شدة التبعية فيه على وجه يكون أثره من الصفات بخلافها ، أو غير ذلك ، والله العالم .

و على خل حال فلا خلاف ولا إشكال في أن و عليه الجرة الأرض وإزالة زرعه وغرسه و إن تضرر بذلك ، فانه الذي أدخله على نفسه ، قال عبد العزيز بن محمد (١) : « سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول : من أخذ أرضاً بغير حقها أو بني فيها ، قال : يرفع بناؤه ويسلم التربة إلى صاحبها ، ليس لعرق ظالم حق ، ثم قال: قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من أخذ أرضاً بغير حقها كلف أن محمل ترابها إلى المحشر » .

﴿ وَ ﴾ عليه أيضاً ﴿ طم الحفر وأرش الأرض إن نقصت ﴾ بالزرع أو بالقلع بلا خلاف ولا إشكال .

و ي كذا عرفت أنه لا خلاف معتد به ولا إشكال في أنه لو بذل صاحب الأرض قيمة الغرس لم بجب على الغاصب إجابته وما سمعته من الاسكافي قد عرفت ضعفه ، وإن قال في جامع المقاصد:
و إنه لو وجد به قائل \_ أي غيره \_ لكان قوياً ، إذ هو كما ترى . بل لو رضي بالابقاء بالاجرة لم بجب عليه ، للأصل ولتسلط الناس على أموالهـم .

﴿ وَكَذَا ﴾ لاخلاف ولا إشكال في أنه ﴿ لو بذل الغاصب ﴾

<sup>(</sup>١) الوسائل .. الباب .. ٣٣ .. من كتاب الاجارة .. الحديث ٣ .

ج٣٧ اجرة الأرض أو قيمتها ﴿ لم يجب على صـــاحب الأرض قبوله ﴾ للأصل ﴿و﴾ غيره بل ﴿ لو وهبه ( ولو هبة خ ل ) ﴾ منه لم يجب عليه ، لذلك ولما فيه من المئة .

﴿ وَلُو حَفُرُ الْغَاصِبِ فِي الْأَرْضُ بَثْرًا ﴾ مثلاً ﴿ كَانْ عَلَيْهُ طمها ﴾ مع طلب المالك ، لوجوب إعادة العين كما كانت مع الامكان ﴿ وَهُلُ لَهُ طُمُّهَا مَعَ كُرْاهِيةَ المَالِكُ؟ قَيْلُ ﴾ والقائل الشيخ وابن زهرة فيا حكي عنها : ﴿ نعم ﴾ نهاه المالك أم لم ينهه . رضي أم لم يرض 🛊 تحفيظا من درك التردي 🛊 .

وفيه أن ذلك لا يقتضي جواز التصرف له في مال الغبر ، وإنسها أقصاه الضرر عليه ، وهو الذي أدخله على نفسه ، على أنه يمكن زوال الضمان عنه بالرضا بالبقاء على وجه يرتفع عدوانه، بناءً على اعتبار ذلك في الضمان.

بل هو المحكي عنه في ديات المبسوط ، قال : و لو حفر بثراً عدواناً ثم إن المالك رضي ببقائها بعد الحفر العدواني سقط الضمان ، بل عنه دنا التصريح بأن الصحيح براءته بالابراء .

وعليه يكون النزاع حينئذ معه في أن الرضا بالبقاء أو النهي عن الطم يقتضي الابراء كما سمعته منه في الديات ووافقه عليه المصنف والفاضل على ما قيل فيها أم لا يقتضي ذلك ، لأنه أعم فيبقى الضمان مستصحباً؟ ولعل الأقوى فيه ما ذكره ، بل القول بعدم البراءة لو صرّح بالابراء لا نخلو من وجه ، كما ستعرف .

ومن ذلك يعرف ما في قول المصنف : ﴿ وَلُو قَيْلُ لَلْمَالُكُ مَنَّعُهُ كان حسناً ، والضمان يستقط عنه برضا المالك باستبقائها ﴾ بناءً عن الوجه الذي ذكرناه ، وإن تبعه عليه من تأخر عنه . نعم الأحسن منه القول بأن له منعه وإن بتي الضمان عليه ، لما عرفت خصوصاً بعدما سمعت سابقاً من النظر في اعتبار العدوان في الضمان بذلك ، لاطلاق الأدلة الذي لا ينافيه الضمان ، خصوصاً مع ابتداء الحفر على العدوانية ، كما في المقام الذي لا يدفع السبية الشرعية الرضا المتأخر مع التصريح فضلاً عن مجرد الكراهة للطم التي لا تنافي إرادة البقاء على الضمان مع ذلك .

ومن هنا تردّد في محسكي التحرير في الابراء إذا أبرأه ، من أن المالك لو أذن فيه ابتداء لم يضمن ، ومن أن حصول الضمان لتعديه بالحفر والابراء لا يزيله ، لأن الماضي لا يمكن تغييره عن الصفة التي وقع عليها ، ولأن الضمان ليس هنا للمالك ، فلا يصح الابراء منه ، ولأنه إبراء مما لا يجب ، فلم يصح .

ولا يخنى عليك الحال بعد التأمل فيما ذكرناه على أي وجه يفرض البحث ، والله العالم . فلاحظ وتأمل .

## المسألة ﴿ الثامنة : ﴾

إذا حصلت دابة ﴾ مثلاً ﴿ في دار لا ﴾ يمكن أن ﴿ تخرج الا بهدم فان كان حصولها ﴾ فيها ﴿ بسبب من صاحب الدار ألزم بالهدم والاخراج ، ولاضان على صاحب الدابة ﴾ لعدم العدوان منه ، وخصوصاً إذا كان ذلك غصباً من صاحب الدار للدابة مثلاً ، لما عرفت من وجوب رد المفصوب إلى مالكه ، وإن ترتب عليه ضرر إضعاف المغصوب. ﴿ وإن كان من صاحب الدابة ضمن الهدم ﴾ وخصوصاً إذا

كان بسبب غصبه للدار بلا خلاف أجده فيه بين من تعرض له منّا ، بل في المسالك وغيرها عدم الاشكال في الحكمين .

لكن قد يقال حينئذ بوجوب ذبح الحيوان إن كال مما يؤكل ولم يرض المالك بالهدم ، وخصــوصاً إذا كان قيمته أقل من أرش الهدم . أللهم إلا أن يكون ذلك نحو الغرس في أرض الغير غصباً ، فانه يملك حفرها لقلع غرسه . ويضمن الأرش للمالك إن كان .

وقد يفرق بينها بتوقف الاستيلاء على تهام ماله بالحفر فيملكه ، مخلاف المقام المفروض تمكنته من ذبح الحيوان من غير تصرف في دار المالك الواجب عليه إرجاعها له تامة . نعم لو لم يكن الحيوان مما يذبح أمكن القول حينئذ بذلك ، لقاعدة لا ضمر ولا ضرار . وكيف كان فالأمر في ذلك سهل .

إنا الكلام فيما ذكره المصنف بقوله : ﴿ وكذا إن لم يكن من أحدهما تفريط ضمن صاحب الدابة الهدم ، لأنه لمصلحته ﴾ بل في المسالك نسبته إلى المشهور ، بل قيل : لا خلاف فيه بيننا .

لكن قال في المسالك: و ويشكل بأن التخليص والمصلحة قد تكون مشتركة بينها ، بل هو الأغلب ، وقد تكون مختصة بصاحب الدار ، بأن لا يكون لصاحب الدابة حاجة إلى إخراجها ، لصفرها أو عدم صلاحيتها للانتفاع ، وصاحب الدار يحتاج اليها في موضع الدابة عاجلاً والقرض انتفاء التفريط ، نعم لو خيف هلاك الدابة بدون الاخراج اتجه وجوبه ، لحرمة الروح ، ومع ذلك فني اقتضاء ضمان صاحب الدابة نظر ،

قلت : الذي ينبغي في هذه ونحوها بعد ملاحظة لا ضرر ولا ضرار وقاعدة الجمع بين الحقين ترجيح الأعظم ضرراً منها على الآخر إذا لم

يكن عن تفريط كما هو المفروض، ومع فرض التساوي من كل وجه يرجع إلى القرعة أو إلى اختيار الحاكم، وهكذا في كل حقين تزاهما ولا مرجح لأحدهما ولو من جهة التفريط وعدمه .

وكان وجه ما ذكره الأصحاب في الفرض أن صاحب الدابة مكلف بأخذها من دار الغير وتخليص ملكه منها ، فكل ضرر حصل على صاحب الدار بالنسبة إلى ذلك وجب جبره على صاحب الدابة ، لقاعدة لاضرر ولا ضرار .

ولعل مثل ذلك لو جاء السيل بنخلة زيد مثلاً فأثبتها في أرض الغير ، فان عليه تخليص ملك الغير منها ، وجبر كل ضرر يكون من ذلك عليه .

ولعله لذا ذكره في النذكرة مفروغاً منه ، بل قال فيها : « هـو ظاهر مذهب الشافعية أيضاً ، لأنه إنما تقض بتخليص ملكه » نعم حكي عن بعض الشافعية أنه لا يضمن صاحب الفصيل شيئاً ، لأنه لا تفريط من أحد ، والاخراج لابد منه ، لحرمة الروح ، ثم قال : « وإنما يتم هذا فيما إذا خيف هلاكه لو لم يخرج » .

قلت : بل قد يقال بضانه حينئذ أيضاً ، لأن خوف الهلاك لايدفع . الضان عنه .

ثم قال : ﴿ وَهَكَذَا إِذَا بَاعَ دَاراً فَيَهَا حَبَابِ لَا تَخْرِجِ إِلَّا بِنَقَـضَ البَابِ ، فَاذَا نَقْلُهَا كَانَ إَصَلَاحِ ذَلَكُ عَلَيْهِ ، لأَنْهَا لَتَخْلَيْصِ مَلَكَه ﴾ وهو كالصريح في المفروغية من ذلك ، نعم لو اختار صاحب المال إتلاف ماله لأجل أن لا يغرم كان له ذلك ، كما هو واضح . والله العالم .

من الله الدابة عليها أو فراجها من الله الدابة عليها أو فراجها منه الله الدابة عليها أو فراط في

حفظها ضمن ﴾ القيمة إن لم يكن لمكسوره قيمة أو الأرش إن كان ﴿ وإن لم يكن يده عليها وكان صاحب القدر مفرطاً ـ مثل أن يجعل قدره في الطريق ـ كسرت القدر عنها ولا ضمان في الكسر ﴾ بلاخلاف أجده في شيء من ذلك بين من تعرض له من الشيخ والفاضل والشهيدين والكركي .

نعم في التذكرة في صورة تفريط صاحب الدابة و فان كانت غير مأكولة اللحم لم يجز ذبحها ، ووجب كسر القدر مع ضمانه ، وإن كانت مأكولة اللحم فهل تذبح أو يكسر القدر ؟ الأقرب ذبحها ، لأنه ينتفع بلحمها ، فيقل الضرر على صاحبها ، والنقص إن كان فن صاحبها وقع حيث وقع التفريط منه » .

قلت : قد يلوح منه الترجيح بقلة الضرر ، إلا أن ما ذكره أخيراً يأتي في الأول مع فرض كون التفريط منه .

وفي الدروس بعد أن ذكر الحكم كما ذكره المصنف وغيره قال : و ولو كان كسرها أكثر ضمرراً من قيمة الدابة أو أرشها احتمل أن تذبح الدابة ،

وفيه \_ مضافاً إلى عدم تفصيله بين المأكول وغيره \_ إمكان منعه مع فرض كون التفريط منه ، لأنه حينئد السبب في إدخال الضرر على نفســـه .

ثم قال : و أما لو أدخل ديناراً في عبرته وكانت قيمتها أكثر منه ولم يمكن كسرها لم تكسر المحبرة ، وضمن صاحبها الدينار مع عدم تفريط مالكه ، ولو دخلت زهرة اليقطين في إناء الغير فعظمت اعتبر التفريط، ومع انتفائه يتلف أقلها قيمة ويضمن صاحب الآخر ، وإن تساويا فالأقرب أن الحاكم يجبرهما ، فان تمانها فالقرعة ي .

وفيه إشعار في الجملة بما ذكرناه من الميزان في تزاحم الحقوق ، لكن لا يخنى عليك ما في قوله : « فالأقرب » إلى آخره ، سواء أراد الاجبار أو التخيير ، أللهم إلا أن يريد من التخيير أن الحاكم يحير كلاً منها في كل من الأمرين ، لاشتراكها معاً في مفاد الاصول وغيره ، إلا أنه لما كان ذلك لا يقطع الأمر لاحتمال التانع في الحارج امر بالقرعة ، وإلا فمع فرض سبق أحدهما إلى شيء من الفردين لم يكن عليه إثم ، الا أن ذلك أيضاً كما ترى .

والتحقيق ما ذكرناه من كون التخيير في القطع للحاكم ، وأولى منه الرجوع إلى القرعة ، والله العالم .

ولو فرط معاً فعن التذكرة كسرت القدر أيضاً ، وضمن صاحب الدابة ، لأنه لمصلحته ، وفيه إشكال ، بل عن الأردبيلي الجزم بعدم الفيان. 
و كو كيف كان ف فو سان لم يكن من أحدهما تفريط ولم يكن المالك معها وكانت القدر في ملك صاحبها كسرت ، وضمن صاحب الدابة ، لأن ذلك لمصلحته كو كا في القواعد وعجكي المبسوط وغيره ، بل في المسالك أنه المشهور .

لكن أشكله بنحو ما سمعته سابقاً من و أن المصلحة قد تكون مشتركة وقد تكون مختصة بصاحب القدر أو غالبة ، خصوصاً إذا كان ما يبتى من القدر بعد الكسر له قيمة ، فان حفظه مصلحة لمالكها ، وقد تكون قيمة القدر أو أرشه تزيد عن قيمة الدابة على تقدير إتلافها، فالزام صاحب الدابة زيادة عن قيمة دابته بعيد ، وأيضاً فقد تكون مأكولة اللحم فلا يفوت عليه بذبحها ما يقابل القدر أو ما يفوت منها، وكون المقصود خلاص الحيوان لأنه ذو روح لا بتم مطلقا ، لأنه على تقدير صلاحيته للذبح لا يتمين تخليصه ببقاته ليكون حكمه حكم القدر مع

اشتراكها في عدم التفريط . واحتمل في الدروس ذبح الدابة مع كون كسر القدر أكثر ضرراً من قيمة الدابة أو أرشها ترجيحاً لأخف الضررين، وبالجملة فحكم المسألة مع انتفاء التفريط مشكل وإن كان المشهور ما ذكره المصنف .

قلت : لا يخنى عليك ـ بعد الاغضاء عما في بعض كلامه ـ عدم الاشكال في ذلك وفي غيره من الأمثلة المذكورة في المقام من بلع الشاة جوهرة الغير وغير ذلك ، مع الاحاطة بما ذكرناه من الميزان في تراحم الحقوق .

ولعل إطلاق الأصحاب أن المصلحة لصاحب الدابة مبني على اقتضاء بقاء القدر هلاكها ، فالضرر عليه حبئذ بالبقاء ، دون صاحب القدر الذي يأخذ قدره بعد الموت تاماً ، ومن هذه الجهة خصوا صاحب الدابة بالضان ، أما لو فرض عدم ذلك مع كون القدر في رأسها وإن تضررت فالمصلحة مشتركة بينها ، كما هو واضح ، خصوصاً مع فرض احمال تلفه لو يتي على رأسها ، والفرض أن لمكسوره قيمة " ، فتأمل .

نعم بتي شيء : وهو أن التفريط جهة مرجحة لغير المفرط على كل حال وإن عظم ضرره في ظاهر كلامهم ، إلا أنه لا يخلو من إشكال في بعض الأفراد .

هذا وفي المسالك أيضاً و واعلم أن عطف المصنف قوله: و ولم يكن المالك معها على ما إذا لم بكن من أحدهما تفويط غير جيد، لأن عدم كون المالك معها قد يكون من موجبات عدم التفريط، وقد بجامع التفريط، وكذا قوله: و وكانت القدر في ملك صاحبها ، فانه من أمثلة عدم التفريط، فعطفه عليه المقتضي للمغايرة وكونه شرطاً آخر مع عدم التفريط ليس بجيد، وكان حقها أن يكونا مثالين لعدم التفريط،

ولو جعل الواو للحال قرب من المقصود، وإن كان لا يخلو من قصور في الجملة .

قلت : قد يقال : إن وجود المالك مع الدابة مقتض لضمان ما تحته وإن لم يكن مفرطاً ، ومن هنا جعله في الأول مقابلاً للتقريط ، وأما القدر فالواو فيه للحال كما ذكر ، فلا إشكال في العبارة حينتذ ، والله العالم .

#### المسألة ﴿ التاسعة: ﴾

و قال الشيخ ( رحمه الله ) في المبسوط : إذا خشي على حائط جاز أن يسند بجدع به مثلاً و بغير إذن مالك الجدع مدعياً للاجاع به أي قال : بلا خلاف على وفي دعوى الاجهاع به المزبور و نظر به ضرورة عدم حكاية موافق له ممن تقدمه أو عاصره .

نعم في الدروس بعد أن حكى ذلك عنه قال : و وحينئذ الأقرب ضمان عينه واجرته وإن انتنى الاثم، وهو\_ مع أنه غير صريح في وفاقه \_ لا مدخلية له في ثبوت الدعوى المزبورة .

ولعله لذا نز له في جامع المقاصد على خصوص خوف تلف النفس المحترمة ، قال : و والحق أنه إن خيف بترك ذلك ضرر على نفس محترمة ونحو ذلك جاز إسناده ، لجواز إتلاف مال الغير لحفظ النفس . ويضمن العوض ، ويلوح من تعليل الشيخ إرادة هذا المعنى ، حيث قال : إن مراعاة المصالح الكلية أولى من الجزئية مع التعارض ، وهذا حيث لا يمكن نقضه أو يخاف المعاجلة قبله ه .

- 111 -

قلت : لا دلالة في كلامه على خصوص تلف النفس ، وبمكن عل كلامه على ما ذكرناه أيضاً من الميزان مع التعارض في الحقوق ، فيقدّم الكلي منها على الجزئي ، كما لو كان حائط في طريق المسلمين مثلاً أو كانت قنطرة كذلك ، فان إسناده بجذع الغير مع فرض انحصار الأمر فيه والجبر بالأرش والاجرة ونحو ذلك أولى ، فانه جهة مرجحة أيضاً ، ولعل ذلك باب عظيم ينفتح منه أمور كثيرة ، فتأمل ، والله العالم .

#### المسألة ﴿ العاشرة ﴾

﴿ إِذَا جَنَّى العبد المفصوب عمداً فقتل ضمن الغاصب قيمته ﴾ يوم تلفه غير مستحق عليه القصاص أو أعلى القيم من يوم غصبه إلى يوم تلفه أو غير ذلك مما عرفت البحث فيه سابقاً .

إنما المراد هنا بيان كونه مضموناً على الغاصب وإن كانت الجناية من العبد بلا تفريط من الغاصب ، ولا أجد خلافاً في ذلك بل ولا إشكالاً لما عرفته مكرراً من كون يد الغاصب يد ضمان وإن تلف بآفة سماوية . ولا فرق في الضمان المزبور بين القصاص فيه بعد ردَّه إلى سيده أو قبله ، ضرورة عدم براءته بالرد المزبور ، لثبوت الاستحقاق عليه في يده والفرض ضمانه ، وكذا لو ارتد في يد الغاصب فقتل بعد ردِّه إلى السيد أو قبله .

نعم لو غصبه مرتداً أو سارقاً فقتل أو قطع عنده فالأقوى ضانه إياه مستحق القتل أو القطع ، ضرورة عدم خروجه بالارتداد ولو فطرياً عن الملك ، فله قيمته ، بل صرح بعضهم بجواز بيعه كذلك ، خصوصاً بعد القول باختصاص جواز قتله للسلطان بناءً على أنه من الحدود ، وقد لا يظفر به .

ومن هنا يظهر لك أنه لا فرق في الردة بين الفطرة والملـة إذا كانت مقتضية للقتل.

فإ في القواعد \_ من الاشكال في ذلك مما عرفت ومن وجود السبب في يد المالك فهو كوجود المسبب ، وأنه لا يضمن بالجناية فلا يضمن باليد ، وأن إزالة ملك المالك لا تضمن بالقتل فأولى أن لا يضمن إزالة يده ـ واضح الضعف ، إذ كل ذلك كما ترى .

وأضعف من ذلك قوله متصلاً بالاشكال السابق : ﴿ فَانَ مَنْعُنَاهُ ضمن النقص الزائد على المقدّر لو حصل زائد عليه ، سواء كان مراده خصوص القطع أو الأعـم منه ومن الارتداد ، على معنى أنه لـو كان قيمته ماءة فقطع ونقصت قيمته إلى عشرين فانه يضمن الزائد على جنايته التي هي نصف القيمة ، وهو ثلاثون ، أو كانت قيمته ألني دينار فقتل فانه يضمن الغاصب حينتذ ألف دينار . إذ هو كما ترى لا وجه له بعد أن كانت الجملة غير مضمونة على الغاصب كم هو المفروض ، فالمتجه عدم ضمانه شیثاً ، وهو واضح .

وأضعف منها قوله متصلاً بذلك : و كذا الاشكال لو انعكس، أي ارتد أو سرق في يد الغاصب فقتل أو قطع في يد المالك ، ضرورة منافاته لما سبق منه ومن غيره في خصوص ذلك . بل ولقواعد الغصب الي منها ضان العين المغصوبة على الغاصب على كل حال من غير فرق بين الآفة الساوية وغيرها .

نعم لو ارتد في يده ثم مات في يد المالك من غير قتل ضمن الأرش خاصة ، لأنه ردَّه ناقصاً والفرض عدم قتله ، فلا يضمن كمال القيمة، كما أنه لا يبرأ بالموت عن الأرش ، ضرورة تحقق النقصان فيه وإن تلف بالموت لا بالعيب الحادث في يد الغاصب .

ومن ذلك يعلم أن الوجه فيا لو اشترى مرتداً أو سارقاً فقتل أو قطع في يد المشتري عدم رجوعه بشيء على البائع مع فرض علمه وإقدامه المسقطين لخيار العيب، أما مع الجهل فله الأرش خاصة، فإ في القواعد من الاشكال في أنه من ضهان البائع في غير محله، والله العالم.

﴿ وَ ﴾ كيف كان فـ ﴿ سان طلب ولي الدم الدية ﴾ في مفروض المسألة على الوجه الشرعي المقرر في العبد ﴿ لزم الغاصب أقل الأمرين من قيمته ودية المجناية ﴾ كما صرح به المفاضل والشهيدان والكركي وغيرهم ، بل لا أجد فيه خلافاً بيننا ، وإن قال في المسالك : « إنه الأشهر ، مشعراً بوجوده ، إلا أنا لم نتحققه .

وعلى كل حال فوجهه أنه الذي يستحقه الولي مع فرض كون طلبه على الوجه الذي ذكرناه، ضرورة أن الدية إن كانت أقل فظاهر ، وإن كانت القيمة أقل فان الجاني لا بجني على أكثر من نفسه .

نعم لو اقترح غير ذلك بأن طلب أضعاف قيمته على العفو عن القصاص عنه وجب على الغاصب بذله لما عرفته من تكليفه بالأشق بالنسبة إلى رد العين ، فكل ما يتوقف على ذلك بجب عليه دفعه ، وقد احتمله في جامع المقاصد هنا ، بل مال اليه غيره . ولعله لا ينافيه ما في المتن وغيره بعد تنزيله على ما ذكرناه ، أللهم إلا أن يقال : لا بجب على الغاصب بذل الزائد المقترح ، لكن فيه منع واضح

ولو مات العبد المزبور دفع الغاصب القيمة التي ثبتت عليه بالغصب للمالك ، فان رجع المجنّي عليه على المالك بالقيمة التي هي بدل العين التي تعلق بها حق الجناية دفعها اليه مع فرض المساواة بين القيمة المدفوعة

الغصب وبين قيمة الجناية ، ورجع على الغاصب بقيمة اخرى بلاخلاف أجده في شيء من ذلك ولا إشكال ، عدا استحقاق رجوع المجني عليه على المالك بالقيمة ، لاحتال اختصاص رجوعه على الغاصب ، فيختص المالك حينئذ بما أخذ ، كما أنه يختص الجاني بأرش جنايته لو أخذه ، ولا يرجع عليه المالك ، فهما حينئذ كرجلين لكل واحد منهما دين على ثالث ، بل عن التذكرة نني البأس عن ذلك وأن المشهور عند الشافعة الأول .

قلت : لعل وجه رجوعه على المالك أنه قبض قيمة العين التي تعلق بها حق المجني عليه على وجه ينتقل منها إلى قيمتها .

بل قد يتوهم عدم رجوع المجني عليه على الغاصب باعتبار عدم ضمانه للعين التي تعلقت بها الجناية بالمنسبة إلى الجاني ، ولذا لا يجوز له ردّها للسيد بعد الجناية .

لكن يدفعه أنا نمنع ذلك بعد تعلق الحق فيها ، كما يمنع بالنسبة إلى قيمتها أيضاً ، لقيامها مقامها ، فالذي جو ز رجوعه على الغاصب هو دفعه لما تعلق له حق المجني عليه من غير إذن ، نحو رجوع الديان على من دفع عيناً من تركة الميت إلى وارثه مثلاً بغير إذن منه ، نعم لموكان الدفع باذن المجني عليه اتجه عدم الرجوع حينثلاً .

وعلى كل حال فليس هو كدينين على ثالث ، بل هو دين واحد تعلق به حقان وإن رجع السيد على الغاصب إذا أخذه منه ذو الحق المقدم عليه باعتبار ضمانه عليه ، فتأمل جيداً فان المسألة غير محررة في كلامهم. ومن ذلك أيضاً ما يظهر من غير واحد من التفاوت بين القيمة المضمونة للجناية وبينها للغاصب ، بناء على ضمان أعلى القيم له ، فيختص المالك حيننذ بالزائد ، ولا رجوع للمجنى عليه في ذلك ، مع أنه قد يشكل

ذلك خصوصاً لو فرض الأعلى بعد حصول الجناية ، بأن حق الجناية إنما تعلق بالرقبة ، ولذا لو مات ولم يكن مضموناً سقط ، ولكن لما كان مضموناً بالغصب قامت قيمته مقام عينه في التعلق ، فأي قيمة كانت للغصب يتعلق بها حق الجناية ، لأنه تابع له في ذلك ، فلا فرق بين القول بالأعلى وغيره .

ولو كان العبد وديعة فيجنى بالمستغرق ثم قتله المودع بالفتح فعليه قيمة يتعلق بها أرش الجناية، فاذا أخذها الولي لم نجب قيمة اخرى على المودع ، لأنه جنى وهو غير مضمون عليه ، كما هو واضح ، هذا كله في الجناية الموجبة قصاصاً في النفس .

﴿ وَإِنْ أُوجِبِتَ قَصَاصًا فِيها دُونَ النَّفُسُ فَاقْتُصَ مَنْهُ ضَمَنَ الْغَاصِبِ الأرش ﴾ على حسب ما تقدم الكلام فيه سابقاً لو جنى هو عليه نفسه.

وإن عفي على مال ضمن الغاصب أقل الأمرين ﴾ على حسب ما سمعت الكلام فيه في النفس ، ضرورة اتحاد المدرك في الجميع فلا حاجة إلى عود الكلام .

ولو جنى في يد سيده بالمستوعب ثم غصب فجنى اخرى بالمستوعب ولم يحكم به للأول فني القواعد ومحكي التذكرة وجامع المقاصد بيع فيها، ويرجع المالك على الغاصب بما أخذه الثاني منها ، لأن الجناية وقعت في يده وكان للمجني عليه أولا أن يأخسنه دون الثاني ، لأن الذي يأخذه المالك من الغاصب هو عوض ما أخذه المجني عليه ثانياً ، فلا يتعلق به حقه ، ونحو ذلك ما ذكرناه سابقاً عن التحرير .

والظاهر كون المراد مع اختيارهما البيع ، لا أنه يباع عليها قهراً ، إذ لا إشكال في استرقاق الأول له من دون حاجة إلى حكم به ، وأنه لو اسسترقه الأول ثم جنى الجناية

الثانية اختص بالثاني .

نعم يشتركان فيه مع فرض عدم استرقاق الأول له مثلاً على ما قدمناه سابقاً من عدم اختصاص ذي الجناية الاولى به ولا الثاني وإن أوهم الأخير بعض النصوص (١) لكنه معارض بغيره (٢) كما تقدم البحث فيه سابقاً ، ويأتي إنشاء الله ، والأمر في ذلك كله سهل .

إنما الكلام في استحقاق رجوع الأول بما يأخذه المالك من الغاصب عوض جناية الثاني التي هي مضمونة عليه دون الثاني ، وقسد وجهة في جامع المقاصد بأن حق المجني عليه أولا متعلق بقيمة العبد كلها ، لأن الفرض أن الجناية مستوعبة ، وقد وجد باقي القيمة ، فيتعلق به خقه ، وأما الثاني فلأن الذي يأخذه المالك من الغاصب هو عوض ما أخذه المجني عليه ثانيا ، وهو نصف القيمة المستحق له ، فلا يتعلق به حقه مرة اخرى ، لاستحالة تعلق حقه به مرتين ، والنصف الآخر من القيمة قد فات بتعلق حق المجني عليه أولا به ، فكان القيمة من أول الأمر مقدار النصف

وأما المجنّي عليه الأول فان حقه متعلق بهام القيمة والجناية الثانبة لكونها مضمونة على الغاصب في حكم المنتفية ، فيبتى تعلق حقه بالقيمة جميعها ثابتاً ، ولمّا لم تكن الجناية الأولى مضمونة على الغاصب لم يكن للإلك الرجوع بما أخذه المجنى عليه أولاً .

قلت: لكن قد يقال: إن ما أخذه المالك بسبب الغصب لا مدخلية له في الجناية ، فلا يتجه رجوع الأول عليه بها ، إذ هما حيثيتان ، مختلفتان ، وأقصى الأدلة اشتراك الجنايتين برقبة العبد دون غيره ، وإلا

<sup>(</sup>۱) و (۲) الوسائل \_ الباب \_ 10 \_ من ابواب القصاص في النفس الحديث ٠ - ٢ من كتاب القصاص .

لاقتضى شــركة الثاني ، فان الفرض كـون الثانية كالأولى في التأثير ، ولا مدخلية للسبق ، فمع فرض وجـود باقي القيمة يتعلقان به معاً وإن كان هو عوض الثانية منها .

وفيه أن المجني عليه الأول أولى بذلك ، لأن المالك بحكم منقطع السلطان عليه بالجناية الأولى المفروض كونها مستوعبة ، أقصى ما هناك قد زاحمتها الجناية الثانية في عينه دون القيمة الحاصلة بسبب الضمان الذي هو تدارك ما أخذه الثاني .

أللهم إلا أن يقال: إن الضمان المزبور لم يكن للمجني عليه الأول ، لأن الفرض عدم منع الغاصب له عن استيفاء جنايته ، وإنما هو للمالك باعتبار بقاء العن على ملكه قبل الاستيفاء .

وعلى كل حال ينبغي أن يكون الذي يضمنه الغاصب قيمة نصف عبد مستحق عليه الجناية الأولى ، لأن الفرض أنه غصبه كذلك ، لا نصف قيمته بدون الوصف المزبوركما عساه يظهر من كلام المتعرضين له . وكيف كان فالمسألة محتاجة إلى التأمل .

ولو مات في يد الغاصب فعليه قيمته ، تقسّم بينها ، ويرجع المالك على الغاصب بنصف القيمة ، ويكون للمجنّي عليه أولاً أن يأخذه منه بناءً على ما عرفت ، وفيه البحث السابق ، ولو وهب المجني عليه ثانياً ما أوجبته الجناية للمالك فالرجوع بالنصف بحاله ، نعم لو وهبه للغاصب لم يبعد سقوط الرجوع به ، فتأمل .

ولو جنى على سيده عمداً فاقتص منه وليّه ضمن الغاصب كالأجنبي، لاطلاق الأدلة ، ولو جنى على طرف فاقتص منه سيّده ضمن الغاصب أكثر الأمرين على الوجه السابق .

وما في القواعد \_ من الاشكال في أصـل الضمان باعتبار أنه إذا

سلُّمه للمولى فقد مكنَّه منه غاية التمكُّن ـ واضح الضعف .

نعم لو كانت الجناية خطأ أو شبه عمد فلا ضمان على الغاصب لعدم ثبوت مال للسيد على عبده ، وما عن الايضاح من الضمان أيضاً كالأجنبي واضح الضعف .

نعم لو فرض حصول نقص في قيمته بالجناية المزبورة ضمنه كما يضمنه لو حصل في العمد من حيث الجرأة ، وهو غير أرش الجناية . ولو عفا السيد على مال فني التذكرة ثبت المال على العبد ، وفداه العناصب بأقل الأمرين من أرش الجناية وقيمة العبد كالأجنبي ، وحكاه في جامع المقاصد عنها ، ثم قال : و ووجه أن المال ليس بثابت هنا أصالة من أول الأمر ، فيمتنع ثبوته ، لاستلزامه وجوب مال للسيد على عبده وانما هو عوض عن جناية ثابتة مستحقة على العبد مضمونة على الغاصب فلا يمتنع ثبوت عوضها ، لأن الخيار في ذلك إلى المجنى عليه ه .

قلت : لا يخنى عليك ما فيه ، وحمله على إرادة العفو عنه على المال بالمعنى الاقتراحي لعدم القصاص منه كما تقدم سابقاً لايقتضي الفداء بأقل الأمرين ، كما هو واضح ، والله المعالم .

#### المسألة ﴿ الحادية عشر : ﴾

﴿ إِذَا نَقُلُ المُغْصُوبِ إِلَى غَيْرِ بِلَدِ الْغُصِبِ لَزِمَهُ إِعَادَتُهُ ﴾ إِنْ كَانَ مالكه فيه بغير إشكال ، لتوقف الأداء والردّ على ذلك .

أما لو كان مالكه في غيره وجاء به الغاصب إليه فني المسالك و تخير المالك بين أن يقبضه حيث يدفعه اليه وبين أن يأمره بالرد إلى المكان الذي غصبه فيه ، لأنه عاد بنقله ، فكان الرد عليه حيث يطلبه

المالك وله أن يأمره برده إلى بعض المسافة ، بل هو أولى ، .

قلت: قد يناقش فيه إن لم يكن إجاعاً بعدم الدليل عليه ، بل مقتضى الأصـــل أو الاصــول خلافه ، بل ظاهر ( تؤدي ) (١) بل و ( مردود ) (٢) ذلك أيضاً إذا كان المراد الرد" إلى المالك . أللهم إلا أن يقال : إن الظاهر من الرد" إرجاع الشيء إلى المحل الذي أخذه منه خصوصاً بعد الاعتضاد بفتوى من وقفنا عليه من الأصحاب .

ثم قال : ( وحيث برضمى المالك ببقائه دون المكان الأول ليس للغاصب الزيادة عليه ، لأنه تصرف في المغصوب بغير إذن المالك، فلو تجاوز به المأذون فللمالك إلزامه باعادته ، لتعديه في النقل كأصله ، .

قلت : قد يناقش بوجوب الاعادة مع فرض المجيء به إلى بلد الغصب وإن أثم بذلك .

وكيف كان فحق المالك على الغاصب الردّ لا مؤونته ﴿ و ﴾ حينتُذ فـ ﴿ ملو طلب المالك الاجرة عن إعادته لم يلزم الغاصب لـ ﴾ عا عرفت من ﴿ أَن الحق هو النقل ﴾ لا اجرته ﴿ ولو رضمي المالك به هناك لم يكن للغاصب قهره على الاعادة ﴾ قطعاً .

إنما الكلام في فهر المالك الغاصب على الرد في غير بلد الغصب، وفي الحكي عن التذكرة أنه لو نقل حراً صغيراً أو كبيراً من موضع إلى موضع آخر بالقهر فان لم يكن له غرض في الرجوع إلى الموضع الأول فلا شيء عليه، وإن كان فاحتاج إلى مؤونة فهي على الناقل على إشكال. بل في المسالك الجزم به، ضرورة عدم دليل على ذلك بعدما ذكرناه من عدم الفهان بقاعدة لاضرر ولا ضرار ونحوهما، فتأمل جيداً، والله العالم.

<sup>(</sup>١) المتدرك - الباب - ١ - من كتاب النفب - الحديث ٤ ومثن البيهقي ج ٢ ص ٩٠ .

<sup>(</sup>٢) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الأنقال ـ المعديث ٤ من كتاب الحسس.

## ه النوع الثاني الله

﴿ في مسائل التنازع ﴾

🍇 وهي ست : 🌬

#### المسألة ﴿ الأولى : ﴾

﴿ إِذَا تَلَفَ الْمُعْصُوبِ وَاخْتَلْفًا فِي اللَّهِيمَةُ فَ ﴾ عن المقنعة والنهاية أن ﴿ القول قول المالك مع يمينه ﴾ بل ﴿ و ﴾ عن التحرير ﴿ هو قول الأكثر ﴾ وإن كناً لم نجده لغيرهما .

وقيل به والقائل الشيخ والحلي والفاضل وولده والمقداد والشهيدان والكركي وغيرهم على ما حكي عن بعضهم : ﴿ القول قول المناصب ﴾ بيمينه ، بل في المسالك نسبته إلى أكثر المتأخرين ، بل في الرياض إلى عامتهم .

﴿ وَ ﴾ لا ريب في أنه ﴿ هو أشبه ﴾ باصول المذهب وقواعده التي منها أصالة براءة ذمته باعتبار أنه غارم ومنكر .

لكن في صحيح أبي ولآد (١) ﴿ فَمَنْ يَعْرُفُ ذَلِكُ ـ أَي الْقَيْمَةُ ـ ؟

<sup>(</sup>١) الوسائل .. الباب .. ٧ .. من كتاب الغمب .. الحديث ١ .

قال: أنت وهو ، إما أن يحلف هو على القيمة فتلزمك ، فان رد اليمين عليك فحلفت على القيمة لزمك ذلك ، أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أن قيمة البغل حين اكترى كذا وكذا فيلزمك ، مؤيداً بأعرفية المالك بقيمة ماله من الغاصب الذي يناسبه الأخذ بأشق الأحوال .

ولعله لذا قال في الكفاية : ﴿ لَا يَبَعَدُ تُرْجَيِّحُهُ ﴾ وفي الرياض ﴿ لُو لَا إِطْبَاقَ مَتَأْخُرِي الْأُصْحَابُ عَلَى الْعَمَلُ بِالْأَصْلُ الْعَامُ وَإِطْرَاحُ الرَّوايَّةُ لَكَانُ الْمُصْرُ إِلَيْهَا فِي غَايَةً الْقَوْةَ ﴾ .

قلت: لكن قد يقال: يمكن حمله على إرادة بيان أن ذلك طريق لمعرفة القيمة مع التراضي بينها في ذلك ، لا أن المراد بيان تقديم قوله مع عدم التراضي وإلا لم يكن معنى لقوله ( عليه السلام): ﴿ أُو يَأْتِي .... بشهود ﴾ ضرورة عدم الحاجة اليهم في إثبات قوله ، بناء على أن القول قولسه .

يل قد يشعر قوله : ﴿ إِمَا ﴾ بما ذكرناه ، لأن معادله المقدر ﴿ وَإِمَا أَنْ يُحلفُ هُو فِيلزُمُ مَا مُحلفُ عَلَيْهُ ، أَوْ يُرِدُ اليَّمِينُ عَلَيْكُ فَيلزُمُهُ مَا تَحَلَّفُ عليه أَوْ يَأْتِي بشهود » .

ولعل التأمل الجيد يقتضي أن المراد بالصحيح المزبور بيان انحصار معرفة القيمة كما هي بها ، لكن بالحلف على الوجه المزبور أو بالشهود، وهو كذلك فان كلاً منها مدع بالنسبة إلى تعين كون القيمة كذا في الواقع ، وقولنا بتقديم قول الغاصب يراد منه تقديمه بالنسبة إلى نفي شغل ذمته بالزائد ، لا على تعين كون القيمة كذا ، فلا دلالة في الصحيح المزبور على فرض المسألة بما عند الأصحاب من كون المراد شغل ذمة الغاصب بالزائد وعدمه .

بل إن لم يحمل على ما ذكرناه من التراضي بينها على اليمين

لم يكن معنى لقوله (عليه السلام): « تعرفها أنت وهو » ضرورة كون المعرفة للإلك حينئذ ، بناءً على أن القول قوله ، وليس المراد من قوله (عليه السلام): « فان رد اليمين عليك » اليمين المردودة المصطلحة ، إذ تلك إنما هي على نفي ما يدعيه المنكر لا على إثبات ما يدعيه الغاصب فلا محيص حينئذ عن حمل الصحيح المزبور على ما ذكرناه ، وإلا نافى قواعد القضاء ، فتأمل جيداً . والله العالم .

وأما التأييد المزبور فلبس دليلاً شرعياً ، فالأقوى حينتذ تقدم قول الغاصب في نني الزيادة على ما أقر به ، لكن مع ذكره قيمة للعين المغصوبة ممكنة .

﴿ أما لو ادعى ما يعلم كذبه فيه مثل أن يقول : لمس الجاريسة حبة أو درهم لم يقبل ﴾ قطعاً ، للعلم بكذبه ، وهل يقدم حينئذ قول المالك بيمينه لانتفاء الوثوق بالغاصب ، لظهور كذبه وحصر دعواه فيا علم انتفاؤه فيلغى قوله بالكلية أو يطالب بما يكون محتمسلاً فيقبل منه وهلم جرا ؟ وجهان .

وفي جامع المقاصد لم أجد تصريحاً بأحدهما ، لكن في التحوير صرح بالثاني منها ، وهو الذي قواه في الروضة والمسالك اطراداً للقاعدة ، ولا يلزم من إلغاء قوله المخصوص لعارض كذبه إلغاء قوله مطلقا حيث يوافق الأصل ، وهو كذلك .

ولو اختلفا بعد زيادة قيمة المغصوب في السوق في وقتها قادعى المالك أنها قبل التلف والغاصب بعده فالقول قول الغاصب أيضاً بيمينه، لأنه منكر ، والله العالم .

- 777 -

#### المسألة ﴿ الثانة: ﴾

﴿ إِذَا تُلْفُ وَادَعَى المَالَكُ ﴾ فيه ﴿ صفة يزيد بها الثمن كمعرفة الصنعة ف ﴾ لما خلاف أجده هنا في أن ﴿ القول قول الغاصب مع بمينه لأن الأصل يشهد له 🎉 إذ معرفة الصنعة حادث ، والأصل عدمه ، نعم في الكفاية في عموم صحيح أبي ولاد (١) مـا يخالفه ، وقد عرفت الحال فيه .

وكذا لو كان الاختلاف في تقدُّمها لتكثر الآجرة ، لأصالة عدمه أيضاً ، وكذا لو ادعى المالك نخلل الخمر في يد الغاصب فأنكره الغاصب، فان القول قول الغاصب بيمينه ، للأصل أيضاً ، والله العالم .

هذا كله في دعوى المالك الصنعة الحادثة التي تزيَّد بها القيمة .

﴿ أَمَا لُو ادعى الْغَاصِبِ عَيْبًا ﴾ متجدداً لكن عند المالك ﴿ كَالْعُورِ ا وشبهه 🧩 مما هو عارض للعبد بعد الصحة 🍕 وأنكر المالك فالقول قوله مع يمينه ، لأن الأصل الصحة ، سواء كان المغصوب موجوداً أو معدوماً ﴾.

لكن في المبسوط و إذا غصب عبداً فرده وهو أعور فقال سيده: عور عندك ، وقال الغاصب : بل عندك فالقول قول الغاصب ، لأنه غارم ، فان اختلفا في هذا والعبد قد مات ودفن فالقول قول سيَّده إنه ما اعور"، والفصل بينها إذا مات ودفن فالأصــل السلامة حتى يعرف عيباً ، فكان القول قول السيد ، وليس كذلك إذا كان حياً ، لأن العور مشاهد موجود ۽ .

<sup>(</sup>١) الوسائل - الباب - ٧ - من كتاب النصب الحديث ١ .

وأول من تعرض لردّه الحلي في السرائر ، قال : ( فان غصب عبداً فردّه وهو أعور واختلفا فقال سيده : عور عندك وقال الغاصب: بل عندك قدّم قول الغاصب ، لأنه غارم ، وقال بعض أصحابنا : فان اختلفا والعبد قد مات ودفن فالقول قول سيّده إنه ما كان أعور ، والذي يقوى عندي أن القول قول الغاصب ، لأنه غارم في المسألتين ، والأصل براءة الذمة ، وهذا الذي ذكره بعض أصحابنا تخريج من تخريجات المخالفين والذي تقتضيه اصول المذهب ما ذكرناه ) .

وأما الفاضل فقد وقع له في القواعد عبارات ثلاثة: الأولى و لو تنازعا في عيب يؤثر في القيمة فني تقديم أحد الأصلين نظر ، والثانية و لو ادعى الغاصب عيباً تنقص به القيمة كالعور قديم قول المالك ، وفي جامع المقاصد أنه رجوع عن التردد إلى الجزم . والثالثة و لو ادعى المالك تجدد العيب المشاهد في يد الغاصب والغاصب سبقه فالقول قول المالك على إشكال » .

قلت : لا يخنى عليك أن التحقيق ما ذكره الشيخ من الفرق بين المسألتين مع إنكار المالك وجود أصل العور ، كما هو ظاهر قول الشيخ : و ما اعور ، أو صريحه ، لأنه الذي يقتضيه الأصل بجميع معانيه .

ولعله لذا جزم الفاضل بتقديم قول المالك فيه ، مخلاف ما إذا كان العور محققاً ولكن النزاع بينها في سبقه ولحوقه ، ولا أصل يقتضي شيئاً منها حتى مع العلم بالتأريخ ، بناء على ما حققناه في محله ، ولا الاقتران الذي مقتضى الأصل أيضاً عدمه ، مع أنه يمكن فرض المسألة مع القطع بعدمه ، ولعله لذا تردد الفاضل .

ولكن فيه أن أصل براءة ذمة الغاصب بحاله حينلذ سالم عن المعارض ولمذا جزم الشيخ فيه بأن القول قول الغاصب لأنه غارم . وإن كان

لم يثبت ما ادعاه من السبق ، من حيث تعارض أصلي تأخر الغصب عن العيب والعكس .

ومنه يعلم ما في جامع المقاصد ، حيث إنه جعل وجه النظر في عبارة الفاضل ناشئاً من تعارض الأصلين ، قال : و فان الأصل براءة اللهمة من أرش ذلك ، والأصل السلامة في العبد إلى حين إثبات الميد، فتعارضها أوجب التردد ـ ثم قال ـ : لا يخنى إن التعارض غير واضح، لأن أصل السلامة من العيب يقتضي شغل ذمة الغاصب لضمان جميع العبد ومع ذلك لا يبتى أصل البراءة ، لوجود الناقل عنه ، ولأن الأصل عدم تقدم العيب ، وتبعه على ذلك في المسالك .

إذ لا يخنى عليك ما فيه ، لأن أصالة عدم تقدم العيب معارضة بأصالة عدم تقدم الغصب مع فرض جهل التأريخ ، أو بناء على أن العلم به كالجهل به ، وهو منشأ نظر الفاضل ، وأصل السلامة من العيب بعد وجوده الذي هو بمعنى استصحابها إلى حين الغصب ليس هو إلا أصل عدم تقدم العيب على الغصب المعارض بمثله ، كما هو واضح .

ومنه يعلم ما في عبارة المصنف أيضاً إن كان مراده ما يشمل دعوى تقدم العور وتأخره ، كما يشعر به قوله : ﴿ سواء ﴾ إلى آخره معرّضاً به لما سمعته من الشيخ المقتضي عدم معنى لأصل السلامة مع فرض وجود المفصوب معيباً كما عرفت .

ولقد أجاد الفاضل في المختلف حيث إنه بعد أن حكى كلام الشيخ وابن إدريس قال : ووالوجه أن نقول : إن كان السيد ادعى بعد موته ودفنه أنه اعور عند المناصب وادعى الغاصب أنه اعور عند المالك فلا فرق بين المسألتين ، وإذا كان قد أنكر عوره مطلقا قد م قوله ، وهو الظاهر من كلام الشيخ ، فانه قال : القول قول السيد إنه ما اعور "

والأصل السلامة ، ولأنه لو لا ذلك لما بتي فرق بين الموت وعدمه ، وهو جيد جداً ، موافق لما حققتناه .

نعم لو فرض كون دعوى الغاصب أنه أكمه لا عور حادث أمكن حينتذ تقديم قول المالك ، لأصالة السلامة التي هي بمعنى غلبة السلامة الواردة على أصل البراءة ، إلا أن الكلام في حجية الغلبة المزبورة على وجه تصلح قاطعاً للأصل المزبور في المقام ، ومع فرضه لا إشكال في الضمان حينئذ لما ذكره ، فتأمل جيداً .

بل مما ذكرناه يعلم ما في كثير من الكتب ، حتى الدروس وإن وافق ما قلناه في الجملة ، قال : و ولو اختلفا في تقدم العيب حلف الغاصب عليه ، لأنه غارم ، قاله الشيخ وابن إدريس ، ولو قيل : يحلف المالك لأن الأصل السلامة وعدم التقدم كالمبيع كان وجها ، ولو اختلفا في العيب بعد موته أو انقطاع خبره حلف المالك عند الشيخ والغاصب عند ابن إدريس ، والأول أصح » .

إذ لا يخنى عليك ما في الوجه الذي ذكره ، ضرورة التعارض فيا ذكره من أصل السلامة وعدم التقدم كما عرفت، وحلف المالك على ذلك في البيع لأصالة لزوم. العقد والبراءة من الأرش ؛ بخلاف المقام المقتضي لشغل ذمة الغاصب الذي مقتضى الأصل براءتها ، فتأمل جيداً. والله العالم.

#### السألة ﴿ الثالثة : ﴾

﴿ إِذَا بَاعِ الْغَاصِبِ شَــِيثًا ﴾ أو وهب مثلاً ﴿ ثُمُ انتقل اليه بسبب صــحيح ﴾ كميراث ونحوه ولم نقل بأن ملك الفضولي لما باعه إجازة ﴿ فقال للمشتري : بعتك ما لا أملك ﴾ والآن قد انتقل إلي " بسبب صحيح ﴿ وأقام بينة " هل تسمع بينته ؟ قيل : لا ، لا نه مكذ ب لها بمباشرة البيع ﴾ الظاهر في أنه ملكه .

وقيل ﴾ والقائل الشيخ والفاضل والشهيدان وغيرهم : ﴿ إِنَّ الْقَاصِرَ عَلَى لَفَظُ الْبَيْعِ وَلَمْ يَضِمُ ۖ إِلَيْهِ مِنَ الْأَلْفَاظُ مَا يَتَضَمَّنَ إِدْعَاءَ المُلْكِيةَ ﴾ كأن يقول : بعتك ملكي أو هذا ملكي أو قبضت ثمن ملكي أو أقبضته ملكي ﴿ قبلت وإلا ردّت ﴾ .

بل لا أجد فيه خلافاً بين من تعرض له منا ، بل لم أجد القائل بعدم السماع مطلقا ، بل عن المبسوط أنه لم يذكره لاحد من العامة ، وإنما ذكره احتمالاً ، مع أنه واضح الضعف ، ضرورة عدم اقتضاء إيقاع البيع مثلاً البيعية على وجه يكون تكذيباً للبينة ، بحيث لا تكون حجة له إذ البيع حقيقة يقع على الملك وغيره ، وتنزيل إطلاق البيع على ما يملكه فيا لو باع النصف مشاعاً للقرينة الدالة على ذلك لا يقتضي تنزيل إيجاد ضيغة البيع على الملكية بحبث تنافي دعواه اللامحقة وبينته ، خصوصاً مع ملاحظة عموم قوله ( صلى الله عليه وآله ) : (١) د البينة على المدعى واليمين على من أنكر ، .

ولو أقر بالغصبية بعد أن باعه وقبل الانتقال اليه بسبب صحيح وكذّبه المشتري اغرم الثمن المالك إن أجاز البيع وإلا فقيمته ، لكن في القواعد و ولو أقر بائع العبد بالغصبية من آخر وكذّبه المشتري اغرم البائع الاكثر من الثمن والقيمة المالك ، ولم يظهر لنا وجه له معتد به، والمتجه ما قلناه ، وحينئذ فلو فرض زيادة ما قبض من الثمن عنها

<sup>(</sup>۱) الوسائل ـ الباب ـ ۳ ـ من أبواب كيفية الحسكم ـ والباب ـ ٢٥ ـ منهــا الحديث ٣ .

وجب عليه دّسها في مال المشري .

هذا ولكن ليس للمشتري مطالبته بما دفع اليه من الثمن بعد عدم تصديقه في إقراره ، كما أنه ليس للبائع مطالبة المشتري مع عدم الاجازة إلا بأقل الاثمرين من القيمة والثمن ، لائن الاولى إن كانت أقل فليس له غيرها بمقتضى إقراره ، وإن كان الثمن أقل فليس له سواه في ظاهر الشرع، سواء أجاز المقر له أم لا بعد عدم تصديق المشتري .

ولو عاد العبد اليه بفسخ أو غيره وجب ردّه على مالكه واسترجع ما دفعه كما في القواعد وغيرها ، بل صمرح بعضهم بأن ما دفعه كان المحيلولة ، ومقتضاه بقاء العين على ملك المالك وإن دفع له القيمة كما سمعته في الحيلولة ، وقد تقدم بعض الكلام في ذلك في كتاب الاقرار.

ولو كان إقراره في مدة خياره فني القواعد ومحكي غيرها انفسخ البيع ، لأنه علك فسخه ، فقبل إقراره بما يفسخه ، إذ الاقرار يجب أن ينفذ حيث بمكن نفوذه ، وهو ممكن على هذا التقدير ، فكان كما لو أعتى ذو الخيار أو باع ، ولكن قد تقدم في بحث الحيلولة وفي كتاب الاقرار ما يظهر منه نوع تأمل في ذلك وبحث في القاعدة المزبورة على وجه محصل منها الانفساخ ظاهراً وإن لم ينشأ الفسخ ، فلاحظ وتأمل .

ولو أقر المشتري خاصة لزمه رد العبد إلى المقر له ، ويدفع الثمن إلى بائعه ، ولو اعتق المشترى العبد لم ينفذ إقرارهما معاً عليه ، وكذا لو باعه على ثالث لم يصدقها ، ولو صدقها العبد بعد عتقه فالأقرب القبول ، وفاقاً للفاضل في بعض كتبه ، لعمدوم و إقرار العقلاء ، (١) ومن أنه في الاعتاق مانع لوقوعه صحيحاً ، ومنشىء العقد والايقاع أعلم به .

<sup>(</sup>١) الوسائل ــ الباب ـ ٣ ـ من كتاب الاقرار ــ الحديث ٢ .

لكن في القواعد و ومحتمل عدمه ، لأن العتق حق لله تعالى ، كما لو اتفق العبد والسيد على الرق وشهد عدلان حسبة بالعتق ، بل هو المحكي عن المبسوط والتذكرة والايضاح .

والأقوى الأول ، والفرق بين الأمرين واضم ، وعلى الثاني فللهالك تضمين أيها شاء ، فيضمنه يوم العتق بناء على المختار ، فان ضمن البائع رجع على المشتري ، لانه أتلفه ، وإن رجع على المشتري رجع بالثمن خاصة .

ولو مات العبد وخلّف مالاً فني التحرير هو للما. عي إن لم يخلّف وارثاً ولا ولاءً لاُحد عليه ، وفيه أن المتجه كونه للامام ، والله العالم .

#### المسألة ﴿ الرابعة : ﴾

﴿ إِذَا مَاتَ الْعَبِدِ ﴾ المغصوب مثلاً ﴿ فَقَالَ الْغَاصِبِ : رددته (البِكُخ) قبل مُوته وقال المالك : بعد موته فالقول قول المالك مع بمينه ﴾ لتعارض الاصلين وتسماقطها ، أو أن مفادهما الاقتران الذي لا يفيد البراءة ، مضافاً إلى اتفاقها على عدمه ، مع أنه حادث والاصل عدمه ، وعلى كل حال فيبتى أصل بفاء الضمان بحاله على قطعه لا صل البراءة .

ومن هناكان المشهور على ذلك ، بل لا أجد فيه خلافاً ﴿ و كه إن قال المصنف والفاضل في التحرير : ﴿ قال في الخلاف : ولو عملنا في هذه بالقرعة كان جائزاً كه إلا أنا لم نتحققه ، فان عبارته المحكية عنه في المختلف في تعارض البينتين قال : وإذا غصب عبداً ومات واختلفا فقال الغاصب : رددته حياً ومات في يد المالك ، وقال المالك : رددته

ميتاً ، وأقام كل منها بينة ً بما ادعاه سقطتا ، وعدنا إلى الأصل ، وهو بقاء العبد عند الغاصب حتى يغلم ردّه ، ولأن كل منها مدع موت العبد عند صاحبه وتكافئا سقطتا (١) وبتي الأصل وهو بقاء العبد عند الغاصب حتى يعلم ردّه ، وإن عملنا في هذه المسألة على القرعة كان جائزاً ، .

ولعله لذا حكاه في الدروس عنه في ذلك ، قال : ( ولو اختلفا في ردّ بدله مشكر أو قيمة في ردّ بدله مشكر أو قيمة حلف المالك ، ولو أقاما بينتين تساقطتا ، ويحلف المالك ، وفي الخلاف عجوز العمل بالقرعة لتكافؤ الدعويين ، وهو حسس بل واجب ، وقال ابن إدريس : البينة للغاصب ، لأنها تشهد بما يخني ه .

قلت : ولعله كذلك إن لم ترجّح بينة الداخل أو الخارج ، وإلا كان العمل عليها دونها ، كما حققناه في كتاب القضاء .

ولعل ما عن المبسوط هنا مبني على ترجيح بينة الداخل ، قال : و إذا أقام كل منها بينة عمل على ما نذكره في تقابل البينتين ، وإن قلنا : إن البينتين إذا تقابلتا سقطتا وعدنا إلى الأصل ـ وهو بقاء العبد عنده حتى يعلم رده ـ كان قوياً. و

لكن في عكي السرائر أن الذي قو أه مذهب الشافعي في تقابل البينتين لا مذهب أصحابنا ، وإنما مذهب أصحابنا بلا خلاف بينهم الرجوع إلى القرعة ، لأنه أمر مشكل ، وهذا ليس من ذلك القبيل ، ولا هو منه بسبيل ، ولا في هذا إشكال \_ إلى أن قال \_ : إنما تسمع بينة الغاصب، لأنها تشهد بأمر قد نخني على بينة المالك ، فلا إشكال هنا حتى تستعمل فيه القرعة ، بل مثاله رجل غصب مالاً ثم قال الغاصب : رددته وقال

 <sup>(</sup>١) مكذا في النسختين الاصاليتين المبيضة والمحودة بقلبه الشريف ، وفي المختلف
 و وتكافئا ولا ترجيح سقطتا » وفي الخلاف « وتكافئا ولا ترجيح فسقطتا » وهو العسجج.

المفصوب منه : ما رددته ، فالقول قول المغصوب منه ، فان أقام كل منها بينة سمعت بينة المغصوب منه ، لأن لبينته مزية على بينة المغصوب منه ، لأنها تشهد بأمر قد يخنى على بينة المالك ، وكذا لو ادعى قضاء الدين وأنكر المالك وأقام كل منها البينة \_إلى أن قال \_ : ولا يقول أحد من علمائنا : إنه يستعمل هنا القرعة ، ولا يعاد إلى الأصل ، وحاصله تقديم بينة الخارج على الداخل ، وقد ذكرنا في كتاب القضاء تفصيل الحال والأقوال فلاحظ وتأمل .

نعم حاول في المختلف جعل الفرض من المتضادين الذي هو محل القرعة أو التساقط والرجوع إلى الأصل ، وذلك لأن الموت أمر وجودي طارىء على الحياة ، فهو حينئذ ضدها ، ولا يمكن الجمع بينها ، فحصل الاشتباه الموجب للقرعة أو التساقط والرجوع إلى الأصل . ولعله لذا جزم به في الدروس .

لكن فيه أن ذلك لا يخرج المسألة عن مسألة بينة الداخل والحارج فلابد حينلذ من بناء ترجيـــح إحدى البينتين على ذلك ، نعم يرجع إلى القرعة في البينتين المتضادتين ولم تكن أحدهما بينة داخل وخارج ، كما في دعوى رجل زوجية امرأة ودعوى آخر كذلك ، فتأمل جيداً . هذا كله في الرد حياً أو ميتاً .

أما رد آصل المغصوب أو قيمته أو مثله فلا إشكال ولا خلاف في أن القول قول المالك ، لأن الأصل عدم ذلك ، فهو منكر ، ولا يشكل ذلك باقتضائه التخليد في السجن حينئذ ، لامكان الالتزام بذلك ، كما لو أقام المالك بينة عليه بوجود عين المغصوب ، فيحبسس إلى أن يتحقق الحاكم عدم العين عنده ، فيلزمه بالمثل أو القيمة ، وقد يحتمل الانتقال إلى ذلك من أول الأمر ، لسقوط التكليف بنفس العين بدعوى الرد التي هي

كدعوى التلف التي ذكرها المصنف وغيره فقال :

#### المسألة ﴿ الحامسة ﴿ ﴾

و إذا اختلفا في تلف المغصوب فالقول قول الغاصب مع يمينه به بل لا أجد فيه خلافاً بينهم ، بل عن ظاهر غاية المراد بسل والتذكرة الاجاع عليه ، وليس - مع أنه مخالف للأصل ـ إلا لأنه لو لم يقبل لزم تخليده الحبس لو فرض صدقه ، إذ قد يصدق ولا بينة له .

وفي المسالك و ولا برد مثله فيا لو أقام المالك البينة ببقاء العين، فانه حينئذ يكلف برد ها ويحبس مع إمكان صدقه ، إذ البينة ببقائها لا تقتضي المطابقة في نفس الأمر ، لأنه يمكن الفرق هنا بأن بقاءها ثابت شرعا ، وظاهر الحال يقتضي صدق البينة فيه ، فيجوز البناء على هذا الظاهر وإهانته بالضرب والحبس إلى أن يظهر للحاكم كون تركه ليسس عنادا ، فاذا تعذر الوصول إلى العين انتقل إلى بدلها كما هنا ، مخلاف البناء على الأصل ، فانه حجة ضعيفة مختلف فيها بين الفقهاء والأصوليين ، فلا يناسبها التضييق بالعقوبة ونحوها » .

قلت : لكن ذلك كله كما ترى لا يوافق قواعد الامامية ، ضرورة كونه مجرد اعتبار ، فان ثبت إجاع فذاك ، وإلا كان المتجه الحبس إلى أن يظهر للحاكم على نحو البينة .

وكيف كان ﴿ فاذا حلف ﴾ من أول الأمر أو بعد اليأس من دفع العين ﴿ طالبه المالك بالقيمة لتعذر العين ﴾ ولو للحيلولة التي قد عرفت اقتضاؤها ذلك ، فإ عن بعض العامة \_ من أنه ليس للمالك المطالبة بالقيمة لأنه يزعم بقاء العين فلا يستحق بدلها \_ واضح الضعف ، والله العالم.

#### المسألة ﴿ السادسة: ﴾

إذا اختلفا فيما على العبد من ثوب أو خاتم به أو نحوهما فقال المالك : هولي ، وقال الغاصب : هولي في فالقول قول الغاصب مع يمينه به بلا خلاف أجده فيه في لأن يده به حالة الغصب في على الجميع به فيقدم قوله ، ولا يعارضه سبق يد المالك بعد زوالها بطرو يد المغصب التي حكم بسببها بضمانه للعين والمنفعة ، والله العالم .

### المنالع الجثنا

والحمد لله رب العالمين ، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين الغر الميامين ، أعلام الحق وأدلاء الخلق ، السادة الولاة والذادة الحماة .

# المنطقة المنطق

الذي ذكره المصنف وغيره متصلاً بكتاب الغصب تنبهاً على أن ذلك كالمستثنى من حرمة أخذ مال الغير قهراً ، للسنة المتواترة التي سيمر عليك جملة منها في تضاعيف الكتاب والاجاع بقسميه عليه ، بل هو من المسلمين ، وما يحكى عن جابر بن زيد والأصم من إنكار الشفعة على فرض صحة الحكاية من الشواذ المعلوم بطلانه ، خصوصاً بعد الطمن في عقيدة جابر منها بالخروج .

وعلى كل حال فني بعض كتب الشافعية أنها اختلف في مأخذها لغة هل هي مشتقة من الشفع بمعنى الضم أو الزيادة أو التقوية ، أو من الشفاعة ؟ أقوال متقاربة .

وفي التنقيح و هي مأخوذة من الزيادة ، لأن سهم الشريك يزيد بما يضم إليه ؛ فكأنه وتر فصار شفعاً .

وفي المسالك تبعاً للتذكرة وجامع المقاصد ( مأخوذة من قولك : شفعت كذا بكذا إذا جعلته شفعاً به ، كأن الشفيع يجعل نصيبه شسفعاً بنصيب صاحبه ، ويقال : أصل الكلمة التقوية والاعانة ، ومنه الشفاعة والشفيع ، لأن كل واحد من الوترين يتقوى بالآخر ، ومنه شاة شافع للتي معها ولدها ، لتقويتها به » .

وفيه ما لا يخنى ، إلا أن الأمر سهل ، كسهولة الأمر فيا ذكر في تعريفها المحكي عن أبي الصلاح وابني زهرة وإدريس وغيرهم بأنها استحقاق الشريك المخصوص على المشتري تسليم المبيع بمثل ما بذل فيه أو قيمته .

﴿ وَ ﴾ في القواعد هي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه المنتقلة عنه بالبيع ، كقول المصنف هنا : ﴿ هي استحقاق أحد الشريكين حصة شريكه بسبب انتقالها بالبيع ﴾ .

وفي النافع و استحقاق حصة الشريك لانتقالها بالبيع ، .

وفي الاسعاد لبعض الشافعية ( هي حق تملك قهري يثبت للشريك على الحادث بالعرض الذي ملك به .

ويقرب منه ما في الدروس وحق ملك قهري يثبت بالبيع لشريك قديم على شريك حادث فيا لا ينقل عادة مع إقراره ، إلى غير ذلك ، ضرورة معلومية كون المراد منها التمييز في الجملة لترتب الأحكام عليه، وإلا فمّامه يعلم بالاحاطة بالأدلة التي ستعرفها إنشاء الله ، وليس المراد

منها التحديد الحقيقي ، ولا أن ذلك للانحتلاف بينهم في معنى شرعي لها كما ذكرنا ذلك غير مرة .

وحينئذ فلا ثمرة فيما في المسالك من أنه ينتقض تعريف الكتاب في طرده بما لو باع أحد الشريكين حصته للآخر ، فانه يصدق عليه أن المشتري قد استحق حصة شريكه الآخر بسبب انتقالها بالبيع ، ولا عذر في أن الشريك بعد بيع حصته ليس بشريك ، لمنع زوال اسم الشـــريك عنه ، بناءً على أنه لا يشترط في صدق المشتق حقيقة بقاء المعنى المشتق منه ، ولا مخلص من ذلك إلا بالتزام كونه حينتذ مجازاً كما يقوله بعض الأصولين ، لكن الأصحاب لا يقولون به ، وعلى هذا فتصدق الشركة بعد المقاسمة ، ويلزم ثبوت الشفعة لأحد الشريكين المتقاسمين حصة الآخر إذا باعها لغيره ، وهم لا يقولون به ، ويصدق مع تكثر الشركاء إذا كانوا ثلاثة فباع أحدهم لأحد الآخرين ، فانه حينتذ يصدق بقاء شريكين قد انتقلت الحصة المستحقة بالبيع إلى أحدهما من شريكه ، إلا أن يقال هنا : إن الشريك لم يستحق حصة شريكه ، بل بعض حصته ، وهي المتقلة بالبيع دون باقي حصته ، وهي حصة الشريك الآخر ، حيث إن شريكه يشمل الشريكان ، بناء على أن المفرد المضاف يفيد العموم ، فلم يتحقق استحقاقه حصة شريكه ، ويؤيد هذا أن الحصة وإن كانت صادقة ببعض ما يستحقه ألشريك كما يقال باع حصة من نصيبه وإن قلّت إلاّ أنه باضافتها إلى الشريك تنا. لت جميع حصته ، بناءٌ على القاعدة المذكورة وقد أشرنا اليها فيما سبق ، ولا مخلص من هذه المضايقات إلا بدعوى كون الشريك بعد انتقال خصته لم يبق شريكاً عرفاً ، والاستحقاق بسبب بيع أحد الشـــريكين الآخر لا يتحقق إلا بعد تمام البيع ، ومعه تزول الشركة عرفاً وإن صدقت لغة . وكأنه أشار بهذا التطويل إلى بيان ما في جامع المقاصد من الايراد على تعريف الفاضل بأنه صادق على استحقاقه انتزاع حصته ببيعه إياها ، ثم إن الحصة لا يعلم أي حصة يراد بها ، وكذا الشريك لا يتعين أي شريك يراد به .

لكنه على كل حال هو كما ترى مع طوله وقلة محصوله لا يخلو بعضه من خلل ، ضرورة كون المراد استحقاق حصة الشريك الحادث بسبب انتقالها إليه بالبيع ، ولو سلم إرادة الأول كما هو ظاهر تعريف القواعد فالمراد استحقاق الشريك حصته التي باعها لغيره ، فلا يرد شيء مما ذكر ، وقول المصنف : و أحد الشريكين ، كالصريح في عدم تحققها مع الكثرة فلا يرد ما ذكر من بيع أحد الثلاثة .

وأغرب من ذلك ما ذكره في مسألة المشتق ، ودعواه الاجاع ظاهراً على عدم اعتبار بقاء المبدأ في الصدق ثم تفريعه على ذلك لزوم تحقق الشفعة بعد المقاسمة ، مع أنه ممنوع في مثل الحائض والشريك ، وعلى تقديره فلا يلزم منه ما ذكره بعد النص والفتوى على اعتبار عدم القسمة في ثبوتها ، إلى غير ذلك مما لا يخنى عليك حاله .

وكذا ما في الرياض تبعاً للتنقيح من وأن تعريف المصنف في النافع وإن انتقض في طرده بأمور \_ منها ما لو باع أحد الشريكين حصته للآخر ، فانه يصدق عليه أن المشري قد استحق حصة شريكه الآخر ، بسبب انتقالها بالبيع \_ إلا أنه أجود مما عرفها في القواعد و إلى آخره . لانتقاضه طرداً زيادة على ما ينتقض به الأول بأنه قد يستحق الشريك حصة شريكه المنتقلة عنه بالبيع لا بسبب الشفعة بل بسبب آخر ، كالارث وغيره ، وإنما لا ينتقض ما هنا به لتعليل الاستحقاق بالانتقال بالبيع ، ليخرج ما كان الانتقال لا به ، بل بغيره من النواقل ، كالحبة والاصداق

والصلح ونحو ذلك . ﴿ و ﴾ الأمر في ذلك كله سهل . إنما الكلام في ﴿ النظر في ذلك ﴾ أي كتاب الشفعة وهو ﴿ يعتمد ( يستدعي خ ل ) خمـة مقاصد : ﴾

## - پي الأرل

#### في ﴿ ما تنبت فيه الشفعة ﴾

و لا خلاف بيننا بل وبين غيرنا عدا النادر الذي عرفته في أنها خ تثبت في الأرضين كالمساكن والعراص والبساتين كه بل تثبت في ذلك خ إجاعاً كه بقسميه ، بل المحكي منها مستفيض أو متواتر كالنصوص من الطرفين (١) .

والقائل الاسكافي والشيخان في المقنعة والنهاية والاستبصار والصدوقان والمرتضى وأبو مسلاح وابن البراج وابنا زهرة وإدريس بل وحمزة في والمرتضى وأبو مسلاح وابن البراج وابنا زهرة وإدريس بل وحمزة في الظاهر على ما حكي عن بعضهم : ﴿ نعم ﴾ تثبت ﴿ دفعاً لكلفة القسمة ، واستناداً إلى رواية يونس عن بعض رجاله (٢) عن أبي عبد الله (عليه السلام ) ﴾ التي ستسمعها ، ونني عنه البعد في الدروس واختاره في الرياض ، وفي المسالك وغيرها نسبته إلى أكثر المتقدمين وجاعة من المتأخرين ، بل في الانتصار الاجاع عليه ، وأنه من متفردات الامامية ، بل عن

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب .. ه ـ من كتاب الشفعة وسنن البيهقي ج ٢ ص ١٠٩٠.

<sup>(</sup>٢) الوسائل - الباب - ٧ - من كتاب الشفعة - الحديث ٢.

ابن إدريس الاجاع أيضاً وإن كناً لم نتحققه ، لأن عبارته المحكية عنه في المختلف كما تحتمل ذلك تحتمل إرادة عموم معقد الاجاع أو إطلاقه فلاحظ.

ووالده وولده والآبي والشهيدان في اللمعة والروضة على ما حكي عن بعضهم: ووالده وولده والآبي والشهيدان في اللمعة والروضة على ما حكي عن بعضهم: 
لا كم تثبت ، بل عن الخلاف نسبته إلى أكثر أصحابنا ، بل عن التذكرة إلى المتأخرين في الدروس نسبته إلى المتأخرين في اقتصاراً في التسلط على مال المسلم بموضع الاجاع ، واستضعافاً للرواية المشار اليها، وهو أشبه كم عند المصنف وفاقاً لمن عرفت .

إلا أن الرواية المزبورة رواها المشائخ الثلاثة (١) عن الصادق (عليه السلام) وعن الشفعة لمن هي ؟ وفي أي شيء هي ؟ ولمن تصلح ؟ وهل يكون في الحيوان شفعة ؟ وكيف هي ؟ فقال : الشفعة جائزة \_ وفي الفقيه واجبة \_ في كل شيء من حيوان أو أرض أو متاع إذا كان الشيء بين شريكين لا غيرهما فباع أحدهما نصيبه ، فشريكه أحق به من غيره وإن زاد على اثنين فلا شفعة لأحد منهم .

ومعتضدة بما في الفقيه باسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الله بن سنان (۱) و أنه سأله عن مملوك بين شركاء أراد أحدهم بيع نصيبه ، قال : يبيعه ، قلت : فانها كانا إثنين فأراد أحدهما بيع نصيبه ، فلما أقدم على البيع قال له الشريك : أعطني ، قال : هو أحق به ، ثم قال ( عليه السلام ) : لا شفعة في الحيوان إلا أن يكون الشريك فيه واحداً .

وبصحيح ابن سنان (٣) ( قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : المملوك يكون بين شركاء فباع أحدهم نصيبه فقال أحدهم : أنا أحق،

<sup>(</sup>١) و (٢) و (٣) الوسائل \_ الباب \_ ٧ \_ من كتاب الشفعة \_ الحديث ٢ \_ ٧ \_ . ؛ .

أله ذلك ؟ قال : نعم إذا كان واحداً ي .

وبصحيح الحلبي (١) في التهذيب وحسنه كالصحيح في الكافي عن أبي عبد الله (عليه السلام) أيضاً أنه قال (في المملوك بين شركاء يبيع أحدهم نصيبه فيقول صاحبه: أنا أحق به، أله ذلك ؟ قال: نعم إذا كان واحداً، قيل له: في الحيوان شفعة ؟ قال: لا ، المحمول على إرادة نفيها في الحيوان إذا لم يكن الشريك واحداً بشهادة خبر الفقيه الذي به أيضاً يقيد إطلاق نفيها في الحيوان في غير الخبر المزبور. وبذلك جمع الشيخ بينها، ولعله أولى من الجمع بينها بتخصيص المملوك من الحيوان، كا تسمعه من الفاضل في المختلف، وعلى كل حال فهي مؤيدة لمرسلة يونس. مضافاً إلى إطلاق قول أبي عبد الله (عليه السلام) في حسن

مضافاً إلى إطلاق قول أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حسن الغنوي (٢) وسألته عن الشفعة في الدور أشيء واجب الشريك؟ ويعرض على الجار وهو أحق بها من غيره ؟ فقال : الشفعة في البيوع إذا كان شريكاً فهو أحق بها من غيره بالثمن ، وغيره من الاطلاقات .

و إلى ما يفهم من خبر عقبة بن خالد (٣) عن أبي عبد الله (عليه السلام) و قضى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بالشفعة بين الشركاء في الأرض والمساكن ، وقال : إذا أر فت الأرف وحد دت الحدود فلا شفعة م .

كل ذلك مضافاً إلى الاجاع المحكي المعتضد بالشهرة المزبورة الجابرين لل في النصوص المزبورة من الضعف في السند أو الدلالة . مضافاً إلى مخالفة العامة الذين جعل الله الرشد في خلافهم .

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من كتاب الشفعة ـ الحديث ٣ .

<sup>(</sup>٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من كتاب الشفمة ـ الحديث ١ .

<sup>(</sup>٣) الوسائل \_ الباب \_ ه \_ من كتاب الشفعة \_ الحديث ١ .

وربما نوقش في الشهرة المزبورة بأن الصدوقين وابن أبي عقيل لم يذهبوا إلى الاطلاق المزبور .

قال في المقنع : ﴿ لَا شَفَعَهُ فِي سَفَيْنَةً وَلَا طُرِينَ وَلَا حَمَّامُ وَلَا رَحَى ولا نهر ولا ثوب ولا في شيء مقسوم ، وهي واجبة في كل شيء عدا ذلك من حيوان أو أرض أو رقيق أو عقار » .

وقال أبوه : ﴿ الشفعة واجبة في كل شيء من حيوان أو عقار أو رقيق إذا كان الشيء بين شريكين ، وليس في الطريق شفعة ولا في نهر ولا في رحى ولا في حمام ولا في ثوب ، ولا في شيء مقسوم » .

ولعله لذا حكى عنها في الدروس إثباتها في الرقيق والحيوان .

وقال ابن أبي عقيل : ﴿ لا شفعة في سفينة ولا رقيق ﴾ .

وفي النهاية بعد أن صرح بثبوت الشفعة في الضياع والعقار والحيوان والمتاع قال : و ولا شفعة فيما لا يصح قسمته مثل الحيام والأرحية وما أشبهها .

ومن ذلك يعلم أن في المسألة أقوالاً لا قولين خاصة ، كما عساه يظهر من المصنف وغيره ثبوتها في المتقول مطلقا وعدمها فيه كذلك ، والتفصيل بما سمعته من الصدوقين والشيخ في النهاية ، بل ومن ابن أبي عقيل إذا كان يثبتها فيا عدا ما ذكر ، وتفرد الفاضل في المختلف بثبوتها في الأراضي وفي خصسوص المملوك وإن حكاه المصنف فيا يأتي ، إلا أنا لم نتحققه .

ولا يخنى عليك وجه الجميع بعد الاحاطة بما ذكرناه ، مضافاً إلى خبر السكوني (١) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : و قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا شفعة في سفينة ولا في نهر ولا في طريق

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ ٨ \_ من كتاب الشقمة \_ الحديث ١ .

ولا في رحى ولا في حمام ۽ .

وخبر سليمان بن خالد (١) عن أبي عبد الله (عليه السلام) « ليس في الحيوان شفعة ، .

والمرسل في الكافي (٢) « إن الشفعة لا تكون إلا في الأرضين والدور فقط ، المنجر بما عرفت من الشهرة بين المتأخرين بل إطباقهم، بل قد سمعت حكايتها على الاطلاق .

وقول الصادق (عليه السلام) في خبر عبد الله بن سنان (٣) : « لا تكون الشفعة إلا لشريكين ما لم يتقاسما » .

وقوله ( عليه السلام ) في خبر السكوني (٤) : « لا شفعة الا لشريك غبر مقاسم » .

وقول أحدهما ( عليها السلام ) في المرسل (٥) : • الشفعة لكل شريك لم يقاسم .

وقول على (عليه السلام ) (٦): ولا شفعة إلا لشريك غير مقاسم».
والمرسل في الفقيه (٧) عن الصادق عن أبيه ( غليها السلام )
وإن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قضى بالشفعة ما لم تؤرف .
يعني تقسم ، بناء على ظهورها في كون مورد الشفعة القابل للقسمة ،
خلاف الحيوان ونحوه ، بل ذكر الارف التي هي علامة الحدود في قسمة
الأراضي مشعر بأن موردها خصوص الأراضي .

بل في بعض كتب الشافعية أن الأصل في عدم ثبوتها في المنقول حديث

<sup>(</sup>١) الوسائل .. الباب ـ ٧ ـ من كتاب الشفعة .. الحديث ٦ .

<sup>(</sup>٢) الرسائل ـ الباب - ٨ - من كتاب الشفعة ـ الحديث ٣ .

<sup>(</sup>٣) و (٤) و (٥) و (٦) و (٧) الوسائل \_ الباب \_ ٣ \_ من كتاب الشفمة \_ الجديث ١ ـ ٢ ـ ٢ ـ ٣ ـ ٨ .

جابر (۱) و أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قضى بالشفعة فيا لم يقسم، فاذا وقعت الحدود وطر قت الطرق فلا شسفعة ، ورواه البخاري (۲) و إنما الشسفعة ، إلى آخره باعتبار أنه خصها بما تدخله القسمة والحدود والطرق ، وهذا لا يكون في المنقولات .

بل عن الشيخ الاستدلال بهذه النصوص على الاختصاص ، مضافاً إلى خبر جابر منها و لا شفعة إلا في ربع أو حائط ، ورواه في الاسعاد و الشفعة في كل مشترك في أرض أو ربع أو حائط لا يصلح له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فيأخذ أو يدع ، (٣) .

والانصاف أن ذلك كله مما يورث الشك للفقيه ، خصوصاً بعد عدم الشهرة المحققة المعتد بها للقدماء في ذلك ، بل ما حكاه المرتضى عن العامة من اتفاقهم عدا مالك على عدم ثبوتها في المتقول معارض بما عن الحلاف من من اتفاقهم عدا مالك على عدم ثبوتها في المتقول معارض بما عن الحلاف من من الاجساع لم نتحققه ، إذ لم نعرف من وافقه على ذلك ممتن تقدمه إلا المفيد ، مع أنه حكى عنه في المختلف أنه لم يصسرح بشيء ، وإن كان هو خلاف الموجود عندنا في مقنعته من التصريح بذلك في آخر كلامه ، وإلا ابن الجنيد ، ولم نقف على عبارته ، وليس النقل كالعيان، وأما الصدوقان وابن أبي عقيل فقد عرفت الحال في كلامهم .

وأما النصوص السابقة المرسل بعضها والمضطرب الآخر منها في الحيوان الذي يستبعد الجمع بينها بما ذكرناه، لأن السؤال في بعضها قد

<sup>(</sup>۱) و (۲) سنن البيهةي ـ ج ٢ ص ١٠٢ .

<sup>(</sup>٣) كنز الفال \_ ج ؛ ص ٢ \_ الرقم ١ .

<sup>(</sup>٤) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من كتاب الشفمة ـ الحديث ٢ .

وقع عنه بعد المملوك المقيد بوحدة الشـــريك ، على أن حمل النصوص المطلقة على ذلك مع عدم حصوصية للحيوان في غاية البعد ، كطرح نصوص السفينة ، والاطلاقات المزبورة يشك في إرادة الفرض منها ، خصوصاً مع ملاحظة الشهرة وعدم سوقها لبيان نحو ذلك .

فالتحقيق حينئذ الاقتصار على المتيقن فها خالف الاصول العقلية والنقلية ، وهو الأخمذ في غير المنقول ، وحمل النصــوص في المملوك والحيوان (١) على ضرب من الندب ، بل لا يبعد حمل مرسل يونس (٢) عليه ، والله العالم . هذا كله في المنقول فعلاً .

﴿ أَمَا الشَّجْرُ وَالنَّحْلُ وَالْأَبْنِيَةُ فَتَثْبَتْ فِيهَا الشَّفْعَةُ تَبْعَالُ ﴾ بيع ﴿ الأَرْضُ ﴾ بلا خلاف أجده فيه ، بل عن المبسوط نفيه في موضعين ، بل قيل إن ظاهره نفيه بين المسلمين ، ولعله كذلك ، بل قد يظهر من ذكر القولين فها لو أفردا في المنن وغيره الاجاع على ثبوتها في صورة الضمّ .

كل ذلك مضافاً إلى دخول الأبنية في المساكن التي قد سمعت التصريح بها وبالدور في نصوصنا (٣) نعم ليس في شيء منها ذكر الحائط بمعنى البسستان الشامل للأرض والغرس ، وأنا هو موجود في نصوص العامة (٤) إلا أنه لا فرق عند الأصحاب بينه وبين البناء، كما أنه ليس في شيء من نصوصنا لفظ البناء ، بل فيها الأراضي والمساكن والدور ، ومن هنا قد يتوقف فيما لا يدخل تحت اسم المسكن والدار من البناء ، كجدار ونحوه وإن حكي عن ظاهر جاعة وصريح آخرين

<sup>(</sup>١) و (٢)الوسائل ــ الباب ــ ٧ ــ من كتاب الشفعة الحديث - ٢.

<sup>(</sup>٣) الوسائل ــ الباب ــ ٢ و ٤ و ٥ ــ ،ن كتاب الشفمة .

<sup>(</sup>٤) سنن البيهقي ج ٦ ص ١٠٤ و ١٠٩ .

ثيوت الشقعة فيه تبعاً للأرض ، لكنه لا يخلو من نظر ، أللهم إلا أن يكون ذلك مثالاً لكل ما يثبت في الأرض ، سوَّاء كان مسكناً أو غيره

نعم لا إشكال في تناول اسم الدار لجميع ما يثبت فيها من الأبواب والأخشاب والأعتاب ونحوها من المنقولات التي أثبتت تبعاً للدار ، بل في بعض كتب الشافعية دخول المفاتيح أيضاً ، وإن كان فيه منع واضح وإن قلنا بتبعيتها لبيع الدار عرفاً ، كتبعية ثياب العبد ومقود الدابة ورحلها ، إلا أن ذلك لا يقتضي التبعية في الشفعة التي مدارها اسم البستان والدار والمسكن لا ما يتبعها عند بيعها ، فتأمل جيداً فانه دقيق ـ

على أن الأصل المزبور يقتضي الاقتصار على المتيقن ، ولعله لذا جزم في القواعد والتذكرة والتجرير وجامع المقاصد بعدم الشفعة فيما لو كانت أرض الغرفة سقف صاحب السفل المختص ، لعدم التبعية لأرضه حيثتذ ، ولكن في الدروس لاشفعة فيها عند الفاضل مشعراً بنوع تردد فيه.

أما لو كان السقف لها فني القواعد إشكال ، من حيث إس في الهواء ، فليس بثابت ، ولا ترجيح في التحرير والدروس ، بل في التذكرة الأقرب أن لا شفعة ، بل في جامع المقاصد أنه الأصح ، لأن ثبوت الشفعة فيها تبعاً للأرض ولا أرض هنا ، وعدم النقل عادة لا يخرجها عن كونها منقولة في الأصل وصائرة إلى النقل .

إلا أنه لا يخنى عليك ما فيه ، لصدق اسم المسكن والدار ، وكون الشيء منقولاً أو ثابتاً ليس عنواناً في شيء من النصوص ، ولعله لذا حكي عن الفخر أن الأولى ثبوت الشفعة ، بل لو لا ذلك لأشكل حينئذ الشفعة في مسكن الأسفل ، باعتبار أن أعلاه ملك لغيره ، إلا أنه كما ترى يمكن القطع بعدمه ، والله العالم .

﴿ وَ ﴾ على كل حال فلا إشكال في البناء والغرس التابع للأرض

نعم ﴿ لُو افردا بالبيع نز ُّل على القولين ﴾ السابقين بلا خلاف أجده فيه ، وكذا لو بيعا مع أرض اخرى .

أما لو بيعا مع مغرسها وأسّها خاصة من أرض البـــــتان والدار فالأصح عند الشافعية عدم الشفعة ، لأن المبيع من الأرض هنا تابع ، وهو الاس والمغرس ، والمتبوع هو البناء والشجر (١) ولا يخلو من وجه للشك في التبعية هنا ، لعدم صدق البسـتان والدار على الفرض ، إذ هما اسم للمجموع المركب من ذلك وهو المدار .

ومنه حينئذ يعلم عدم الشفعة في الدار التي أرضها غير مملوكة للشريكين ولو لأنها مفتوحة عنوة وقلنا بعدم ملكها لبعاً للآثار ، أو كانت وقفاً على غبرهما أو كانت مستأجرة أو عارية أو نحو ذلك ، فانها وإن صدق عليها اسم الدار والبستان لكنه لابيع فيها لأرضها مع الآثار حتى تتحقق الشفعة حينئذ.

ولو كان في أرض البسنان أو الدار زرع بجّز مرة بعد احرى فالذي صرح به بعض الشافعية الشفعة في أصوله وإن كان الجزة الظاهرة لاشفعة فيها . أما إذا لم يكن كذلك بل يجتز دفعة واحدة ويؤخذ فلاشفعة فيه

قلت : لعل الأصح خلافه فيها · ضرورة عدم دخولها في اســـم الحائط والدار حتى تتحقق الشفعة فيه ، وليس هو من التوابيع الثابتة ، ومن هنا كان المحكي عن الخلاف وفقه الراوندي والتذكرة والتحرير وجامع المقاصد وغبرها عدم الثبوت فيه من دون تفصيل .

ولو كان في الدار نخلة أو شجرة أو نحوهما مما لا تســـمي بستاناً فلا شفعة فيها ببيع الدار ، إذ ليس هي منها في شيء ، والتبعية الجعلية في البيع لا تجدي، بل قد عرفت أن التبعية العرفية كذلك ما لم تدخل في المسمى على وجه تكون من أجزاء الدار عرفاً ، مثل الرفوف المثبتة فيه .

<sup>(</sup>١) في النسختين الاصليتين « والمتبوع وهو البناء والشجر » والأول ما أثبتناه .

بل لو فرض بناء بيوتها أجمع بالخشب ونحوه ثبت فيها الشفعة تبعاً للأرض ، لصدق اسم المسكن والدار ، بل لا يبعد إلحاق بناء القصب ونحوه مما يكون مبنياً على الثبات والدوام على وجه الجزئية منها ، فتأمل جيداً ، فان المدار ما عرفت ، وإلا فالفروع المتصورة في المقام كثيرة لا يصعب عليك بحمد الله شيء من أحكامها بعد الاحاطة بما ذكرناه ، حتى أصالة عدم الشفعة مع الشك .

نعم تتجه الشفعة في ذلك وإن لم تدخل تحت اسم المسكن والبستان والدار بناء على أن البناء والغرس مثال لكل ما يثبت في الأرض على هذا النحو ، ولذا تثبت الشفعة في الحام والدكان والرحى والبئر ونحوها مع السعة ، ولا يدخل شيء منها في اسم البستان والدار ، كما أومأنا إليه في الجدار المبني في أرض .

ومن ذلك ينقدح الشفعة حينئذ في النخلة في الدار وفي المنارة مثلاً في البستان ، بل وفي البيوت التي تبنى فيها لأجل إحراز الثمرة أو لأجل حيواناتها أو لنحو ذلك ، بل وما يثبت فيها من حشيش ونحوه وإن كان مما ينقل ، فتأمل جيداً ، والله العالم .

﴿ و ﴾ كيف كان فني التحرير والنافع ﴿ من الأصحاب من أوجب الشفعة في العبد ﴾ من المنقول خاصة ﴿ دون غيره من الحيوان ﴾ فضلاً عن غيره ، إلا أنّا لا نعرفه كما اعترف به الشهيد وغيره ، نعم قد سمعت من الفاضل في المختلف اختياره ، لصحيحي المملوك (١) السابقين ، ونني الشفعة في الحيوان في أحدهما وفي غيرهما من النصوص .

لكن \_ مع أنه قول \_ لم نعرف من وافقه عليه لا عمَّن تقدمه ولا عمَّن

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ ٧ \_ من كتاب الشفعة \_ الحديث ٣ و ٤ .

تأخر عنه ، بل قد عرفت ما في خبر الفقيه (١) المشتمل على نفيها في الحيوان مع التعدد ، وبه بجمع بين النصوص .

قالمتجه حينئذ عدم الفرق بين المملوك وغيره من أصناف الحيوان الإ أنك قد عرفت ما يدل على عدم جريانها في مطلق المنقول حيوان وغيره ، على وجه لا تقاومه النصوص المزبورة بحيث يقيد بها ، وكذا مرسل يونس السابق وغيره مما سمعت ، ولا أقل من حصول الشك بعد تصادم المرجحات جميعها ، والأدلة كذلك حتى المطلقات ، فيتجه الرجوع إلى الأصل الذي مقتضاه عدم ثبوت الشفعة في غير محل اليقين كما سمعت الكلام فيه سابقاً .

بل من ملاحظة الأصل المزبور يرجح حينتذ اعتبار قابلية القسمة في على الشفعة ﴿ وَ ﴾ إن قال المصنف : ﴿ في ثبوتها في النهر والطريق والحيام و ﴾ نحوها مـ ﴿ ما يضر قسمته تردد ﴾ .

لكن ﴿ أشبهه ﴾ بأصول المذهب وقواعده التي قد سمعتها ﴿ أنها لا تثبت ﴾ وفاقاً للشيخ وسلار وابني حمزة والبراج والفاضل وولده والشهيد وأبي العباس والمقداد والكركي وثاني الشهيدين على ما حكي عن بعضهم ، بل لعله ظاهر ما سمعته من الصدوقين بل وابن أبي عقيل ، بل عن بعض نسبته الى أكثر المتأخرين ، بل عن التذكرة نسبته إلى أكثر علماثنا ، بل في المسالك هو المسهور خصوصاً بين المتأخرين ، بل في الدروس عليه المتأخرون .

فمن الغريب ما عن المحدث البحراني من الانكار على الفاضل نسبته إلى أكثر علمائنا قائلاً: إن الشهرة إنما وقعت بعد العلامة . إذ لا يخنى علمك ما فيه .

<sup>(</sup>١) الوسائل ــ الباب ــ ٧ ــ من كناب الشفعة ــ الحديث ٧ .

على أنه لم يحك الحلاف في ذلك إلا عن المفيد والمرتضى وابني زهرة وإدريس وأبي على والقاضي ، ولا سابع لهم ، على أن مقنعة الأول خالبة عن التعرض لخصوص ذلك ، نعم فيها تعميم لكل مبيع مشاع . والمحكي عن مهذب الأخير منهم الوفاق للمشهور .

وعلى كل حال فيدل على الأول ـ مضافاً إلى الأصل المزبور ـ ما سمعته من النصوص (١) المشتملة على نفيها في النهر والطريق والرحى والحام بعد الاجاع على تقييده بغير القابل للقسمة إن لم يكن ذلك هو المنساق منه ، بل لعل المنساق منه ولو بضميمة ما عرفت كون ذلك مثالاً لكل ما هو غير قابل لها من الأراضي .

واحمال حمله على التقية يدفعه أن المحكي عن أبي حنيفة وأصــحابه وابن شريح والثوري ومالك في إحدى الروايتين ثبوت الشفعة في ذلك، نحو ما سمعته من المرتضى، وهم أولى بالتقية من غيرهم.

بل عن الخلاف الاستدلال على ذلك بخبر جابر العامي (٢) عن النبي (صلى الله عليه وآله ) : « إنما جعلت الشفعة فيا لم يقسّم » باعتبار أن ولم » لا تدخل إلا على ما يمكن قسمته ويصح اتصافه بها ولو وقتاً . ولهذا يصح أن يقال : « السيف لايقسّم » ولا يقال : « لم يقسّم » فالنبي بها حينتذ بمعنى عدم الملكة لا بمعنى السلب .

قلت : لعل الاستدلال به باعتبار كون المنني بها وصفاً أو صلة للمقسوم ، وإلا فالنني بها على غير الوجه المزبور موجود في المروي من طرقنا ، كقول أحدهما (عليها السلام) في مرسل جميل (٣) : «الشفعة

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ٨ ـ من كتاب الشفعة .

<sup>(</sup>٢) سنن الببهقي \_ ح ٦ ص ١٠٢ .

<sup>(</sup>٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من كتاب الشفمة ـ الحديث ٣ .

لكل شريك لم تقاسمه ، وقولهم ( عليهم السلام ) في عدة أخبار (١) : و الشفعة لا تكون إلا لشريك لم تقاسمه ، .

بل قد يقال بظهوره أيضاً في ذلك ، لكن لا من حيث خصوص النفي بلم ، بل من حيث قوله : ﴿ يقاسمه ﴾ و ﴿ لا يقاسمه ﴾ في ذلك أيضاً ، خصوصاً مع قوله (صلى الله عليه وآله) في أحدهما (٣) أيضاً : ﴿ إِذَا أَرْ فَتَ الْأَرْفُ وَحَدَّدَتُ الْحَدُودُ فَلَا شَفَعَةً ﴾ في ذلك أيضاً .

بل و إلى إشعار قوله (صلى الله عليه وآله) في الخبر المزبور: و لا ضرر ولا ضرار و بناء على أن المراد بذلك من حيث احتمال طلب الشريك الحادث القسمة المحتاجة إلى مؤونة ، كما عساه يشهد لذلك قوله (صلى الله عليه وآله): وإذا أر قت و إلى آخره وإن كان قد يناقش باحتمال كونه تجدد الشركة وسوء الشريك ، بل لعله أظهر ، وذلك لأن الشفعة إنما تثبت بانتقال الملك عن الشريك الى المشتري ، فلابد أن يكون الضرر الذي تناط به الشفعة في ظاهر النص وكلام الأصحاب ناشئاً من جهته ، وضرر طلب المشتري القسمة ليس ضرراً ناشئاً منه ، لسبقه على الانتقال وثبوته الشريك على كل حال ، فضرر طلب القسمة لازم على كل تقدير ، بل هو من لوازم الشركة فيا يقبل القسمة ، فلا يمكن أن يكون مثله الفرر الذي تناط به الشيرة الشركة فيا يقبل القسمة ، فلا يمكن أن يكون مثله الفرر الذي تناط به الشيرة .

بل المراد أن نفوذ سلطنة الشريك على بيع نصيبه على أي حال ضرر على شريكه ، كما أن منعه منه ضرر أيضاً ، قاللازم من ذلك أحقية الشريك من غيره إذا بذل ما بذل غيره ، وهذا لا يختلف فيه القابل للقسمة وغيره ، نعم أقصى ذلك أنه حكمة لايجب إطرادها ، وأقصاها الاطلاق أو العموم المقيد أو

<sup>(1)</sup> الوسائل \_ الباب \_ ٣ \_ من كتاب الشفعة .

<sup>(</sup>٢) الوسائل الباب . . من كتاب الشفعة \_ الحديث ١ .

المخصص بما سمعت .

وأما مرسل يونس (١) وإجاع المرتضى فقد عرفت الحال فيها سابقاً بل مما سمعته هنا يزداد ذلك فيها ، وبعد التنزل والقول بتصادم المرجحات والأدلة حتى مطلقها فالأصل المزبور باق بحاله ، ومقتضاه عدم الشفعة في ذلك .

بل ربما قيل : إنه يشك في أصل دخول الحام والطاحونة وغيرهما في مرسل الكافي (٢) النافي للشفعة في غير الأرضين والمساكن ، باعتبار اقتضاء المقابلة فيه إرادة الأرض الخالية عن البناء ، وإن كان هو كاترى خصوصاً في مثل الحام والطريق والدكان المعلوم ثبوت الشفعة فيها مع فرض قبول القسعة كما ستعرف ، والله العالم .

و كيف كان فني المن و نعني بالضرر المانع عن الاجبار على القسمة و أن لا ينتفع به بعد قسمته به بل في المسالك و لفيقه أو لقلة النصيب أو لأن أجزاؤه غير منتفع بها كالأمثلة المذكورة إذا كانت بالغة في الصغر هذا الحد، فلو بتي للسهم بعد القسمة نفع ما ثبتت الشفعة ، إلى آخره . وحينتذ و فالمتضرر لا يجبر على القسمة بخلاف الآخر .

قلت: قد حققنا ذلك في بحث القسمة على وجه يعلم منه فساد تخصيص الضرر بذلك ، بل هو أعم منه ومن نقص القيمة الفاحش ، فلاحظ وتأمل . بل قد يتوقف في منع الضرر إذا كان من حيث قلة النصيب لا من حيث نفس القسمة ، وإن كان لا يخلو من وجه ، والله العالم .

♦ ولو كان الحام أو الطريق أو النهر مما لا يبطل ﴾ أصل

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من كتاب الشفعة \_ الحديث ٢ .

<sup>(</sup>٢) الرسائل \_الباب \_ ٨ \_ من كتاب الشفعة \_ الحديث ٢ .

﴿ منفعته بعد القسمة ﴾ وإن لم تكن المنفعة السابقة بناءً على ما سمعته من المصنف في تحديد الضرر المانع من الاجبار ﴿ اجبر الممتنع وتثبت الشفعة ﴾ .

أما إذا قلنا: إنه عدم إمكان الانتفاع به على الوجه السابق أو عدم النقص الفاحش بالقيمة فلابد من فرض عدمه على كل منها في ثبوت الشفعة حينتذ ، ضرورة توقف قابليته للقسمة على وجه يتحقق فيه الاجبار على ذلك ، والفرض أنه عنوان الشفعة .

وحينتذ فلو كان أحد المذكورات ضيقاً بحيث لا بمكن الانتفاع به بعد القسمة لا في الوجه السابق ولا في غيره أو تنقص قيمته نقصاناً فاحشاً لم تثبت فيه الشفعة على التقادير الثلاثة ، بناءً على اعتبار قابلية القسمة فيها.

أما مع السعة بحيث يمكن الانتفاع به على الوجه السابق بعد قسمته ولا تنقص قيمته تثبت الشفعة ، كما لو كان الحام واسعاً ، بحيث يسلم لكل من الشريكين حمام ، وكذا الطريق والنهر ، بل والبثر إذا فرض سعتها على وجه يمكن أن تبنى فتجعل بثرين لكل واحد منها بياض يقف فيه ويرثفق به ، فلا إشكال حينئذ في ثبوت الشفعة لتحقق قابلية القسمة حينئد .

بل في القواعد والدروس وعكي المسوط والتحرير ﴿ وكذا لو بحيث كان مع البئر بياض أرض ﴾ مزرع مثلاً وأمكن التعديل ﴿ بحيث يسلم البئر لأحدهما ﴾ والبياص لآخر وإن لم ينتفع به على الوجه السابق ولكن له منفعة اخرى ، بناءً على ما ذكره المصنف في الضرر كا عن التذكرة التصريح بذلك ، ضرورة محقق قابليته القسمة على ذلك ، نعم لو قلنا باعتبار بقاء المنفعة السابقة لم تثبت الشفعة ، إلا أن يفرض بقاء قابلية الأرض للزراعة بمطر أو بماء آخر غيره .

ج۳۷

وكذا الكلام في غبره من بيت الرحى ونحوه ، بل ينبغي القطع به لو فرض كون الرحى المشتركة أربعة أحجار دائرة بمكن أن ينفرد كل منها محجرين ، كما في القواعد ومحكى المسوط والتذكرة والتحرير وجامع المقاصد التصريح به لو فرض سعة بيت الرحى بحيث يمكن جعله موازناً لما فيه المرافق مع سلامتها ، أو لما فيه الرحى ، أو كان موضيع الحجر في الرحى واحداً لكن لها بيت يصلح لغرض آخر وأمكنت القسمة ، بأن مجعل موضع الحجر لواحـد وذلك البيت لآخر ، ليتحقق الانتفاع لكل منها على الوجه الذي اعتبره المصنف تحققت الشفعة (١) لنحو ما سمعته ف البئر.

لكن في الدروس و لو اشتملت الأرض على بثر لا بمكن قسمتها وأمكن أن تسلم البئر لأحدهما مع قسمة الأرض تثبت الشفعة في الجميع قيل : وكذا لو أمكن جعل أكثر بيت الرحى موازناً لما فيه الرحى ، ويلزم منه أنه لو اشتملت الأرض على حمام أو بيت ضيقين وأمكن سلامة الحام أو البيت لأحدهما أمكن أن تثبت ، وعندي فيه نظر ، للشك في وجوب قسمة ما هذا شأنه ي .

قلت : وفيه أنه لا فرق بينه وبين مسا ذكره من البئر والأرض الذي جزم به ، ولعله يريد النظر في الجميع ، وأما تحقيق حال وجوب قسمة مثل ذلك فقد ذكرناه في كتاب القسمة في القضاء ، فلاحظ وتأمل .

ثم المراد بالشفعة في الرحى إذا بيعت مع الأرض المثبتة فيها وكذا البئر على نحو ما سمعته في البناء والغرس ، والله العالم .

🛊 و 🦫 كيف كان ف ﴿ منى دخول الدولاب والناعورة في الشقعة إذا بيما مع الأرض تردد ﴾ ونظر كما في القواعد ﴿ إذ ليس

<sup>(</sup>١) مكذا في النسخة الأصلية ، وفي الديارة تشويش .

من عادته أن ينقل ﴾ فيتبع الأرض ، ومن أنها منقولان في أنفسها .

ولكن الأصح ثبوتها كما في التحرير والايضاح والدروس وجامع المقاصد وغيرها على ما حكي عن بعضها ، لتناول اسم الدار والحمام والبستان له إذا كان من جملة المرافق ، كتناولها للأبواب المثبتة عادة مع قبولها للنقل عادة ، بل لو قلنا بعدم دخولها في الاســـم أمكن القول بتبعيتها ، لنحو ما سمعته في الجدار والحام والرحى ونحوها ، وحينئذ فما عن التذكرة من أن الأقرب عدم الدخول لا يخلو من نظر ، نعم لو بيعا منفردين لم يكن شفعة بلا خلاف ولا إشكال بين القائلين بعدم ثبوتها في المنقول .

كما لا خلاف ﴿ و ﴾ لا إشكال بينهم في أنه ﴿ لا تدخل الحبال التي تركب عليها الدلاء في الشفعة م الأنها من المنقول كالمدلاء بنفسها 🦼 إلا على القول بعموم الشفعة في المبيعات 🅦 .

بل لا خلاف بينهم أيضاً إلا ما تسمعه من الشيخ في المبسوط منهم 🙀 و 🥦 لا إشكال في أنه 🍕 لا تثبت الشفعة في الثمرة 🅦 مؤبرة كانت أو لا ﴿ وإن بيعت على رؤوس النخل أو الشجر منضمة إلى الأصل و ﴾ إلى ﴿ الأرض ﴾ لأنها قد صارت من المنقول ، إذ لا يراد دوامها ، وانما لها أمد معين ينتظر ، فليست هي من التوابع الثابتة ولا داخلة في مفهوم البستان ، ولذا لا تدخل في بيع الأصل بعد ظهورها .

خلافاً لما عن المبسوط من الثبوت فيها وفي الزرع ، وهو المحكي عن أبي حنيفة ومالك ، وضعفه واضح .

ولا شفعة في الأرض المقسومة عندنا إلا ما محكى عن العاني مناً ، ويمكن دعوى أنه مسبوق بالاجاع وملحوق به ، مضافاً إلى الأصـل والنصوص المستفيضة أو المتواترة المروية من طريقي العامسة (١)

<sup>(</sup>۱) سنن البيهني - ج ۱ ص ۱۰۲ الي ۱۰۰ .

و كالحاصة (١) التي منها ما مر ولا شفعة إلا لشريك لم تقاسمه ». نعم و تثبت الشفعة و في الأرض المقسومة بالاشتراك في الطريق أو الشرب كالمبتر ونهر و إذا بيع معها كالله بلا خلاف أجده فيه ، كا اعترف به بعضهم ، بل في يحكي الخلاف الاجاع عليه وإن كان قد اقتصر على الطريق كالمقنع والمهذب والوسيلة تبعاً لما تسمعه من النص (٢) وإلا فأكثر الفتاوى على عدم الفرق بينه وبين النهر والساقية ، وفي بعضها التعبير بالشرب ، بل في آخر التصريح بالبئر ، لكن ستسمع الاشكال فيه من الفاضل .

نعم ظاهرهم الاتفاق على عدم الفرق بين الدار والبستان ، والأصل في ذلك \_ مضافاً إلى الاستصحاب في بعض الأفراد وعدم تمامية القسمة ، للاشتراك في الطريق مثلاً \_ حسن منصور بن حازم بابراهيم (٣) وسألت أبا عبد الله (عليه السلام ) عن دار فيها دور وطريقهم واحد في عرصة فباع بعضهم منزله من رجل هل لشركائه في الطريق أن يأخذوا بالشفعة ؟ فقال : إن كان باع الدار وحول بابها إلى طريق غير ذلك فلا شفعة لهم . وإن باع الطريق مع الدار فلهم الشفعة » . وقريب منه ما محكى عن الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا (عليه السلام) (٤) .

وربما ايد أيضاً بحسنه الآخر بالكاهلي (٥) بل وسسمه غير واحد بالصحة ، ولعله كذلك و قلت لأبي عبد الله ( عليه البسلام ) : دار بين قوم اقتسموها فأخذ كل واحد منهم قطعة فبناها وتركوا بينهم ساحة فيها محرّهم ، فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم أله ذلك ؟ قال : نعم ،

<sup>(</sup>١) الومائل ـ الباب ـ ٣ ـ من كتاب الشفعة .

<sup>(</sup>٢)و (٣) و (٥) الوسائل ـالباب ـ ٤ ـ من كتاب الشفعة ـ المحديث . ـ ١ ـ ٢ .

<sup>(</sup>٤) المستدرك \_ الباب \_ ٣ \_ من كتاب الشفمة \_ الحديث ٤ .

ولكن يسد بابه ويفتح باباً إلى الطريق، أو ينزل من فوق السطح ويسد بابه ، فان أراد صاحب الطريق بيعه فانهم أحق به ، وإلا فهو طريقه يجيء حتى بجلس على ذلك الباب ، ونحوه الموثق (١) .

ولكن لا تعرض فيها لبيع الدار مع المر كما هو محل البحث ، بل ظاهرهما ثبوت الشفعة في الطريق خاصة ، فالدليل حينئذ منحصر في الأول الذي ظاهر ترك الاستفصال فبه عدم الفرق بين كون الدار مقسومة بعد أن كانت مشتركة أو منفردة من أصلها ، كما صرح به في التذكرة والمسالك والروضة والكفاية والرياض .

بل قيل : إنه ظاهر المقنع والنهاية والمبسوط والحلاف والمهذب وفقه الراوندي والغنية والسرائر والتبصرة والمفاتيح .

بل لعله مراد الجميع وإن فرض الحكم في الأرض المقسـومة مع الاشتراك في الطريق في المتن والوسيلة والنافع والقواعد والتحرير في موضع منه والارشاد والمختلف والدروس واللمعة كما حكي عن بعضها .

لكن في جامع المقاصد و أنه الذي يقتضيه صحيح النظر ، لأن ضم غير المشفوع إلى المشفوع لا يوجب ثبوت الشفعة في غير المشفوع اتفاقاً ، والمبيع الذي لا شركة فيه في الحال ولا في الأصل ليس من متعلقات الشفعة ، إذ لو بيع وحده لا تثبت ( لم تثبت خ ل ) فيه شفعة بحال ، وإثباتها لا يكون إلا لمحض الجواز ، فاذا ضم إلى المشترك وجب أن يكون بحكمه كذلك ، ولعموم قوله ( عليه السلام ) (٢) : و لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم ، ولا شركة هنا لا في الحال ولا في الأصل ، ولحبر

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ ٤ \_ من كتاب الشفعة \_ الحديث ٣ .

<sup>(</sup>٧) الوسائل \_ الباب \_ ٣ \_ من كتاب الشفعة \_ الحديث ٧ .

أبي العباس (١) « الشفعة لا تكون إلا لشريك » وفي معناها نصوص البصري (٢) وهارون (٣) وعبد الله بن سنان (٤) والسكوني (٥) وكلها حجة على عدم ثبوت الشفعة في الدار الغير المشترك إذا كان الطريق مشتركاً».

وهو كما ترى ، ضرورة كونه كالاجتهاد في مقابل إطلاق الدليل المزبور الحاكم على إطلاق النصوص المزبورة الظاهر في اعتبار الشـــركة فعلاً المعلوم عـــدم اعتباره في الفرض ، للنص المزبور المعمول به بين الأصحاب وإن خالف إطلاق تلك الأخبار المزبورة .

على أنه لا فرق بين المقسوم وغيره في عدم ثبوت الشفعة فيه لولا النص المزبور ، وكان مقصوده الاقتصار فيما خالف الأصل وإطلاق الأدلة على المتيقن وهو المقسوم ، وفيه أنه لا فرق بينه وبين الظاهر في الحجية .

ولعله لذا ونحوه تعجب منه في المسالك ، قال : بم وأما معارضة روايتي منصور (٦) الصحيحة والحسنة بتلك الأخبار الدالة على اعتبار الشركة وترجيح تلك بالكثرة وموافقتها للاصل فعجيب ، لأن مدلولها على تقدير قطع النظر عن سندها اعتبار الشركة بالفعل كما ذكرناه ، وروايتي منصور دلت على الاكتفاء بالشركة في الطريق ، فهي خاصـة وتلك عامة ، فيجمع بينها بتخصيص العام بما عدا ذلك به . وهو في محله .

واحمال كونه مع الشركة في الأصل أنه لا يحتاج إلى التخصيص باعتبار صدق الشركة مع عدم القسمة ولو في الطريق أو الشرب بخلاف ما إذا لم يكن شركة في الأصل يدفعه ظهور الأدلة في إدارة الشركة

<sup>(</sup>١) و (٢) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من كتاب الشفعة الحديث ١ ـ ٢ .

<sup>(</sup>٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من كتاب الشفعة ـ الحديث ١ .

 <sup>(</sup>٤) و (٥) الوسال ـ الباب ـ ٣ ـ من كتاب الشفعة ـ الحديث ١ ـ ٢ .

<sup>(</sup>٦) الوسائل الباب ٤ ـ من كتاب الشفمة ـ الحديث ١ و ٢ .

في نفس المشفوع لا في بعضه ، وإلا لكنى حينتذ عن الطريق برأس الجدار ونحوه مما هو معلوم عدمه ، فلا محيص حينتذ عن القول بأن سبب ثبوت الشفعة في الفرض لدليل خاص غير سبب الشفعة المعهود الذي هو الاشتراك مع عدم القسمة .

بل ظاهر الصحيح المزبور عدم اعتبار كون الطريق قابلاً للقسمة لو بيع مع الدار في ثبوت الشفعة فيها وإن اعتبرنا ذلك لو بيع بانفراده كما عرفته سابقاً .

ولعل ذلك لما قيل من الاكتفاء بقبول القسمة في المجموع لا لأبعاضه، أو لأن هذه القابلية كعدمها ، ضرورة كون الشيء مقسوماً ، فلا مدخل لقابليته وعدمها ، إلا أنه كما ترى لا يخلو من غبار ، ولكن العمدة في ثبوت الحكم المزبور الصحيح المذكور الذي باطلاقه يقتضي عدم اعتبار ذلك ، وبعد كونه صحيحاً وأطلقت الفتوى بمضمونه يتجه الخروج به عن كل ما يقتضي عدمها في ذلك .

فها عساه يظهر من الدروس من اعتبار ذلك قال: (ولا مع القسمة إلا مع الاشتراك في الطريق والنهر اللذين يقبلان القسمة على الخلاف ، في غير محله وإن كان وجهه الاقتصار على المتيقن في تبعية الدار للطريق الثابتة فيه الشفعة .

وفيه ما عرفت من أن الظاهر كالمتيقن في الحجية ، بلقد عرفت أيضاً أن مقتضى إطلاق الحسن المزبور ثبوت الشفعة للاشتراك في الطريق لا للشفعة فيه ، وكأنه قسم آخر مما أثبت الشارع فيه الشفعة :

هذا وفي التذكرة و الأقرب عندي أن الطريق إن كان مما يمكن قسمته والشريك واحد وبيع مع الدار المختصة بالبائع صفقة فللشريك الآخر أخذ الطريق خاصة إن شاء، وإن شاء أخذ الجميع، وإن لم يمكن

قسمته لم يكن له أخذه خاصة ، بل إما أن يأخذ الجميع أو يترك ، .

وهو وإن كان صريحاً في ذكرناه من عدم اعتبار قابليته القسمة في الطريق في ثبوت الشفعة في الدار مثلاً ، لكن قد يناقش بأن المجموع إما أن يكون متعلق الشفعة أو لا ، فان كان الأول وجب أن يأخذ الجميع أو يترك ، وليس له تبعيض الصفقة ، وإن كان الثاني لم يثبت له شفعة في غير الطريق ولا فيه إلا إذا كان واسعاً قابلاً للقسمة .

وربما اجيب بأن هذا منه ، بناءً على المشهور المعروف بينهم من أنه ليس الشفيع أخذ البعض وترك البعض ، بل إما أن يأخذ الجميع أو يترك .

وفيه أن ذلك لا يقتضي التفصيل المزبور ، مضافاً إلى ما قيل من الله هذا الشرط ترك ذكره فيا يقرب من عشرين كتاباً ، ولا دليل عليه يصح الاستناد اليه ، وإن كان قد يقال : إنه يكني في الدليل أن ذلك هو المتيقن من دليل الشفعة المخالفة للأصل التي مبنى ثبوتها على رفع الفرر ، فلا وجه لمشروعيتها معه ، فان التبعيض ضرر ، خصوصاً في بعض الأفراد ، ولا يزال الضرر بالضرر ، بل ينبغي الجزم بعدمها في مثل الفرض إذا فرض عدم طريق للمشتري إلا الطريق المخصوص الذي يريد أن يشفع فيه الشفيع ، وقابليته للقسسمة غير مجد بعد فرض أخذ الشفيع له أجمع وبقاء الدار بلا طريق .

ولعله لذا جزم الشافعية بعدم الشفعة هنا في الطريق وإن كان قابلاً للقسمة ، مخلاف ما إذا لم يكن كذلك ، فانهم جزموا بالشفعة في الطريق حينتذ دون الدار ، لعدم الشركة فيها ، وإن عرفت أنه مخالف لما عندنا من ثبوت الشفعة فيها .

ومن ذلك كله يظهر لك أنه لا فرق في ثبوت الشفعة بين قابلية

الطريق للقسمة وعدمها ، لاطلاق الدليل ، وأن الشفيع على كل حال إما أن يأخذ الجميع أو يترك كما سمعته من المشهور ، ودعوى ثبوت شفعتين مع سعة الطريق أصلية وتبعية بخلاف ما إذا لم يكن واسعاً فانه شفعة واحدة في المجموع خالية عن الدليل ، بل ظاهر الأدلة خلافها ، فتأمل جيداً .

هذا وربما ظهر مما سمعته من التذكرة من وحدة الشريك اعتبار ذلك في صحة الشفعة في الفرض بناءً على عدم ثبوتها في الكثرة، ولعله كذلك وإن تردد فيه بعض المعاصرين ، لكنه في غير محله ، لما تسمعه من الأدلة في اعتبار ذلك في الشفعة من غير فرق بين الفرض وغيره.

ودعوى ظهور سؤال الصحيح المزبور في التعدد مضافاً إلى معروفية ذلك في الطرق المرفوعة واضحة الفساد، إذ يمكن أن يكون ترك التعرض السؤال المزبور التقية ، كما في غيره من النصوص الظاهرة في ذلك ، أو على المجاز جمعاً بينه وبين ما دل على عدمها مع الكثرة ، وتعارف التعدد في الطرق المرفوعة لا يقتضي ثبوت الشفعة فيها كما هو واضح .

واحمّال خروج الفرض بخصوصه عن حكم الكثرة في غاية البعد، خصوصاً بعد إطلاق الأصحاب من دون إشارة إلى استثنائه كما ستعرف، رائله العالم . هذا كله في بيع الأرض مع الطريق أو الشرب .

﴿ وَ ﴾ أما ﴿ لو أفردت الأرض المقسومة بالبيع لم تثبت الشفعة في الأرض ﴾ بلا خسلاف ولا إشكال ، مضافاً إلى الصحيح (١) ﴿ وَ ﴾ الموثق (٢) المزبورين .

نعم ﴿ تثبت في الطريق أو الشرب إن ﴾ بيعا و ﴿ كان ﴾ كل منها ﴿ واسعاً يمكن قسمته ﴾ بناءً على ما عرفته من اعتبار ذلك

<sup>(</sup>١) و (٢) الوسائل ــ الباب ــ ٤ ــ من كتاب الشفعة ــ الحديث ٢ ــ ٣ .

في الشفعة ، وإلا ثبتت وإن لم يقبلا كما عرفت البحث فيه سابقاً .

بقي شيء : وهو أن ظاهر المعظم إلحاق الشرب بالطريق في الحكم المزبور وإن كنا لم نجده في نصوصنا ، بل ولا في نصوص العامة ، فان كان إجاءاً وإلا كان علا للاشكال ، خصوصاً بعد ما عرفت من أصالة عدم الشفعة في غير الفرض فضللاً عنه ، وعلى الأول ينبغي الاقتصار على النهر والساقية ، لأنه المتيقن منه ، كما عساه يوميء إليه تعبير المصنف به هنا ، ثم نفاها بعد ذلك عن المقسوم إلا مع الشركة في الطريق والنهر .

كما أنه في التذكرة جعل العنوان النهر والساقية ثم قال : « ولو كانت المزرعة مختصة وبثرها التي الزرع منها مشتركة حتى بيعت المزرعة والبثر فني ثبوت الشفعة في المزرعة بمجرد الشركة في البثر إشكال ينشأ من الاقتصار على مورد النص فيا يخالف الأصل ، ولا شك في مخالفة الشفعة للأصل ، ومن أنها مشتركة في المستتى ، والشافعي ألحق الشركة في المبتر بالشركة في المبر » .

قلت: لا يخنى عليك ما في الوجه الثاني بعد فرض عدم الدليل عليه ، بل مطلق الشرب إن لم يكن إجاعاً ، ولم نتحققه ، خصوصاً بعد ما سمعته من الاقتصار على الطريق في الكتب السابقة .

ومن ذلك يعلم عدم ثبوتها في الدار بالشركة في أس الجدار ونحوه للأصل المعتضد بظاهر النص والفتوى وإن ثبتت فيه نفسه .

بل لا يخنى عليك أن المتجه بملاحظة ما ذكرنا من أصالة عدم الشفعة وخصوصاً في صورة الاشتراك في الطريق الحكم بعدمها في محال الشك حتى لو فرض حصوله ببيع بعض الدار مثلاً وبعض الطريق ونحوه من الصور لم يحكم بها ، باعتبار كون المنساق من النص بيع الدار مع تمام

عمر ها . أللهم إلا أن يفرض القطع بعدم مدخلية ذلك أو الظن على وجه معتد به .

ومن ذلك أيضاً الشركة في الطريق أو النهر مع كون الدار وقفاً والأخرى طلقا على البحث الذي تسمعه فيما يأتي إنشاء الله ، والله العالم .

ولو باع عرصة مقسومة كم مثلاً ﴿ وشقصاً من أخرى ﴾ غير مقسومة ﴿ صفقة فالشفعة في الشقص خاصة بحصته من الثمن ﴾ وهكذا الحكم في كل بيع مشفوع وغيره صفقة بلا خلاف ولا إشكال ، بل حكي الاجاع عليه صريحاً وظاهراً ، لوجود المقتضي فيه على وجه يندرج في إطلاق الأدلة دون غيره ، واتحاد الصفقة لا نخرج كلاً منها عن حكه .

بل لاخيار للمشتري كما صرح به المصنف وغيره فيما يأتي ، لاقدامه على البعض لو صار ، ولأنه حدث سبب التبعيض في ملكه .

بل مقتضى التعليل الثاني الذي ذكره المصنف وغيره فيما يأتي عدم الفرق في ذلك بن الجاهل والعالم .

فها في بعض الكتب من ثبوت الخيار مع الجهل اشتباه ، منشأه تخيل كون المقام من أفراد خيار تبعيض الصفقة المشروط بالجهل ، لكن ستسمع فيا يأتي عن الأردبيلي احتمال ثبوته مع الجهل قائلاً : إنه أشار إليه المحشي . ولا فرق بين كون غير المشفوع من مصالح المشفوع كبقر الضيعة وعدمه ، خلافاً لمالك .

والمراد بنسبة قيمته من الثمن أن يقوم المجموع ثم يقوم المشفوع فينسب قيمته إلى مجموع القيمتين ، فيأخذ من الثمن بتلك النسبة ، فاذا قيل قيمة المجموع مثلاً ماءة وقيمة المشفوع خمسون أخذه الشفيع بنصف الثمن ، وهكذا . والله العالم .

و كونك كان فلا خلاف معتد به في أنه و يشترط كون ثبوت الشفعة و انتقال الشقص بالبيع ، فلو جعله صداقاً أو صدقة أو هبة أو صلحاً فلا شفعة كو بل حكى الاجاع عليه جاعة ، ولعله كذلك ، لأن خلاف ابن الجنيد في ذلك حيث أثبتها في الهبسة بعوض وغيره غير قادح في محصل الاجاع فضلاً عن محكيه ، وفي محكى المبسوط إجاع الفرقة وأخبارها على عدم الشفعة في الصداق .

ويدل عليه مضافاً الى ذلك وإلى الأصل المزبور مفهوم قول الصادق (عليه السلام) في حسن الغنوي (١) السابق: « الشفعة في البيوع » . بل وقوله (عليه السلام) في مرسل يونس (٢) : « الشفعة جائزة في كل شيء . . . . . إذا كان الشيء بين شمريكين فباع أحدهما نصيبه فشريكه أحق به من غيره » . بل وغير ذلك من النصوص الظاهر في القيدية التي هي أقوى من غيرها دلالة .

وإلى خصوص صحيح أبي بصير (٣) عنه (عليه السلام) أيضاً في خصوص الصداق ( سألته عن رجل تزوج امرأة على بيت في دار وله في تلك الدار شركاء ، قال : جائز له ولها ، ولا شفعة لأحد من الشركاء عليها ، بناء على ظهور نفيها من حيث كونه صداقاً لا من حيث تعدد الشركاء ولو بملاحظة الانجبار .

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من كتاب الشفعة ـ الحديث ١.

<sup>(</sup>٢) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من كتاب الشفعة \_ الحديث ٢ .

<sup>(</sup>٣) الوسائل \_ الباب \_ ١١ \_ من كتاب الشفعة \_ الحديث ٢ .

ومن الغريب بعد ذلك ما في المسالك وبعض أتباعها من أنه و لا دليل صريح للمشهور ، وإنما تضمنت الروايات ذكر البيع ، وهو لا ينافي ثبوتها بغيره ، ومن ثم خالف ابن الجنيد ، فأثبتها بمطلق النقل حتى بالهبة بعوض وغيره ، لما أشرنا إليه من عدم دليل يقتضي التخصيص ، ولاشتراك الجميع في الحكمة الباعثة على إثبات الشفعة ، وهو دفع الضرر عن الشسريك ، ولو خصتها بعقود المعاوضات كما يقوله العامة كان أقعد ، لأن أخذ الشفيع للموهوب بغير عوض بعيد ، وبه خارج عن مقتضى الأخذ ، إلى آخره .

إذ هو كما ترى ـ بعد الاغضاء عما فيه من عدم صحة النقل المزبور عن ابن الجنيد ـ بمكن منع الاشتراك في وجه الحكمة ، وعلى تقديره لايعارض ما سمعته من الأدلة ، كاطلاق ما دل على ثبوتها بعد تسليمه على وجه يشمل الفرض ، لاحتمال كونه مساقاً لغير ذلك ، والله العالم .

ولو كانت الدار ﴾ بعضها ﴿ وقفاً وبعضها طلقاً فبهم الطلق الم يكن للموقوف عليه شفعة ولو كان واحداً ﴾ كا في النافع والدروس والرياض ومحكي المبسوط ، بل في الأخير نني الخلاف فيه ، وفي سابة ، عن الحلي نسبته إلى الأكثر ، ولعله الأقوى ﴿ لأنه ليس مالكاً للرقبة على الخصوص ﴾ وإن كان واحداً حال بيع الشريك ، ضرورة قصد الواقف تمليك الموقوف عليهم في سائر الطبقات ، ولذا يتلقون منه لا من الموقوف عليه الأول ، وخصوصاً إذا كان الواحد المزبور من أفراد غير المنحصر ابتداء ولا أنه اتفق الانحصار فيه ، كما لو كان الوقف على بني زيد فاتفق انحصار ذلك في واحد ، فان التمليك للجنس حينتذ .

وعلى كل حال قلا ريب في الشك في الاندراج في إطلاق أدلة الشفعة التي قد عرفت أنها على خلاف الأصل إن لم يكن الأظهر عدم الاندراج ، خصوصاً مع ملاحظة القيدية في مرسل يونس التي منها ظهور

كون الشركة بينها على وجه يكون لكل منها بيع نصيبه .

وقال المرتضى في الانتصار ما حاصله أنها و تثبت الشفعة في المعوقوف عليه مطلقا ، قال ما نصه : « مما انفردت الامامية به القول بأن لامام المسلمين وخلفائه المطالبة بشفعة الوقوف التي ينظرون فيها على المساكين أو على المساجد أو على مصالح المسلمين ، وكذلك كل ناظر بحق في وقف من وصي وولي » وادعى على ذلك كله الاجاع ، وقال أيضاً : (إنه من متفرداتنا ، وإن باقي الفقهاء مخالفون » .

ثم قال : و ويمكن أن يقال للمخالف على سبيل المعارضة له : الشفعة إنما وجبت لدفع المضرر ، فأولى الأشياء بأن يدفع عنها المضرحقوق الفقراء ووجوه القزبات ، فان قالوا : الوقوف لامالك لها فيدفع المضرر عنه بالمطالبة بشفعته قلنا : إذا سلم أنه لا مالك لها فهاهنا منتفع بها ومستضر يعود إلى المشاركة فيها ، وهم أهل الوقوف ، ومصالح المسلمين إنما مجب دفع المضرر عنها مثل ما يجب من دفع المضرر على الآدمين ، .

وفيه لا يخفى بناءً على انتقال الموقوف في مثل ذلك إلى الله تعالى شأنه ، ضرورة عدم اندراجه حينئذ في أدلة الشفعة ، بل وعلى القول بكونه ملكاً للمسلمين ، بناءً على عدم ثبوت الشفعة مع الكثرة الذي قد اعترف هو به في الكتاب المزبور ، بل قد عرفت الشك في الاندراج في إطلاق الشفعة مع الاتحاد ابتداءً فضلاً عن غيره ، ولعله لذا لم يثبتها العامة وإن قالوا بها مع الكثرة . ومن هنا جزم غيره بخلاف ما ذكره . ومنه يعلم ما في دعوى إجاعه المزبور الذي لم نجد من وافقه عليه لا قبله ولا من تأخر عنه ، عدا ما يحكى عن التي تلميذه ، ولم تتحققه . لا قبله من أنه لم نجده في الكافي ، بل عن السرائر أن الأكثرين على لما قيل من أنه لم نجده في الكافي ، بل عن السرائر أن الأكثرين على لما قبل من أنه لم نجده في الكافي ، بل عن السرائر أن الأكثرين على لما قبل من أنه لم نجده في الكافي ، بل عن السرائر أن الأكثرين على لمن أنه لم نجده في الكافي ، بل عن السرائر أن الأكثرين على المناه المن أنه لم نجده في الكافي ، بل عن السرائر أن الأكثرين على المناه المناه الم نجده في الكافي ، بل عن السرائر أن الأكثرين على المناه الكافي ، بل عن السرائر أن الأكثرين على المناه ال

خلافه ، بل قد سمعت ما عن الشيخ من نفي الخلاف عن ذلك ، بل قيل إن ظاهره نفيه بن المسلمين .

نعم في الدروس وغيرها أن المتأخرين على ثبوتها مع كون الموقوف عليه واحداً ، لأنه مالك حينئذ على المشهور ، بل لم يعرف فيه خلاف ، فيندرج في إطلاق الأدلة ، ولا مانع إلا كونه محجوراً عليه في التصرف، وذلك لا ينافي كونه مالكاً مقاسماً ، ولذلك ثبت لغيره ممن هو محجور عليه في التصرف ، كما لا ينافيه الانتشار بعد ذلك ، كانتشار المملوك عليه في المحوث ، كما لا ينافيه الانتشار بعد ذلك ، كانتشار المملوك بالمبيع والموت ونحوهما ، مضافاً إلى الاشتراك في الحكمة أو العلة .

إلا أن ذلك كله كما ترى لا ينافي انسياق غيره من الأدلة ، بل قد يشك في ثبوتها لذي الطلق لو فرض بيع الوقف على وجه يصح وإن قال في المسالك : « لا إشكال في ثبوتها حينئذ ، لوجود المقتضى وانتفاء المانع ، ضرورة إمكان منع وجود المقتضى عليه بعد انسياق غير ذلك من الأدلة ، وخصوصاً في الوقف العام أو الخاض مع تعدد الشركاء .

وكأنه تبع في ذلك ما في جامع المقاصد ومحكي التحرير من التصريح بالجواز ، بل في الدروس القطــع بذلك ، ولم يذكر أحد منهم التقييد بالواحد ، بل ظاهر المسالك وجامع المقاصد ثبوتها على كل حال ، وفيه منع واضح ، والله العالم .

## 

## ﴿ فِي الشفيع ﴾

﴿ وهو ﴾ مع قيوده المتفق عليها إلا من نادر ﴿ كُلُ شَرِيكُ ﴾ ولو في الطريق أو النهر ﴿ بحصة مشاعة ﴾ على جهة الطلق ﴿ قادرٍ على الثمن ﴾ فعلاً أو قوةً دافع له غير تماطل ولا هازل .

﴿ وَ ﴾ مَع ذلك ﴿ يشترط فيه الاسلام إذا كان المشتري مسلماً ﴾ وأما قابلية القسمة والانحاد فلا اتفاق عليها ، أما الأول فلما عرفت ، وأما الثاني فستعرف الكلام فيه .

وحينئذ ﴿ فلا يثبت الشفعة بالجوار ﴾ عندنا ، وفي المسالك أنه مذهب الأصحاب إلا العاني ، بل في المفاتيح لا خلاف فيه منا ، فلم يعده مخالفاً ، ولعله لشذوذه كما في الدروس ، بل عن الخلاف والغنية والسرائر الاجاع عليه . وهسو كذلك ، بل يمكن دعوى القطسع به أيضاً من النصوص (١) المتفقة على اعتبار الشركة في الشفعة ولو في الطريق .

وبمكن حمل كلامه على خصوص ذلك ، فان المحكى عنه أنه قال : و لاشفعة لجارٍ مع الخليط ، وهو بمفهومه يقتضي ثبوتها للجار في الجملة فيمكن إرادته ما ذكرنا ، لا مطلق الجوار المحكي عن أبي حنيفة وجاعة

<sup>(</sup>١) الوسائل ــ الباب ــ ٣ و ٤ ــ من كتاب الشفعة .

من العامة ، للنبوي المروي في طرقهم (١) ، أن الجار أحق بالشفعة ، أو ، بشفعته ، الذي اجيب عنه باحتمال كون الاضمار فيه أنه أحق بالعرض عليه لا الأخذ بالشفعة .

وإن كان هو كما ترى بمكن إرادة الشريك من الجار فيه ، خصوصاً بعد ملاحظة معارضته لغيره ، وخصوصاً بعد ما رووه عن عمر بن الثريد عن أبيه (٢) قال : « بعث حقاً من أرض لي فيها شريك ، فقال شريكي : أنا أحق بها ؛ فرفع ذلك إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فقال : الجار أحق بشفعته ، أو « بالشفعة ، وخصوصاً بعد التوسعة في إطلاق الجار على الزوجة باعتبار الاشتراك في العقد ﴿ و ﴾ إن بعدت عنه في المكان .

بل ﴿ لا ﴾ شفعة ﴿ فيما قسّم ومّنز إلا مع الشركة في طريقه أو تهره ﴾ على الوجه الذي عرفته سابقاً ، بلا خلاف أجده إلا منه أيضاً؟ كما اعترف به غير واحد ، بل لعل ما سمعته من الاجاع على نفيها بالجوار يدل عليه ، بل لاريب في لحوقه بالاجاع إن لم يكن قد سبقه أيضاً .

بل لعله كذلك خصوصاً بعد ملاحظة المقطوع به من النصوص إن لم يكن المتواتر في اعتبار الشركة وعدم القسمة في الشفعة من قولهم (عليهم السلام) : و لا تكون الشفعة إلا لشريكين ما لم يتقاسا ، (۲) و و لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم ، (٤) . و و الشفعة لا تكون إلا لشريك ، (٥) . و و الشفعة لكل شريك لم يقاسمه ، (٦) . و و إذا وقعت السهام ارتفعت الشفعة ، (٧) . و و إذا أرقت الأرف وحد ت الحلود فلا شفعة ، (٨) وغير ذلك ، والله العالم .

<sup>(</sup>١) سنن البيهةي ج ٦ ص ١٠٦ . وكنز العال .. ج ٤ ص ٢ .. الرقم ١٤ و ١٧ -

 <sup>(</sup>٢) ذكر ذيله في سنن البيهقي ج ٦ ص ١٠٥ عن عرو بن الشريد عن أبيه . وفهه ٩ الجار أحج. يسقيه ٩ .

<sup>(</sup>٢) و (٤) و (٦) و (٧) و (٨) الوسائل .. الباب .. ٣ .. من كتاب الشفعة .. الحديث ١ .. ٢ .. ٤ .. • .

الوسائل \_ الباب \_ ۱ \_ من كتاب الشفعة \_ الحديث ۱ .

﴿ و ﴾ كيف كان فلا خلاف ولا إشكال بين العامة والخاصة نصاً وفتوى في أنها ﴿ تثبت بين شريكين ﴾ .

و لكن الكلام في أنها و هل تثبت لما زاد عن شفيع واحد ؟ كه فني المن و فيه أقوال : أحدها : نعم تثبت مطلقا على عدد الرؤوس . والثاني : تثبت في الأرض مع الكثرة ، ولا تثبت في العبد إلا الواحد . والثالث : لا تثبت في شيء مع الزيادة على الواحد .

﴿ وهو أظهر ﴾ وأشهر ، بل المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجهاعاً بل هي كذلك كما ستعرف .

بل لم نعرف القول الأول لأحد مناً ، إذ المحكي عن ابن الجنيد في الانتصار أنه يوجب الشفعة في العقار فيا زاد على اثنين ، وإنما يعتبر الاثنين في الحيوان خاصة ، نعم في المختلف بعد أن حكى عن الصدوق النفصيل المزبور قال : و وكذا اختار ابن الجنيد ثبوت الشفعة مع الكثرة، ويمكن أن يريد التفصيل أيضاً ، فلا يكون حينئذ قائل منا بالقول المزبور وعلى تقديره فهو أبو على خاصة » .

وأما الثاني فلا أجد قائلاً به أيضاً ، إذ الصدوق قد استثنى الحيوان فانه بعد أن ذكر خبر طلحة بن زيد (١) عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي ( عليهم السلام ) و الشفعة على عدد الرجال ، قال : و وسئل الصادق ( عليه السلام ) عن الشفعة لن هي ؟ وفي أي شيء ؟ وهل تكون في الحيوان شفعة ؟ وكيف هي ؟ قال : الشفعة واجبة في كل شيء من حيوان أو أرض أو متاع إذا كان الشيء بين شريكين لا غيرهما فباع أحدهما نصبه ، فشريكه أحق به من غيره ، فان زاد على إثنين

<sup>(</sup>١) أشار أليه في الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من كتاب الشفمة ـ الحديث ه وذكره في الفقيه ج ٣ ص ٤٥ ـ الرقم ١٥٦ .

فلا شفعة لأحد منهم (١) ـ ثم قال ـ : قال مصنف هذا الكتاب : يعني بذلك الشفعة في الحيوان وحده ، فأما في غير الحيوان فالشفعة واجبة للشركاء وإن كانوا أكثر من إثنين ، وتصديق ذلك ما رواه أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن عبد الله بن سنان (٢) قال : سألته عن مملوك بين شركاء أراد أحدهم بيع نصيبه ، قال : يبيعه ، قلت : فانها كانا إثنين فأراد أحدهما بيع نصيبه ، فلم أقدم على البيع قال له شريكه : أعطني ، قال أحدهما بيع نصيبه ، فلم أقدم على البيع قال له شريكه : أعطني ، قال هو أحق به ـ ثم قال ـ : قال (عليه السلام) : لا شفعة في حيوان الا أن يكون الشريك فيه واحداً ، وهو كالصريح فيا حكيناه عنه ، فلم يكن حينئذ قائل منا بالقول المزبور أيضاً .

فمن الغريب ما عن صاحب الكفاية من اختيار القول المزبور ، وأغرب منه ما سمعته من الصدوق الذي حمل مرسل يونس (٣) المزبور المشتمل صريحاً على الحيوان وغيره على ما عدا الحيوان .

وأغرب من ذلك استشهاده على ما تخيله أنه جمع بين النصوص بالصحيح المزبور ، ولعله للما وافق في المقنع المشهور ، كالمحكي عن أبيه في رسالته وفي الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا (عليه السلام) بناءً على أنه له .

وحينئذ فيكون القول الثالث خبرة الصدوقين والشيخين وعلم الهدى وسلار وأبى الصلح وبني حمزة والبراج وزهرة وإدريس والراوندي والطبرسي والكيدري والفاضلين والشهيدين والكركي والأردبيلي وغيرهم على ما حكى عن بعضهم .

بل في الانتصار ومحكي الغنية والسرائر والتنقيح الاجماع عليه، بل في الأول منها ومحكى الحلاف والمبسوط أنه من متفرداتنا ، وأنه لم يوافقنا

٢ - ٧ - ٢ الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من كتاب الشقمة ـ الحديث ٢ ـ ٧ ـ ٧ .

عليه أحد ، بل في الانتصار أيضاً أن الاجاع سبق ابن الجنيد ، فلا اعتبار علافه .

ويدل عليه \_ مضافاً إلى ذلك وإلى الأصل ومرسل يونس (١) ونصوص (٢) المملوك والحيوان ولو على القول بثبوت الشفعة فيها وما عن الفقه المنسوب إلى الرضا (عليه السلام) \_ صحيح عبد الله بن سنان (٣) و لا تكون الشفعة إلا لشريكين ما لم يتقاسا ، فاذا صاروا ثلاثة فليس لواحد منهم شفعة و .

ولأ معارض لذلك إلا خبرا السكوني (٤) وطلحة بن زيد (٥) و الشفعة على عدد الرجال ، و و على الرجال ، وهما \_ مع الطعن في سنديها وموافقتها لاطباق العامة \_ محتملان لما في الانتصار من إرادة وجوبها بالشركة ، سواء زادت السهام أو نقصت ، بعد حمل لفظ و الرجال ، و و الشركاء ، \_ إن لم نقل بكون الجمع حقيقة في الاثنين فصاعداً ، أو بارادة المجاز منه ، نحو قوله تعالى (١) : و فان كان له إخوة ، \_ على إرادة الشركة في الأملاك الكثيرة ، لا في الملك الواحد .

ثم قال: و وأما الخبر الذي وجد في روايات أصحابنا أنه إذا سمح بعض بحقوقهم من الشفعة فان من لم يسمح بحقه على قدر حقه فيمكن أن يكون تأويله أن الوارث لحق الشفعة إذا كانوا جاعة \_ فان الشفعة عندنا تورّث \_متى سمح بعضهم بحقه كانت المطالبة لمن لم يسبح، وهذا لا يدل

<sup>(</sup>۱) و (۲) و (۳) و (٤) الوسائل ـ الباب ـ ۷ ـ من كتاب الشفعة المعديث ٢ ـ ٠ ـ ١ ـ ٠ . ٢ ـ ٠ . ٢

<sup>(</sup>ه) أشار اليه في الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من كتاب الشفعة ـ الحديث ه وذكره في الفقيه ج ٢ ص ١٥٥ ـ الرقم ١٥٦ .

<sup>(</sup>٦) سورة النساء : ٤ ـ الآية ١١ .

على أن الشفعة في الأصل لأكثر من شريكين . .

وإلا ما يوهمه خبرا منصور بن حازم (١) المتقدمان المحمولان أيضاً على التقية أو غيرها مما عرفت كخبر عقبة بن خالد (٢) عن أبي عبد الله (عليه السلام) و قضى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بالشفعة بين الشركاء ه .

ومن الغريب بعد ذلك كله ما في المسالك وبعض أتباعها من الوسوسة في الحكم المزبور ، فانه بعد أن ذكر في الأولى النصوص للطرفين وأنه عكن أن يقال : إنه مع تعارض الروايات الصحيحة تتساقط ويرجع إلى حكم الأصل قال : و وفيه نظر ، لمنع التعارض ، لأن هذه الروايات أكثر وأوضيح دلالة " ، لأن رواية ابن سنان (٣) التي هي عمدة الباب لا صراحة فيها ، حيث إنه أثبت الشفعة للشريكين باللام المفيدة للاستحقاق أو ما في معناه ، والمطلوب لا يتم إلا إذا أريد ثبوتها بين الشريكين لا لها ، ولا ينافيه قوله : ولا تثبت لثلاثة ، إذ لا قائل بالفرق بين الاثنين والثلاثة ، وجلواز إرادة عدم استحقاق كل واحد من الثلاثة بخصوصه دون الآخر ، وهذا وإن كان خلاف الظاهر إلا " أن فيه طريقاً للجمسع مع أن رواية منصور (٤) أصح طريقاً ، ومقيدة لرواية (ومؤيدة برواية خ ل) ابن سنان الآتية (٥) ) .

وهو من غرائب الكلام ، وكأن الذي أوقعه في ذلك ما في مختلف الفاضل ، فانه بعد أن ذكر المسألة بمامها قال : « وقول هؤلاء لا مخلو من قوة لصححة حديث منصور بن حازم (٦) وادعاء ابن إدريس

<sup>(1)</sup> الوسائل \_ الباب \_ 2 ـ من كتاب الشفعة ــ الحديث ١ و ٢ .

<sup>(</sup>٢) الوسائل ــ الباب ــ ه ــ من كتاب الشفعة ــ الحديث ١ .

<sup>(</sup>٣) و (٥)الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من كتاب الشفمة الجديث ١ .

 <sup>(</sup>٤) و (٦) الوماثل الباب ٤ من كتاب الشفعة ما الحديث ١ .

الاجاع على سقوطها مع الكثرة خطأ ، .

ولا يخنى عليك ما فيه ، خصوصاً حكمه بخطأ الاجاع المزبور الذي هو مع شهادة التتبع له قد سبقه إليه من تقدّمه ووافقه عليه من تأخر عنه ، وصحيحة منصور لم يذكر فيها حكم الكثرة وإنما فيها ثبوت الشفعة مع اللفظ الموهم لها ، فكيف تصلح معارضة لما ذكر فيه الحكم صريحاً ، ولعله لذا جزم في الروضة بموافقة المشهور ، وهو فيها أفقه منه في المسالك كما لا مخنى على من لاحظها .

ثم إن المنساق من الأدلة والفتاوى عدم الشفعة مع الكثرة السابقة على عقد البيع ، كما لو كان الشيء مشتركاً بين ثلاثة فيبيع أحدهم نصيبه. أما إذا كانت لاحقة كما لو كان الشيء مشتركاً بين إثنين فباع أحدهما نصيبه على إثنين دفعة أو ترتيباً ثم علم الشريك بذلك فالظاهر ثبوتها كما عن الشهيد في حواشيه .

وفي الدروس و لو باع أحد الشريكين بعض نصيبه من رجل ثم باع الباقي من آخر فعلى المشهور للشريك الأخذ منها أو يترك ، وعلى الكثرة له أخذ نصيب الأول والثاني ، وفي مشاركة الأول له أوجه : المشاركة لأنه كان شريكاً عند العقد ، وعدمها لأن ملكه مستحق للشفعة ، والتفصيل لأن عني عنه شارك ، لقرار ملكه ، ويشكل بأن القرار إنما حصل بعد استحقاق الشريك الشفعة ، فلا يكون مقاوماً للقار أولاً ، ويضعف بأن حقيقة الملك سابقة ، وكلامه الأول، صريح في ثبوتها على القول بالاتحاد .

بل ظاهر الفاضل في القواعد المفروغية من ذلك ، قال فيها في التفريع على القول بالكثرة : « ولو باع الشريك نصف الشقص لرجل ثم الباقي لآخر ثم علم الشفيع فله أخذ الأول والثاني وأحدهما ، فان أخذ الأول لم يشاركه الثاني ، وإن أخذ الثاني احتمل مشاركة الأول، وعلى ما

اخترناه من سقوط الشفعة مع الكثرة الشفيع أخذ الجميع وتركه ، .

وكأنه لما ذكرناه من اندراج الفرض في إطلاق الأدلة ، ضمرورة صدق اتحاد الشريك ، بل لو كان مثله مسقطاً للشفعة لما أغفلوه ، إذ ليس هو من النادر .

بل لعل الاتحاد المزبور هو وجه تخييره بين أخذ الجميع وتركه ، ضرورة كونه كالشفعة الواحدة التي لا تتبعض ، وبيع الشمريك من شخصين ولو على التعاقب لا يرفع ظهور الأدلة في عدم التبعيض المزبور . والمراد توجيه كلامه بما ذكرناه ، وإلا فللمانع أن يمنع التبعيض في الفرض باعتبار تعدد البيع المقتضي لتعدد الاستحقاق ، كما يظهر لك فيما لو فرض علم الشريك ببيع بعض نصيبه من المشتري الأول فشفع فيه ، ثم بعد ذلك باع شريكه ما بتي من نصيبه لآخر مثلاً ، فان لشريكه عدم

واحمال الفرق بين ذلك وبين محل البحث لصدق التبعيض فيه دون الفرض المزبور لا منشأ له على وجه يرجع إلى محصل بعد فرض ثبوت الاستحقاق للشريك بالبيع الأول ، سواء حصل الثاني أو لم محصل ، فها حيثند سببان لا مدخلية لأحدهما في الآخر .

الشفعة ، ولا يكون ذلك تبعيضاً .

واحتمال عدم ثبوت الشفعة إلا مع بيع تمام النصيب ولو من إثنين فلا يتحقق شفعة ببيع بعض النصيب خاصة لا أظن أحداً يلتزمه ، فتأمل جيداً ، فان الأمر لا يخلو من خفاء ، وإن كان القول بأن له أخذ الجميع والبعض وليس هو من التبعيض \_ خلاف ما سمعته من الفاضل \_ لا يخلو من قوة .

ولكن على كل حال من التأمل فيا ذكرنا يظهر النظر فيا في جامع المقاصد ، حيث إنه وجّه كلام الفاضل بأنه وإذا أخذ الجميع لم تتكثر

الشقعاء ، فلم يتحقق المنافي ، بخلاف ما إذا أخذ البعض ، .

إذ لا يخنى عليك ما فيه كما اعترف هو به من أنه إنما يجيء هذا المحذور لو أخذ من الثاني ، أما إذا أخذ من الأول خاصة فلا يتكثر الشفعاء حيثذ لعدم شفعة للثاني .

بل قد يقال : إنه لو أخذ الجميع فللأول الشفعة في نصيب الثاني على الاحمال الذي ذكر ، لأنه كان شريكاً ومستحقاً في وقت البيع للثاني فلا يزول استحقاقه بأخذ ملكه ، فلا يتم ما ذكره .

وأيضاً فانه في وقت البيع الثاني كأن المشتري الأول مالكاً قطعاً ، فان استحق الشفعة بملكه ثبت مع تعدد الشركاء والشفعاء ، وإن لم يستحق مع كونه شريكاً تخلف الأثر .

نعم على القول بأن كون ملكه مشفوعاً ينافي استحقاقه لا إشكال، كما أنه لا إشكال في الأول أيضاً بناء على اعتبار بقاء الملك للشفيع في الشفعة ، فمع فرض أخذ الشريك الأول الجميع لم تكن شفعة للمشتري الأول لانتقال ملكه عنه .

بل لعل صحيح النظر يقتضي عدم الشفعة له أصلاً ، لوجود المانع بالنسبة إليه ، وهو الكثرة ، بخلاف الأول الصادق عليه الاتحاد بملاحظة شركته مع البائع التي بها اندرج في إطلاق الأدلة ، مخلاف المشتري الأول الذي تحقق معه كثرة الشركاء بشركة البائع وشريكه الأول .

وأما المناقشة في أصل ثبوت الشفعة للشريك الأول \_ بأن قوله (عليه السلام) في صحيح عبدالله بن سنان (١) السابق: و فاذا صاروا ثلاثة فليس لواحد منهم شفعة ، يقتضي منع الكثرة اللاحقة كالسابقة \_ فيدفعها ظهور إرادة معنى الكون من الصيرورة في المقام ولو بملاحظة

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ إلباب ـ ٧ ـ من كتاب الشفمة \_ الحديث ١ .

غيره من النصوص إن لم يكن ذلك هو المنساق ، فتأمل جيداً . وربما يأتي إنشاء الله تعالى لذلك تتمة .

وكيف كان فالمتجه على القول بثبوت الشفعة مع الكثرة أن تكون على الرؤوس لا السهام ، كما عن الصدوق ، لما سمعته من خبري طلحة (١) والسكوني (٢) ولأن سبب الاستحقاق الشركة في الجملة ولو بأقل جزء ولذا لو انفرد ذو الحصة القليلة أخذ الكل كذى الحصة الكثيرة ، وليس ذلك إلا من جهة كون السبب الشركة ، والأصل عدم التفاضل .

ولا ينافي ذلك التوزيع في تعلق الديون على قدرها دون الرؤوس بعد اختصاصه بالدليل الكاشف عن كون التعلق من جهتها ، لا أصل الدينية المشتركة بين القليل والكثير ، بخلاف المقام .

خلافاً للمحكي عن أبي على فجعلها على قدر السهام ، ولكن قال : و وبجوز قسمتها على عدد الرؤوس. ، ومقتضاه التخيير .

واحتجوا له بأن المقتضي للشفعة الشـركة ، والمعلول يتزايد بتزايد علته وينقص بنقصها إذا كانت قابلة للقوة والضعف.

وفيه ( أولاً ) أنه لا يقتضي التخيير ، و ( ثانياً ) منع التزايد إذا لم يظهر من الأدلة ، إذ لعل أصل الشركة هي العلة ، من غير فرق بين قلة النصيب وكثرته ، ومن هنا كان القول الأول أصح كما اعترف به غير واحد ، والله العالم .

﴿ و ﴾ كيف كان فلا خلاف كما عن غير واحد الاعثراف به في أنه ﴿ تبطل الشفعة بعجز الشفيع عن ﴾ دفع ﴿ الثمن ﴾ مع عدم رضا المشتري بالصبر، وأنه لا يكني بذل الضامن والرهن والعوض، بل ربما كان ظاهر المسالك في أول تعريف الشفيع أو صديحها الاتفاق

<sup>(</sup>١) و (٧) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من كتاب الشفعة ـ الحديث ٥ .

ج٣٧

على اعتبار القدرة عليه فيه الذي لاريب في منافاة العجز لها ، وفي مجمع البرهان ودليل اشتراط القدرة في الشفعة على الثمن ولو بالقرض وبيع شيء وسقوطها مع العجز بمكن أن يكون إجاعاً ، .

قلت : وقد يدل عليه في الجملة \_ مضافاً إلى ذلك وإلى الأصل \_ فحوى حسن على بن مهزيار (١) وسألت أبا جعفر الثاني (عليه السلام) عن رجل طلب شفعة أرض فذهب على أن يحضر المال فلم ينض ، فكيف يصنع صاحب الأرض إذا أراد بيعها ، أيبيعها أو ينتظر مجيء شريكه صاحب الشفعة ؟ قال : إن كان معه في المصر فلينتظر به إلى ثلاثة أيام ، فان أتاه بالمال ، وإلاّ فليبع وبطلت شفعته في الأرض ، وإن طلب الأجـل إلى أن محمل المال من بلد آخر فلينتظر به مقدار ما يسافر الرجل إلى تلك البلدة وينصرف وزيادة ثلاثة أيام ، فان وفاه وإلاّ فلا شفعة له ي .

وإن قيل : هو ظاهر في الشفعة قبل البيع ، لأن المراد بصاحب الأرض الشريك الأصلي الذي هو البائع إلا أن الأصحاب قاسوا حال المشتري عليه ، لكن قد بمنع ظهوره في ذلك كما عساه يشهد له قوله : و طلب شفعة أرض ، فان الشفعة حقيقة لغة وعرفاً : الاستحقاق بعد البيع ، بل قيل : المراد حينتذ بالطلب الأخذ بها ، بل لعل البطلان أيضاً ـ ظاهر في ذلك ، وحينثذ يكون المراد بصاحب الأرض المشترى .

بل لو قلنا بارادة المعنى الحقيق من الطلب فيه لا الأُخذ كان المراد أنه أرادها ومضى ليحضر الثمن ليحصل استحقاق الأخذ بها أو التملك على حسب ما سمعته في اعتبار سبق دفع الثمن كان أيضاً دالاً على المطلوب ، فتأمل جيداً .

بل في الرياض و هذا مع احتمال أن يكون الالحاق على تقدير

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من كتاب الشفعة \_ الحديث ١ .

صحة ما ذكره من باب تنقيح المناط القطعي لا القياس الخني ، وإن كان فيه منع العمل بالأصل حتى يتجه التنقيح المزبور ، ضمرورة عدم قائل بسقوط الشفعة بانتظار البائع الثلاثة بل إطلاق الأدلة مناف لذلك .

وعلى كل حال فني جامع المقاصد والمسالك (يتحقق العجز باعترافه، وفي تحققه باعساره وجهان ، وفي الأخير منها ( أجودهما العدم ، لامكان تحصيله بقرض ونحوه ، وفيها معاً ( ينتظر به ثلاثة أيام كمدعي غيبته ،

ولعل ذلك منها بناءً على عدم اختصاص التحديد المزبور في الحسن المذكور بغيبة الثمن مع وجوده ، بل هو للأعم من ذلك ومن تحصيله، فان المراد من قوله : « لم ينض » لم يحصل ولم يتيسر ويتنجز ..

بل في المسالك في شرح قول المصنف : ﴿ و ﴾ كذا تبطل ﴿ بالماطلة ﴾ و والمراد بالماطل القادر على الأداء ولا يؤدي ، ولا يشترط فيه مضى الثلاثة ، لأنها محدودة للعاجز ، ولا عجز هنا ، ويحتمل إلحاقه به ، لظاهر رواية ابن مهزيار (١) عن الجواد ( عليه السلام ) بانتظاره ثلاثة أيام حيث لم ينض الثمن ، .

وكأنه أخذه مما في جامع المقاصد، فانه بعد تفسير الماطل بما عرفت قال : « وهل يتحقق كونه مماطلاً قبل الثلاثة ؟ ظاهر إطلاقهم يقتضي ذلك ، ولاشعار رواية ابن مهزيار (٢) عن الجواد (عليه السلام) بانتظاره ثلاثة أيام حيث لم ينض الثمن » .

ولكن ليس فيه أن الثلاثة تحديد للعاجز كما سمعته من المسالك ، بل لم أعرفه لغيره ، بل ظاهرهم الاتفاق على عدمه ، وأنه لا شفعة له مع فرض عجزه المتحقق باعترافه أو بالقرائن أو بغير ذلك حال البيسع

<sup>(</sup>١) و (٢) الوسائل ــ الباب - ١٠ - من كتاب الشفمة ــ الحديث ١ .

ج۳۷

وإن تجدد له القدرة بعد ذلك بيسير ، بل ظاهرهم سقوطها بتحقق الماطلة كذلك .

بل ﴿ وَكَذَا لُو هُرُبِ ﴾ الذي ذكر فيه في جامع المقاصد والمسالك وغيرهما و أنه إن كان قبل الأخذ بالشفعة فلا شفعة له ، وإن كان بعده فللمشتري الفسسخ ، ولا يتوقف على الحاكم كما حكاه في الثاني منها عن التحرير ، لعموم و لا ضرر ولا ضرار ، (١) ولأن الأخذ لمَّا كان مينيًّا على القهر لم يلزم المشتري حكمه ، بخلاف ما إذا هرب المشتري عن أداء ثمن المبيع .

نعم في مجمع البرهان بعد أن ذكر دليل البطلان بالعمجز قال : ﴿ وَكَذَا دليل البطلان بالماطلة مع الوجدان ، فانه كالعجز بل أقبح ، وكذا الهرب بعد البيع لثلا يعطي الثمن معها ، ولكن ينبغي أن يكون المراد بالماطلة والعجز إلى وقت يضر " بحال المشتري أو البائع عرفاً الصبر إليه ولوكان قليلاً ، ويؤيده جواز الصبر ثلاثة أيام مع دعوى غيبة الثمن وصبر الثلاثة أيام بعد مدة الرواح إلى بلد الثمن ومجيئه ۽ .

ولكن فيه أيضاً أنه مناف لظاهر الأصحاب ، فانهم اعتبروا في الشفيع القدرة على الثمن ، وفرعوا على ذلك أنه لاشفعة للعاجز ولا للماطل ولا للهارب وإن كان هو على ضرب من التجوز في الأخدين ، ضرورة صدق القدرة عليها ، ثم ذكروا مسألة التأجيل لمدعي غيبة الثمن ، وظاهرهم أنه متى تحقق العجز حال البيع لا شفعة ، وكذا متى تحقق المطل والهرب المنافي للفورية مع فرض حصوله قبل الأخذ بها بعد تحقق سببها .

نعم لولا الأصل السمابق قد يناقش في الشرط المزبور على الوجه المذكور إن لم يكن إجاعاً بأنه لا دليل عليه بحيث يعارض إطلاق ما دل

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من كتاب إحياء الموات .

على ثبوتها ببيع الشريك نصيبه ، نعم فحوى الحسن المزبور يقتضي التأجيل ثلاثة أيام مطلقا ، فان لم يكن ثم إجاع اتجه جعلها غاية للجميع .

بل ظاهرهم عدم التقييد بالضرر في ثلاثة المصر وإنما قيدوه به لو ادعى غيبته في بلد آخر الذي هو مضمون الحسن السابق .

قال المصنف : ﴿ وَلُو ادعَى غَيْبَةِ النَّمْنِ أَجِلَّ ثُلاثَةِ أَيَّامٍ ، فَانَ · لم يحضره بطلت شمه عنه ، فإن ذكر أن المال في بلد آخر اجل مقدار وصوله إليه وزيادة ثلاثة أيام ما لم يتضرر المشتري ﴾ ونحوه غيره، بل لا أجد خلافاً بينهم في ذلك ، بل عن الغنية بعد أن ذكر التأجيل المزبور على الوجه المالكور قال: و هذا إذا لم يؤد الصبر عليه إلى ضرر ، فان أدى إلى ذلك بطلت شفعته بدليل إجاع الطائفة ، .

نعم في، مجمع البرهان بعد أن ذكر أن وجه ذلك نفيه عقلاً ونقلاً قال : و لكلنه غير ظاهر ، لأنا نجد وقوعه في الشرع كثيراً ، فليس له ضابط واضيح ، خصوصاً مع وجود النص ، (١) .

قلت : لا ريب في رجحان العمل بدليله مع فرض تحققه بالاحالة على بلد بعياد مثلاً بعد الاعتضاد بما عرفت وأصالة عدم الشفعة التي كان الضرد منشأ مشروعيتها وإن كان التعارض بينها من وجه، والأمر في ذلك سهل.

ثم إن ظاهر الخبر المزبور أن ابتداء الثلاثة من حين شفعته لا من حين البيع ، واالظاهر صدقها مع التلفيق لو وقعت خلال اليوم ، كما صرح به في جامع المقاصد والمسالك .

وفي الأول منها ﴿ وهل تعتبر الليالي بحيث تلفق ثلاثة أيام وثلاث ليال ؟ لا تصريح بذلك ، ولو قلنا : ان مسمى اليوم شامل الليل اعتبرت، نعم لو وقع البيع أول الليل فالليالي داخلة تبعاً ، . وهو جيد إن لم يرد

<sup>(</sup>١) الوسائل .. الباب ١٠ - من كتاب الشفعة ـ الحديث ١٠

دخول الرابعة أيضاً تبعاً .

لكن في الثاني منها ﴿ وتعتبر الثلاثة ولو ملفقة لو وقع الامهال في خلال اليوم ، والليالي تابعة للأيام ، فان وقع نهاراً اعتبر إكال الثلاث من اليوم الرابع ، ودخلت الليالي تبعاً ، ولو وقع ليلاً اجل ثلاثة أيام تامة وتمام الليلة من الرابعة كذلك › .

وفيه أنه لا حاجة إلى إكمالها مع فرض الصدق بدونها بل وبدون الأولى ، ولكن دخلت تبعاً للأيام كدخول المتأخرة إذا احتيج إلى التلفيق من يومها كما هو واضح .

ويعتبر في الذهاب إلى بلد المال حصول ما يحتاج إليه عادة من رفيق وغيره، ولا يجب تحصيله باجرة حملاً للاطلاق على المعتاد الذي هو مراعى أيضاً في بقائه أيضاً في نفس البلد لتحصيل المال .

ثم إن المحكى عن النذكرة وصرح به في جامع المقاصد والمسالك كون المراد ببطلانها على تقدير عدم إحضاره في المدة المضروبة سقوطها إن لم يكن أخذ ، وتسلط المشتري على الفسخ إن كان قد أخذ .

قيل: ولعله كذلك ، لأن الحكم بالبطلان إنما هو مراعاة للمشتري ، فاذا رضي بأخذ الشفيع بالتأخير فقد أسقط حقه ، وليس في إطلاق الرواية ما ينافي ذلك ، لأن غايتها إسقاط حتى الشفيع من التسلط على المطالبة ، وهو لا يستلزم إسقاط حتى المشتري من المطالبة بالثمن بعد إجراء الصيغة الناقلة .

وبالجملة لادلالة فيها على بطلان حق الشفيع ، وعلى تقديره لا ضير فيه أيضاً ، وإن هي حينتذ إلا كما ورد (١) في خيار التأخير من بطلان البيع مع إطباق الأصحاب على بقاء الصحة وثبوت الخيار لا فساده من أصله.

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ ٩ ـ من أبواب الحيار \_ الحديث ١ من كتاب التعارة .

فها في الكفاية \_ من أن هذا التفصيل غير مذكور في الرواية \_ محل مناقشة إن أراد الرد بها عليه ، وإن أراد عدم استفادة ما ذكره منها فحسن إلاّ أنه لم يستند إليها في ذلك، ولعله أخده مما قدمناه من الحجة .

وفيه ما لا يخفي من أنه لا حجة تقتضـــــى العدول عن ظاهر قوله ( عليه السلام ) (١) : ﴿ بِطَلْتُ شَفِّعتُه ﴾ وقوله ( عليه السلام ) (٢) : « ولا شفعة له » إلى إرادة ننى اللزوم لا الصحة بعد تعبير الأصــحاب أيضاً بالبظلان الظاهر في الانفساخ لو وقعت وعدم استحقاق لها إن لم تقع . لكن مع بقاء طلب المشتري إرادة الثمن من الشفيع ، لأن ذلك هو ظاهر النص (٣) .

أما لو رضى بالتأخير في ابتداء الأمر أو في أثناء الثلاثة فلا يندرج في النص (٤) المزبور ، فيبقى على ما تقتضيه القواعد من الصحة ، بخلاف ما لو مضت الثلاثة وهو مستمر على طلب الثمن فلم يأت به الشفيع ، فان ظاهر النص حينئذ عدم الاستحقاق والانفساخ ، فلو رضي بعد ذلك لم يجد في ثبوت حق الشفعة أو في بقاء الثمن في ذمة الشفيع، كما لوكان في الابتداء مثلاً ، خصوصاً بعد إمكان الفرق بينها وبن العقد الذي له جهة . صحة ولزوم ، بل قاعدة الضرر ونحوها إنما تزلزل لزومه الذي هـــو مناط الضرر.

ومن هنا ينصرف ما دل على نفي الصحة فيه إلى اللزوم بخلاف الشفعة التي هي أشبه شيء بالايقاع وباختيار الفســخ واللزوم ونحو ذلك مما لم يجر فيه التعارف المزبور ، فبقاء اللفظ على حقيقته حينئذ أولى ، لعدم الصارف عنه .

 <sup>(</sup>١) و (٢) و (٢) و (٤) الوسائل \_ الباب \_ ١٠ \_ من كتاب الشفعة \_ الحديث ١ .

ج٣٧

هذا كله على القول بعدم مدخلية دفع الثمن في ملك الشقص، وإلا فلا ريب في عدم الصحة ، كما تسمع تحقيقه إنشاء الله ، والله العالم .

و ﴾ لا خلاف ولا إشكال في أنها ﴿ تثبت للغائب ﴾ بل عن الخلاف والتذكرة الاجاع عليه ، وفي محكي الغنية يستحق الشفعة من علم بالبيع بعد السنين المتطاولة بلاخلاف وإن كان حاضراً في البلد، وكذلك حكم المسافر إذا قدم من غيبته .

ويدل عليه \_ مضافاً إلى ذلك وإلى إطلاق الأدلة \_خبر السكوني (١) المنجبر بعمل الطائفة عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) و وصي اليتيم بمنزلة أبيه ، يأخذ له الشفعة إذا كان لـه فيه رغبة ؛ وقال : للغائب الشفعة ، .

ولا فرق نصاً وفتوى بين طول الغيبة وقصرها , لعم ينبغي تقييده بما إذا لم يتمكن من الأخذ بنفسه أو وكيلة كا صرح به الفاضل والشهيدان والكركي وغيرهم ، وَإِلاَ قَانَ أَخر مع إمكان المطالبة كذلك بطلت شفعته كما صرح به في عكى التذكرة .

بل في التحرير ( لو أشهد على المطالبة ثم أخر القدوم مع إمكانه فالوجه بطلان شفعته ، وكذا لو لم يقدر على المسير وقدر على التوكيل فترك » .

وكذا لا تسقط شفعته بترك الاشهاد وإن تمكن منه فضلاً عما لو عجز عنه أو قدر على إشهاد من لا يقبل قوله أو على من لم يقدم معه أو من يحتاج إلى التركية .

أما لو ترك الطلب بمعنى إنشاء الأخذ تولاً بعد علمه بالحال وعدم تمكنه من المسير والتوكيل في دفع الثمن فلم أجد لهم تصريحاً فيه، ولكن

<sup>(1)</sup> الومائل ـ الباب ـ ٦ ـ من كتاب الشفعة \_ الحديث ٢.

ينساق من فحواه عدم بطلان الشفعة ، لعدم ثبوت الفورية على الوجه المزبور ، والأصل بقاؤها .

ولو كان للغائب وكيل عام فني التحرير فله الأخذ بالشفعة مع المصلحة للغائب ، وكذا لو كان وكيلاً في الأخذ وإن لم يكن مصلحة . وفيه أنه لا فرق بينها في مراعاتها مع الاطلاق وعدمها مع التصريح .

وفيه أيضاً أنه ( لو ترك هذا الوكيل الأخذ كان للغائب المطالبة بها مع قدومه ، سواء ترك الوكيل لمصلحة أو لا ، وهو كذلك إن لم يكن ذلك منه إسقاطاً لها مع فرض عموم وكالته ووجود المصلحة فيه .

ومن لم يعلم بالحال كالغائب وإن كان حاضراً ، وكذا المريض الذي لا يتمكن من المطالبة بنفسه ولا بوكيله ، ونحوهما المحبوس ظلماً أو بحق يعجز عنه ، أما إذا كان محبوساً محق يقدر عليه فهو كالمطلق ، إلى غير ذلك من الفروع التي ذكروها في المقام . مضافاً إلى غيرها مما هو حاضر في الذهن .

لكن لا يخنى على من تأمل كثيراً منها أنه قد يتوهم الفرق بين الحاضر والغائب ، حيث ذكروا التأجيل للأول بالنسبة إلى إحضار المال بالثلاثة أيام ، وأنه منى انقضت ولم محضره بطلت شفعته ، سواء كان ذلك لعذر أو لغير عذر ، مخلاف الغائب ، فانه على شفعته مع فرض عدم تمكنه من القدوم والتوكيل ولو سنين ، سواء قار ( بادر خ ل ) .

ولعله لظهور الحسن (١) المزبور المشتمل على التأجيل بالثلاثة في

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب .. ١٠ .. من كتاب الشفعة - الحديث ١٠

غيره ، أما هو فباق على إطلاق الأدلة المقتضي لبقاء الشفعة ، والأصل عدم سقوطها .

ولكن التحقيق عدم الفرق بين الحاضر والغائب الذي هو أحد أفراد المطلق ، وإنما ذكره الأصحاب بخصوصه تبعاً للنص عليه ، وإلا فالحاضر أيضاً إذا فرض كون المانع له عن إحضار الثمن عدر شرعي مثل مرض أو حبس بحق يعجز عنه أو غير ذلك كان حكمه حكمهم ، ولا ينافيه الحسن المزبور الظاهر في البطلان من حيث عدم نضوض الثمن بمعنى عدم تيسره ، لا من جهة أخرى .

بل قد يقال بجريانه في الغائب ، على معنى أنه ينتظر به زيادة على زمن قلومه على المتعارف ثلاثة أيام أيضاً من حيث تيسر الثمن ونضوضه الذي هو حكم الشفيع في نفسه ، كما عساه يومىء إليه تضمنه ذكر الثلاثة لمن ادعى غيبة الثمن في بلد آخر ، فلاحظ وتأمل جيداً، فإن المسألة غير منقحة في كلامهم .

والمغمى عليه كالغائب كيا في القواعد والتحرير وجامع المقاصد والعروس ، أي ينتظر إفاقته وإن تطاول الاغاء ، إذ لا ولاية لأحد عليه ، فلا يتصور الآخذ عنه ، كما في الدروس وجامع المقاصد ، فان أخذ أحد لغا ، وإن أفاق وأجاز ملك من حين الاجازة لا قبلها ، فالناء للمشتري قبلها ، قيل : ولعله لأنه لا مجيز له في الحال ، فيكون كالصبي الذي لا ولي له في أحد القولين .

وفيه أنه خلاف ما اختاره في البيع من عدم اشتراط هذا الشرط، كما أن مختاره هناك كون الاجازة كاشفة ، ولذا قيل : إن ذلك منه بناءً على عدم جريان الفضولي في الشفعة . وفيه أن ما ذكرناه من دليله شامل لها ، على أن مقتضاه عدم النقل أيضاً ، والله العالم .

و كه كذا لا خلاف ولا إشكال في ثبوتها و السفيه كه أيضاً، الاطلاق الأدلة ، بل عن الخلاف الاجاع على ذلك ، بل هو مندرج في الحكي من معقد إجاع الغنية على أن لولي غير كامل العقل أن يأخذ له بالشفعة ، إلا أن الذي يأخذ له الولي ولو باجازته له ذلك أو إذنه له فيه على حسب غيره من التصرفات المالية .

ولا ينافي ذلك اقتصار غير واحد ـ بل الأكثر على ما قيل ـ على الصبي والمجنون ، وخصوصاً مثل عبارة المن المذكور فيها ثبوت الشفعة السفيه، ومع ذلك اقتصر في أخذ الولي على الصبي والمجنون، فان ذلك قد يوهم اختصاص أخذ الولي بها دونه .

ومن هنا قال في المسالك : وكان على المصنف جمع الضمير المضاف إلى الولي ، ليتناول السفيه ، لئلا يتوهم أنه يتولى الأخذ دون الولي ، بقرينة تخصيص الطفل والمجنون بأخذ الولي ، .

قلت : يمكن أن يكون ذلك للفرق بينها بسلب عبارتها دونه ، فلا يأخذ لها إلا الولي مخلافه ، فانه له الأخذ بنفسه مع إجازة الولي ، بل قد محتمل جواز ذلك له مع رضا المشتري بالبقاء في ذمته أو إبرائها له ، وإن كان هو خلاف ظاهر الأصحاب .

وكذا لا أجد خلافاً بينهم في ثبوتها للمفلس ، لاطلاق الأدلة ، وإمكان رضا المشتري بالبقاء في ذمته أو ابرائها ، أو استدانته من غير ماله الذي تعلق به حق الغرماء ، أو رضوا هم بدفع ذلك من ماله ، وإن كان لا بجب عليهم ، بل لهم منعه من ذلك بلاخلاف أجده فيه ولا إشكال.

وعلى كل حال يتعلق حينئذ حقهم بالشقص إذا شفع به كما في غير ذلك من المال المتجدّد له .

نعم في القواعد والتحرير وجامع المقاصد ليس للغرماء الأخذ بها ولا إجباره عليها وإن بذلوا له الثمن ، ولا منعه منه وإن لم يكن له فيه حظ ، لأنه لا ملك له قبل الأخذ ليتعلق به حقهم ، وكونها حقا مالياً لا يقتضي التعلق المزبور للأصل ، ولا بجب عليه الاكتساب لهم ، ولأن ذلك حق له ، وليس من لوازمه التصرف فيا تعلق حقهم به من ماله ، فلا دخل له بذلك وإن لم يكن فيه حظ له .

ولو أخذ ولم يتيسر له الثمن ولم يرض المشتري بالصـــبر كان له الانتزاع منه ، ولا ينافيه تعلق حق الغرماء ، لأنه انتقل اليه على الوجــه المزبور ، كما هو واضح .

﴿ وكذا ﴾ لا خلاف ولا إشكال في ثبوتها أيضاً ﴿ للمجنون والصبي ﴾ بل الاجاع بقسميه عليه ، مضافاً إلى إطلاق الأدلة وخصوص خبر السكوني (١) المتقدم في الثاني منها .

﴿ و ﴾ لكن ﴿ يتولى الأخذ ﴾ عنها ﴿ وليها ﴾ كا في غير ذلك من امورهما ، نعم قيده المصنف ومن تأخر عنه بكون ذلك ﴿ مع الغبطة ﴾ إلا أنه لم نجده في كلام من تقدم عليه حتى معقد إجاع الخلاف وغيره ، ولعله لحظ الرغبة المراد بها المصلحة في الخبر المزبور (٢).

وفيه أنه يمكن إرادته ذلك في خصوص الوصي لا مثل الأب والجد الذي قد ذكرنا في غير المقام أن المعتبر في تصرفها له عدم المفسدة كما هو ظاهر النصوص (٣) بل عن فخر الاسلام إطلاق ذلك في مطلق الولي"

<sup>(</sup>١) و (٢) الوسائل ــ الباب ــ ٦ ــ من كتاب الشفعة ــ الحديث ٢ .

<sup>(</sup>٣) الوسائل ــ الباب ــ ٦ و ١١ ــ من أبواب عقد النكاح والباب ـ ٢٨ ــ من أبواب المهود ـ من كتاب الارث .

إلا أن الأصح الفرق بينها وبين الوصي مثلاً ، والله العالم .

ولو ترك الولي المطالبة ﴾ بالشفعة مع الغبطة ﴿ فبلغ الصبي أو أفاق المجنون فله (فلها خ ل ) الأخذ ﴾ بلا خلاف ولا إشكال ، بل الاجاع بقسميه عليه .

ولا ينافي ذلك التراخي المزبور ﴿ لأن التأخير لعذر (للعذرخ ل) ﴾ وهو الصبا والجنون ، وتقصير الولي لا يسقط حقها الثابت لها حال قصورهما بالنص (١) والفتوى ، وإنما المتجدد لها عند الكال أهلية الأخذ لا أصل الحق ، بل لو عفا الولي في الحال المزبور لم يمض عفوه حتى من الأب والجد مع فرض مفسدة في ذلك للمولى عليه .

كما لا ينافيه أيضاً الضرر على المستري بطول الانتظار ، إذ هو كالاجتهاد في مقابلة إطلاق النص والفتوى ، خصـوصاً بعد أن كان هو السبب في إدخال الضرر على نفسه بذلك ، وخصوصاً بعد ثبوت مثله في الغائب .

بل لعل الأقوى جواز تجديد الولي الأخد وإن ترك سابقاً أو عفا ، كما صرح به بعضهم ، لبطلان تركه وعفوه ، فلا يترتب على أحدهما أثر ، وليس هما من التراخي المسقط الشفعة قطعاً ، لأن تقصيره السابق بمنزلة عدمه بعد فرض بقاء حق الشفعة المعول عليه .

أللهم إلا أن يكون بذلك فاسقاً على وجه ترتفع به ولايته ، وفيه منع واضح ؛ وعلى تقديره يمكن عودها بالتوبة حينئذ، فاستشكال بعضهم في ذلك بالنسبة إلى الولي خاصة دون الطفل مثلا عند بلوغه فان له الأخذ في غبر محله ، كما هو واضح ، والله العالم .

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ٢ ـ من كتاب الشفعة ـ الحديث ٢ .

ج۳۷

﴿ و ﴾ على كل حال لاغرامة عليه كما عن بعضهم التصريح به للأصل وغيره .

نعم ﴿ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْأَخَذُ غَبِطَةً ﴾ حيث تعتبر أو كان فيه فساد حيث يكون عدمه هو المعتبر ﴿ فَأَخَذَ الولِّي ﴾ مع ذلك ﴿ لَم يصح ﴾ بلا خلاف ولا إشكال ، لأن الفرض عدم تصرفه على الوجه المشروع ، وكان ضامناً لما دفعه من الثمن ، والشقص باق على ملك المشتري. هذا وفي جملة من كتب الفاضل وجامع المقاصـــد والروضة أنه لا شفعة لما بعد الكمال إذا كان الترك من الولي أصلح من الأخذ؛ أو كان في الأخذ فساد على المولى" عليه .

ولعله كذلك إذا كان ذلك لاعسار الصبي ونحوه مما يقتضي عـدم ثبوت الشفعة له للعجز ، بناءً على سقوط الشفعة به كما عرفت . أما إذا لم يكن كذلك فيشكل السقوط ، لاطلاق الأدلة . ولا ينافيه عدم جواز أُخَذَ الولي المعتبر فيه المصلحة أو عدم المفسدة .

ولعله لذا قال في محكي الخلاف : ﴿ إِذَا كَانَ لَلْصَبِّي شَفَّعَةً وَالْحَظُّ لَهُ في تركه فترك الولي وبلغ الصبي رشيداً فله المطالبة بالأخذ وله تركه ، لأنها حقه ، وليس على إسقاطها دليل ، وأيضاً جميع العمومات التي وردت في وجوب الشفعة تتناول هذا الموضع، ولا دلالة على إسقاطها بترك الولي». وهو جيد جداً ، بل هو مقتضي كل من أطلق أن لها الشفعة مع الكمال

لو ترك الولي من غير تقييد بما إذا كان ذلك مع الغبطة .

فا في الرياض ـ من أنه لا يظهر خلاف في أنه لو كان الترك لعدم المصلحة لم يكن لهم بعد ارتفاع المانع الآخذ بالشفعة \_ في غير محله .

ودعوى أنه إذا كان حينئذ الحظ في الترك وجب أن يصح كما يصح الأخذ واضحة الفساد ، إذ ليس من آثار صحة النرك سقوط حق الشفعة للمولى عليه ، بل أقصاه موافقة الشارع فيما قرره له في الفعل والترك. نعم لو عفا وأسقط وفرض مصلحة تقتضي صحة ذلك كان من آثارها السقوط ، فلا شفعة لها بعد الكمال لذلك .

ولو جهل الحال أن ذلك كان لمصلحة أو لا فهو كباقي تصرفات الولي ، لكن في القواعد و فلو ترك فلها بعد الكال المطالبة إلا أن يكون الترك أصلح ، وفي جامع المقاصد و أن مقتضاه أن لها المطالبة مع الجهل لظهور كون الاستثناء متصلاً - ثم قال - : وفيه لأن المطالبة (١) فرع الثبوت حينئذ ، والثبوت إنما يتحقق مع المصلحة ، والفرض جهالة الحال ، فلا مقتضي للثبوت ، وهذا وجيه ، .

قلت : مضافاً إلى حمل فعل المسلم أو تركه على الوجه الصحيح ، وخصوصاً الولي الذي لا اعتراض للمولى عليه إلا مع العلم بفساد فعله وتركه ، ولولا ذلك لكان المتجه الثبوت للاستصحاب ، ولا دليل على اشتراط ذلك بترك الولي له مع المصلحة فيه .

ومن ذلك يعلم ما في الروضة تبعاً لما سمعته من جامع المقاصسة و فان ترك في موضع الثبوت أي مع المصلحة فلهم عند الكال الأخذ لا من ترك لعدم المصلحة ، ولو جهل الحال فني استحقاقهم الأخذ نظراً إلى وجود السبب فيستصحب ، أم لا إلتفاتاً إلى أنه مقيد بالمصلحة ولم يعلم ؟ وجهان ، أجودهما الثاني ، والله العالم .

بو وتثبت الشفعة للكافر على مثله ﴾ وإن كان الباثع مسلماً بلا خلاف ، بل عن جاعة الاجاع عليه ، لاطلاق الأدلة وعمومها السالمين عن المعارض عدا إطلاق الخبر (٢) و ليس لليهودي والنصراني شفعة ،

<sup>(</sup>١) وفي جامع المقاصد « وفي استحقاقها المطالبة والحال هذه نظر ، لأن المطالبة فرع . . . »

<sup>(</sup>٢) الرسائل \_ الباب \_ ٦ \_ من كتاب الشفعة \_ الحديث ١ .

المقيد إجهاءاً بارادة نفيها لها على المسلم الذي أشار إليه المصنف بقوله:

ولا تثبت له على المسلم ولو اشراه من ذمي كه أوغيره بلاخلاف فيه أيضاً ، بل الاجهاع بقسميه عليه . بل المحكى منها مستفيض إن لم يكن متواتراً ، مضافاً إلى الخبر المزبور وقوله تعالى (١) : « لن بجعل الله للكافرين على المؤمنين سييلاً ، وإلى أن « الاسلام يعلو ولا يعلى عليه » (٢) فلا يقهر الكافر المسلم على أخذ ماله من يده .

وتثبت للمسلم على المسلم والكافر ﴾ إجاعاً أو ضرورة من المذهب إن لم يكن الدين ، والله العالم .

﴿ وإذا باع الأب أو الجد ﴾ وإن علا ﴿ عن اليتم ﴾ أو المجنون ﴿ شقصه المشترك معه ﴾ لمصلحة انفاق أو غيره ﴿ جاز أن يشفعه ﴾ كما صرح به الشيخ والفاضل في بعض كتبه وولده والشهيدان والكركي على ما حكي عن بعضهم ، لاطلاق الأدلة ، بل لا أجد فيه خلافاً .

نعم في قواءد الفاضل « وللأب وإن علا الشفعة على الصفير والمجنون وإن كان هو المشتري أو البائع عنها على إشكال » بل في مختلفه الجزم بالعدم في الوكيل على بيع ما يستحق الشفعة به ، محتجاً بأن قبول الوكالة رضاً منه بالتمليك للمشتري ، وحينتذ تسقط الشفعة ، بل في جامع المقاصد توجيه الاشكال المزبور بذلك .

ولكنه كما ترى ، ضرورة عدم الدلالة على ذلك ، بل لعل إيقاع العقد المذكور تمهيد للأخذ بها وتحقيق لسببه ، فلا يكون الرضا به مسقطاً لها بل الرضا بالسبب رضاً بالمسبب ، لا أن إيجاد العلة ... وهي البيع ـ ينافي طلب المعلول وهو الشفعة .

<sup>(</sup>١) سورة النساء : ٤ ـ الآية ١٤١ .

<sup>(</sup>٢) الوسائل ـ الباب ـ ١ - من أبواب موانع الارث ـ الحديث ١١ من كتاب الارث.

و كه دعوى أن عدم الشفعة للتهمة له بتقليل الثمن يدفعها \_ مع ان ذلك مناف لائبانه الشرعي \_ إمكان فرض بيعه على وجه و ترتفع التهمة كه بأحضار العدول والحضور عند الحاكم ونحو ذلك ولانه كه أي الأخد بها و لا يزيد عن بيع ماله من نفسه كه المعلوم جوازه ، فالاشكال في ذلك فضلاً عن الجزم بالعدم في غير محله .

وكذا تثبت الشفعة للولد على والده ، لاطلاق الأدلة ، وإن قال في جامع المقاصد : « فيه احتمالان وفي الاستحقاق قوة » .

بَلَ ثَمَا ذَكُرَنَا يَعْلَمُ ثُبُوتُهَا أَيْضاً لَلُوكِيلَ فِي البَيْعِ والشَّرَاء ، بل في جامع المقاصد ﴿ أَن ذَلِكَ لَه قُولاً واحداً ﴾ وإن كان فيه أن المخالف الشيخ فيا حكي من مبسوطه والفاضل في المختلف، واستشكل فيه في محكي التذكرة ، لنحو ما سمعته سابقاً ، وقد عرفت ضعفه .

لكن لم يظهر لنا الفرق بين الولي والوكيل حيث حكي عن المبسوط أن للأول الشفعة بخلاف الثاني ، كما أن المحكي عنه في التذكرة الجزم بها للأول والتوقف فيها في الثاني ، ونحوه الكلام في العبد المأذون .

و كون ف الشيخ كان ف و المهل ذلك للوصي ؟ قال الشيخ كون مبسوطه : و لا كون يجوز له ذلك و لكان ( لامكان خ ل ) المتهمة كون ولفظه : و إذا باع ولي اليتم حصته من المشترك بينه وبينه لم يكن له الا خذ بالشفعة إلا أن يكون أباً أو جداً ، لا ن الوصي متهم ، فيؤثر تقليل الثمن ، ولا نه ليس له أن يشتري لنفسه مخلاف الا ب والجده.

ولكن لا يخنى عليك ما فيه بعد الاحاطة بما ذكرناه ، ولذلك قال المصنف : ﴿ وَلُو قَيْلُ بِالْجُوازُ كَانَ أَشْبِه ﴾ باصول المذهب وقواعده ﴿ كَالُوكِيلُ ﴾ الذي قد عرفت الحال فيه ، بل جزم به الفاضل في بعض كتبه والشهيدان والكركي لما عرفته ، بل عن ظاهر المختلف الاجماع

على أنه يجوز للوصي أن يشتري لنفسه كالأب والجد ، وفي جامع المقاصد والمسالك لا بحث في الصحة إذا رفع أمره إلى الحاكم فباع فأخذ بالشفعة لارتفاع التهمة حينئذ .

وهو جيد لو انحصر مستند الشيخ في ذلك ، وقد سمعت التعليل به وبغيره ، وإن كان هو فاسداً كما عرفت ، والله العالم .

ولا إشكال ، لانقطاع سلطنة المولى عنه بالنسبة إلى ذلك ﴿ و ﴾ حينئذ ف ﴿ للا اعتراض لمولاه ﴾ عليه حتى لو كان هو البائع أو المشتري.

ولو باع المكانب شقصاً على المولى ببعض مال الكتابة ثبتت الشفعة الشريكه ، فان كان مشروطاً وفسخت الكتابة فالأولى بقاء الشفعة اعتباراً بحال البيع ، وربما احتمل سمقوطها لخروجه بذلك عن كونه مبيعاً ، والأول أصح .

ولو ابتاع العامل في القراض شقصاً وصاحب المال شفيعه الانه مشترك بينه وبين غيره و فقد ملكه بالشراء الله مع فرض عدم الربح و لا بالشفعة الله بلا خلاف أجده فيه بيننا ولا إشكال ، لأن العامل كالوكيل عن المالك ، فكل ما يشستريه للقراض هو ملك لرب المال ، فلا يتصور شفعة له حينئذ في ماله ، إذ الملك لا يملك من جهتين، واستحقاقه القصاص على عبده لو جنى عليه ليس ملكاً لملكه .

فا عن الكركي في بعض حواشيه المكتوبة بخطه على جامع المقاصد ـ من أنه لا يمتنع أن يستحق الملك بالشراء ثم بالشفعة ، إذ لا يمتنع اجتماع العلتين على معلول واحد ، لأن علل الشرع معرفات ـ واضح الفساد وان كان ستسمع اختيار مثله من المصنف والفاضل وغيرها في الفروع على القول بالكثرة ، ضرورة عدم وجود العلة بعد أن

كان الشراء له بالوكالة عن العامل ، والفرض ظهور أدلة الشفعة بل صراحتها في بيع الشريك حصته من غير من له الشفعة ، كما هو واضح.

﴿ و ﴾ حينتذ فلو أراد المالك الاختصاص به بأن يفسخ المضاربة فيه ﴿ لا اعتراض للعامل إذا لم يكن ظهر ربح ، و ﴾ لكن ﴿ له المطالبة بأجرة عمله ﴾ المحترم كما في غير ذلك من أعيان المضاربة .

وإن لم يختر المالك الفسخ بقيت المضاربة بحالها ، وليس للعامل أجرة بل له شرطه من الربح ، ولا يلزم من ملك صاحب المال له الفسخ ، فان جميع مال القراض مملوك له ، وذلك كله واضح من قواعد الشفعة والمضاربة .

فمن الغريب ما عن المبسوط من عدم الترجيح في المسألة ، والاقتصار على نقل أقوال ثلاثة فيها : أحدها ما عرفته ، والثاني أنه يأخذه بالشفعة ، والثالث عدم أخذه بها ولا بغيرها ، وكأنها للعامة ، ولا وجه للأخيرين منها فما فرضناه من موضوعها .

تعم لوظهر الربح للعامل في المبيع وقلنا بملكه بذلك على وجه يكون شريكاً للمالك بمقدار ما نخصه من الربح فالمتجه الموافق لقواعد المضاربة أنه حينئذ يكون شريكاً في الشقص مع صاحب المال ، سواء فسخ المضاربة أم لا ، وليس لصاحب المال أن يأخذ نصيب العامل من الربح بالشفعة أيضاً ، لأن العامل لم يملكه بالشراء الذي هو شرط ثبوت الشفعة ، وإنما ملكه بظهوره ، سواء قارن الشراء أم تأخر .

نعم لو فرض أن ما اشتراه به من الثمن قد ظهر فيه الربسح وقلنا بملكه به على وجه صار شريكاً اتجه حينئذ كون المبيع مشتركاً بينه وبين المالك بالبيع ، بل اتجه أخذ المالك فيه بالشفعة ، أما في الفرض فلا ملك للعامل بالبيع وإن كان الربح مقارناً ، لأن ملكه طار على ملك

رب المال ، فالبيع لم يفد إلا ملك رب المال بأجمعه للمبيع ، لأن الثمن له .

ثم إن العامل بملك ولو على جهة الترتب الذاتي، وحينئذ فليس ذلك من أسباب استحقاق الشفعة ، لاختصاص موردها بالبيع نصآ وفتوى ، وليس لصاحب المال قطع تسلط العامل على الحصة بالفسخ ورده إلى الاجرة ، كما تسمعه من بعض الشافعية ، بل يستقر ملكه عليها إن لم يتجدد ما يبطله كخسارة المال لا غير ، لأصالة بقاء ملكه عليه إلا بوجه ناقل شرعاً ، وهو منتف هنا .

وهذا هو حاصل ما في الدروس «وليس للهالك أخذ ما اشتراه العامل بالشفعة ، بل له فسخ المضساربة فيه ، فان كان فيه ربح ملك العامل نصيبه ، وإلا فله الاجرة » .

لكن في قواعد الفاضل ﴿ ويملك صاحب مال القراض بالشراء ، لا بالشفعة إن لم يكن ربح أو كان ، لأن العامل لا يملكه بالبيع ، وله الاجرة ﴾ .

وربما استظهر منه أن للمالك الاختصاص بالعين على كل حال وأنه ليس للعامل إلا الاجرة وإن كان قد ظهر الربح .

ولذا حكى في جامع المقاصد النظر فيه عن حواشي الشهيد بأن فتوى المصنف ملك الربح بالظهور، وحينتذ يملك العامل حصة من الشقص ويكون شريكاً قال : « ثم أجاب بما لايدفع السؤال، ثم اعترف بورود السؤال».

قلت: قد يدفع بأن المراد استحقاق الاجرة مع الفسخ وعدم ظهور الربح ، كما عساه يشعر به قوله: « لأن العامل » إلى آخره المراد منه أنه وإن كان ربح ويملكه العامل إلا أن ملكه له بسلب اقتضاء عقد المضاربة ذلك ، لا البيع الذي لم يحصل منه إلا ملك رب المال للجميع

باعتبار كون الثمن ملكاً له وملك العامل طار عليه ، فلا شفعة له بملك العامل ، لأنه لم يملكه بالبيع الذي هو عنوان الشفعة ، وإنما ملكه بظهور الربح ، والذي ملكه بأجمعه أولاً بالبيع إنما هو رب المال ، فلا يتصور له شفعة على كل حال .

بل يشهد لذلك أيضاً ما في تحريره قال فيه : وولو اشترى المضارب عمال القراض شقصاً في شركة رب المال فليس لرب المال فيه شفعة على الأقوى لأن الملك له ، ولو كان فيه ربح فكذلك ، سواء قلنا إن العامل عملك بالظهور أو بالانضاض ، لأنه شراء مأذون فيه ، وإن لم يكن ظهر ربح لم يكن للعامل اعتراض ، ولو كان له الاجرة عن عمله ، أي لا اعتراض له عليه لو أراد فسخ المضاربة والاستبداد بالشقص وإن كان له حينتذ اجرة عمله ، كما في غيره من أعيان المضاربة مع فرض عدم الربح ، أما معه فله نصيبه.

وحينئذ فينزل ما في القواعد على إرادة هذا المعنى ، وكأنهم أهملوه اتكالاً على قواعد المضاربة ، ولعل هذا أولى من دفعه بما في التذكرة عن بعض الشافعية من الوجه الثالث في المسألة ، وهو أن للالك أن يأخذ بحكم فسخ المضاربة ، لأنه لما امتنع استحقاقه الشفعة فلا أقل من أن يستحق قطع سلطنة العامل عن الشقص ، لأنه ممكن ، فلا يلزم من امتناع الشفعة لامتناعها انتفاء هذا ، كما نقول فيما إذا جنى المرتهن على عبد المولى ، فانه يكون للمولى فكه من الرهن بسبب الجناية ، وحينئذ فيكون على صاحب فانه يكون للمولى فكه من الرهن بسبب الجناية ، وحينئذ فيكون على صاحب المال اجرة المثل عن عمله لكونه محترماً ، سواء ظهر فيه ربح أو لا ، إذ يرد عليه أن فسخ المالك إذا طرأ على المضاربة لا يسقط استحقاق العامل من الربح الذي ثبت استحقاقه ، لأن الفسخ إنما يؤثر بالنسبة إلى العامل من الربح الذي ثبت استحقاقه ، لأن الفسخ إنما يؤثر بالنسبة إلى مستقبل الزمان لا فيا مضى ، فيجب أن يقال : إن ظهر ربح فللعامل

حقه منه إن قلنا يملكه بالظهور ، وإلا فله الاجرة ، وهو المطابق لما سمعته من الدروس .

والمناقشة فيه ـ بأن هذا الحكم آت في جميع أقسام المضاربة فلا خصوصية لكون الشقص مشفوعاً في ثبوت الفسخ ـ يدفعها أنه لا مانع من كون الحكم كذلك ، إذ لم يظهر من أحد أن لما هاهنا خصوصية ، بل يمكن إيكال ما في بعض العبارات من الاجال إلى وضوح الأمر بملاحظة قواعد المضاربة .

هذا ولكن في جامع المقاصد و يمكن الجواب عن السؤال الأول بأن العامل وإن استحق الحصة من الربح بالظهور إلا أن استحقاق الاختصاص بسبب الشركة سلط المالك على قطع استحقاقه من العين ، فان الشركة هنا إن لم تكن موجبة لاستحقاقه التملك لكونه مالكاً حقيقة فلتكن رافعة لتملك العامل بعض العين ، ومتى فات حقه من الربح استحق اجرة المثل ولو لم يظهر ربح فني استحقاق الاجرة إلى حين الفسخ كلام يأتي إنشاء الله تعالى ، وهذا لا بأس به ، إذا عرفت ذلك فقول المصنف : لأن العامل لا يملكه بالبيع تعليل لقوله : يملك صاحب مال القراض بالشراء لا بالشفعة على تقدير الربح ، ومعناه أن استحقاق العامل متأخر عن العقد ، فلا يمكن أخذه بالشفعة ، وفيه تنبيه على استحقاق العين والاختصاص بها من دون العامل وإن ظهر ربح ، لأن حق المالك وهو الاختصاص بسبب الشركة أسبق ، فلا يزيله حق العامل الطارىء ، بل

للمالك فسخ استحقاقه ، وينتقل إلى اجسرة المثل ، وهذا همو تحقيق هذا المحل » .

قلت : لا يخنى عليك ما فيه من أنه (أولاً) هو بعينه ما سمعته من بعض الشافعية الذي قد اعترف هو بفساده وأورد عليه ما ذكرناه . و (ثانياً) أن ما ذكره من اقتضاء الشركة قطع سلطنة العامل لا نعرف له وجهاً يطابق اصول الامامية .

فمن الغريب قوله: « إن هذا تحقيق هذا المحل » وما كنا لنؤثر أن يقع منه مثل ذلك ، وربها كان الترام سوء تعبير الفاضل وغيره أولى من مخالفة الضوابط الشرعية .

وإذا بيع شقص في شركة مال المضاربة فللعامل الأخذ بها مع الغبطة فان عفا فللمالك الأخذ، وهو معنى ما في الدروس من أنها تثبت للعامل فان ترك فللمالك الأخذ.

بل وما في التذكرة من با أن للعامل في المضاربة الأخذ بالشفعة إذا بيع شقص في شركة المضاربة ، فاذا أخذ فان كان هناك ربح فلاحصة له في ذلك ، بل الجميع للإلك ، لأن العامل لا يملكه بالشفعة ، فالجميع للمال ، وكذا إن لم يكن ربح ، وللعامل الاجرة ، ولو ترك كان لرب المال الأخذ ، لأن المشتري بيال المضاربة له . هذا إذا لم يظهر في الحصة التي اشتراها المضارب ربح ، ولو كان قد ظهر فيه ربح لم يكن هناك شفعة ، لا للعامل ولا لرب المال ، لزيادة الشركة على إثنن ،

قلت : ضرورة كون العامل حينئذ شريكاً ورب المال والشريك البائع في الأرض المزبورة مثلاً .

لكن قد يناقش فها ذكره \_ من عدم شيء للعامل وإن كان ربح،

ج۳۷

وإنا له الاجرة ـ بأن أخذه بالشفعة إن كان من عمل المضاربة فله رعه، وإلاَّ فلا اجرة له .

وقوله : و لأن العامل لا يملك بالشفعة ، يدفعه أنه لا يملك بها . ولا بغيرها من النواقل ، وإنا يملك بظهور الربح ، ولم بجز له الأخذ بها إلا لأنها من عمل المضاربة وإن كان الملك لرب البال كالشراء .

ولو كان للعامل الشفعة بمعنى أنه اشترى للمضاربة شقصاً له فيه الشفعة .. لأنه الشمريك . كان له مع عدم الربح الأخذ ، لأن ملك الشقص لغيره ، وكذا مع الربح إذا لم نقل بملكه بالظهور ، أما معه فلا شفعة له به ، لصيرورة بعضه ملكاً له بالظهور ، ولا وجه للشفعة بملكه كما سمعته في رب المال ، والشفعة بـما يخص رب المال منه تبعيض للشفعة .

لكن في التحرير هنا احتمالان قال : و ولو كان المضارب شفيعه ولا ربِح في اليال فله الأخذ، لأن الملك لغيره، وإن كان فيه ربح وقلنا لا يملك بالظهور فكذلك ، وإن قلنا يملك بالظهور احتمل الشفعة وعدمها كرب المال ، ولعله لنحو ما سمعته من الكركي سابقاً وتسمعه فيما يأتي من الفروع العشرة .

ثم قال : و وإن باع المضارب شقصاً في شركته لم يكن له الأخذ بالشفعة ، لأنه منهم على إشكال ، وفيه ما عرفت سابقاً من عدم صلاحية التهمة مانعاً ، والله العالم .

#### ﴿ فـروع ﴾

🛊 على القول بثبوت الشفعة مع كثرة الشفعاء 🗲

قد جرت العادة بذكرها وإن لم نقل بها تشحيذاً للأذهان ، ولأنه قد ينتفع بها على المختار أيضاً في حال إرث المتعددين الشفعة ﴿ وهي ﴾ كثيرة ، وقد اختار المصنف منها ﴿ عشرة : ﴾

#### الفرع ﴿ الأول : ﴾

وقلنا بسقوط حقه من الشفعاء أربعة مثلاً و فباع أحدهم و نصيبه وقلنا بسقوط حقه من الشفعة بذلك ، للشك في ثبوتها معه ، والأصل عدمه إن لم يكن المنساق من الأدلة خلافه ، خصوصاً بعد ملاحظة أن حكمة شرعها قاعدة الضرر ، فلا يجري استصحاب بقائها مع احباله أيضاً ، لكن الا قوى الأول و و حينئذ فاذا و عفا آخر و منهم بأن أسقط حقه من الشفعة و ف حالذي ذكره غير واحد كالشيخ بأن أسقط حقه من الشفعة و ف حالذي ذكره غير واحد كالشيخ والفاضل والشهيدين والكركي على ما حكي عن بعضهم بل في المسالك أنه المشهور وإن كنا لم يتحققه قبل المصنف أن و للآخرين أخذ أنه المشهور وإن كنا لم يتحققه قبل المصنف أن و للآخرين أخذ على حقها لم يكن لها ، لان الشفعة بفعل الأولين . نعم و لو اقتصرا في الاخذ على حقها لم يكن لها ، لان الشفعة لازالة الضرر ، وبأخذ البعض يتأكد كوفيه ( أولا ) أن الضرر هو الذي أدخله على نفسه باقدامه على فراء ذي الشفعاء المتعددين إذا قلنا بتوزيع الشفعة عليهم .

و (ثانياً) أن الشفعة حق مالي قابل للتقسيط والانقسام ، بل هو المنساق من قوله (عليه السلام) (١) : ( الشفعة على عدد الرجال ، ضرورة أن معنى كونها عليهم دون السهام توزيعها عليهم ، ولا معنى للتوزيع إلا بارادة تبعية شفعة كل واحد نصيبه .

و ( ثالثاً ) أن العنمو يقتضي استقرار المعفو عنه على ملك المشتري /كما لو يعفوا جميعاً .

و (رابعاً) قد سمعت سابقاً ما حكاه المرتضى (رحمه الله) من أنه في روايات أصحابنا إذا سسمت بعض بحقوقهم من الشفعة فمن لم يسمح بحقه على قدر حقه ؛ فالمتجه حينئذ سقوط حق الأولين وبقاء حق الآخرين ، بل ليس لها أخذ حق الأولين بالشفعة ، لعدم ثبوته لها ، وهو الحكي عن أبي على والفاضل في موضع من التذكرة .

ودعوى أن الشفعة كالخيار لو ورث ـ فانه واحد لا يتبع الحصص فيمضي فسخ الواحد على الجميع وإن لم يرضوا بذلك ـ يدفعها بعد تسليم ذلك وضوح الفرق بينها وبينه بكونه راجعاً إلى فسخ العقد ، وهو غير قابل للتبعيض بخلاف الشفعة ، فان مرجعها إلى نقل ملك المستري إلى الشفيع من دون فسخ عقد ، ومع فرض تعدد المستحقين وكون الاستحقاق على عددهم لا مناص عن القول بالتوزيع على حسب ما ذكرناه .

وعلى كل حال فما ذكرنا يعلم جينئذ جريان حكم هذا الفرع على القول بالاتحاد في صورة الارث التي ذكر في المسالك فيها احتمالاً آخر وهو بطلان حق الجميع بعفو البعض ، بناءً على أنهم يأخذون الشفعة للمورث ثم يتلقون منه ، أفيكون عفو بعضهم بمثابة عفو المورث عن

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من كتاب الشفعة ـ المديث ه .

بعض حقه ، بل هو المحكي عن ابن شريح في أصل المسألة أيضاً وإن كان هو واضح الفساد .

وأوضح فساداً منه احمال عدم سقوط حق واحد من الأولين في أصل المسألة ، لأن الشفعة لا تتبعض فيغلب جانب الثبوت ، إذ هو مع أنه كا ترى مناف لقاعدة تسلط الناس على حقوقهم كأموالهم ، مضافاً إلى ما سمعته من الخبر المزبور ، والله العالم .

و که مما ذکرنا يعلم الحال فيا و لو کان الشفعاء غيبا که کلهم أو بعضهم و ف که مان و الشفعة لهم که على الوجه الذي ذکرناه .

إلا أن المصنف بناء على مختاره السابق من عدم تبعيض الشفعة قال : ﴿ فَاذَا حَضَرَ وَاحِدُ فَطَالَبِ فَاما أَنْ يَأْخَذُ الجَمِيعِ أَو يَتَركُ ، لأَنهُ ﴾ ربما لا يأخذ الغائبان ، فتتفرق الصفقة على المشتري ، فهو حينتذ بمنزلة أن ﴿ لا شفيع الآن غيره . ولو حضر آخر أخذ من الآخر النصف أو ترك ﴾ لأنها حينئذ بمنزلة أن لا شفيع غيرها ﴿ فَانْ حَضَرُ الثَالَثُ أَو تَركُ ﴾ وإن حضر الرابع أخذ الربع أو ترك ﴾ .

إلا أن ذلك كله مع منافاته لما ذكرناه سابقاً من الأدلة قد يناقش فيه ( أولا ) بأن الغيبة لا تسقط حق الشفعة ، فلا وجه لأخذ الأول الجميع على وجه يكون ملكاً له ، والفرض أن له الربع وعدم عفو أحد منهم ، واحتمال حصوله بعد ذلك لا يجعل الحق تماماً له الآن ، إذ احتمال الكشف لا دليل عليه ، بل ظاهر الأدلة خلافه ، وخوف التبعيض لا يقتضي ثبوت الحكم المزبور ، كما أن الأخل منه بعد ذلك كذلك أيضاً ، وبعد الاغضاء فاقتضاء احمال التبعيض إيقاف الحق أولى من أن يقتضي التسلط

على حق غيره على وجه يكون ملكاً له ، بل هو مناف ٍ لاشتراك الحق بينهــــم .

و (ثانياً) بأن المعلوم من الأدلة أخذ الشفيع من المشتري لا من الشفيع الذي استحق الملك بالشفعة لا بالشراء ، وتعلق حق الشفيع الغائب فيا شفع فيه إن كان مانعاً من الانتقال فلا وجه لأخذ الأول الجميع بها وإن لم يكن مانعاً فلا دليل على فسخ ما ملكه الشفيع الأول الذي مقتضى الأصل لزومه ، بل قد يقال : إن أخذ الثاني من الأول تبعيض لما أخذ بالشفعة أيضاً ، ولا دليل عليه ، بل هو مقتضى ما ذكروه أنه لابد للحاضرين من الاجتماع وشفعتهم في الشقص أجمع إذا أرادوا الاشتراك بها من المشتري ، وإلا في ترتبوا لم يحصل ذلك ، لأن كل واحد منهم لا ينتقل إليه مقدار نصيبه لتبعيض ، والأتحد منه خلاف المفروض الذي هو كون الأخذ من المشتري .

و (ثالثاً) ما ذكره من التعليل بالتبعيض لا يتم إلا بالنسبة إلى الأول ، أما من بعده فاقتصاره على نصيبه لا يضر بالمشتري ، لأن الشقص قد أخذ منه تاماً على التقديرين بخلاف اقتصار الأول على حصته ، فانها تفرق الصفقة على المشتري .

ومن هنا احتمل على هذا في القواعد والدروس وجامع المقاصد تخيير الثاني بين أن يأخذ النصف أو الثلث ، فاذا قدم الثالث ووجدهما قد تساويا في الأخذ أخذ الثلث منها على السوية ، وإن وجد الثاني قد اقتصر على الثلث تخير بين أن يأخذ من الأول نصف ما في يده ، وهو تمام حقه ولا يتعرض للثاني ، وبين أن يأخذ من الثاني ثلث ما في يده ، لأنه يقول : ما من جزء إلا ولي منه ثلثه ، فان ترك الثاني حقه حيث لم يشاطر الأول فلا يلزمني أن أترك حقي ، ثم له أن يقول للأول ضم ما

معك إلى ما أخذته لنقسمه نصفين ، لأنا متساويان في الحق . وحينئذ فتصح قسمة الشقص من ثانية عشر ، لأنا نحتاج إلى عدد له ثلث ولثلثه ثلث ، وأقله تسعة يحصل منها ثلاثة في يد الثاني وستة في يد الأول ، ثم ينزع الثالث من يد الثاني واحداً ويضمه إلى الستة التي في يد الأول يكون سبعة ويقتسا بها بينها ، وهي لا تنقسم على إثنين ، فتضرب إثنين في تسعة تبلغ ثانية عشر ، للثاني منها أربعة ، وهي مضروب الاثنين اللذين بقيا له في اثنين تبقى منها أربعة عشر ، لكل واحد من الأول والثالث سبعة ، وإذا كان ربع الدار ثانية عشر كان جملتها اثنين وسبعين .

وفيه ( أولاً ) أن عدم حصول التبعيض بأخذه لا يقتضي التخيير المزبور ، بل يقتضي الاقتصار على حقه أو المشاطرة مع الأول ، لاحتمال عدم أخذ الغائب ، كما جزم به في جامع المقاصد وهو ظاهر المصنف .

و (ثانياً ) أنه مع أخذه مقدار حقه مشاعاً لاتسلط للشريك عليه ، إذ لا زيادة له عنده .

كل ذلك بعد البناء على أن الشركاء ثلاثة كما فرضها في القواعد حتى يكون حقه الثلث أو يراد الثلث بعد حتى الأول ، فينطبق حينشة على مثال المتن .

وعلى كل جال هو واضح الضعف لا ينطبق على قواعد الامامية ، وانما هو مناسب لمذاق العامة .

واحتمل أيضاً أن لا يأخد الثالث من الثاني شيئاً بل يأخذ نصف ما في يد الأول فيقسم المشفوع أثلاثاً ، بناءً على أن فعل الثاني لا يعد عفواً عن السدس ، بل اقتصاراً على حقه ، وإلا لاتجه بطلان حقه ، لأن العفو عن البعض عفو عن الكل على قول ، وإنما أخذ كمال حقه مع أنه

قد قال بعضهم بسقوط حقه ، لكونه قد عفا عن بعضــه ، ولكنه في غاية الضعف .

ولعل الاحتمال المزبور هو الموافق لما قلناه ، بناءً على أن الشركاء ثلاثة أو يأخذ نصفاً مما في يده بعد إخراج ربعه حتى ينطبق المختار على مثال المتن ، والله العالم .

## الفرع ﴿ الثاني : ﴾

﴿ لُو امْتُنع الحَاضِر أَو عَفَا لَمْ تَبْطَلُ الشَّفَعَة ﴾ للأصل وغيره ما عرفت ﴿ وَ ﴾ لكن على ما ذكرنا ﴿ كان للغائب ﴾ قدر استحقاقه وعلى ما ذكره المصنف وغيره له ﴿ أَخَذَ الجَمِيعِ ﴾ أو الترك .

﴿ وكذا لو امتنع ثلاثة أو عفوا كانت الشفعة بأجمعها للرابع إن شاء ﴾ على مختار المصنف والجاعة ، وأما على ما قلناه فله الربع خاصة، والله العالم .

### الفرع ﴿ الثالث : ﴾

﴿ إذا حضر أحد الشركاء فأخذ ﴾ الجميع ﴿ بالشفعة ﴾ بناءً على ما سمعته من المصنف ﴿ و ﴾ غيره ف ﴿ قاسم ﴾ وكلاء الغائبين فان له ذلك ، لأن الحق الآن مختص به ﴿ ثم حضر الآخر ﴾ الغائب ﴿ ف ﴾ مان عفا استمرت القسمة ، وإن ﴿ طالب ﴾ وأخذ فني القواعد وغيرها ﴿ فسخ القسمة ﴾ إن شاء ﴿ وشارك الأول ﴾

لأن حقه شائع في المأخوذ وفي باقي السهام .

ولكن قد يناقش بأصالة بقاء القسمة الواقعة بينه وبين الوكلاء ، إذ المستحق هو حينثذ ، والغائب حقه متجدد فيما أخذه الأول ، فلا وجه للتسلط على فسخ القسمة ، ولذا بناء على ما ذكرناه إذا أخذ حصته وقاسم مع وكلاء الغائبين لم يكن لأحد منهم الفسخ .

وكذا لو رده الشفيع الأول كو أي ما شفع فيه ، وهو الجميع على مختار المصنف فو بعيب ثم حضر الآخر كان له الأخذ كو للجميع ، كما صرح به الفاضل والكركي وثاني الشهيدين فو لأن الرد كو المزبور أبطل الأخذ من أصله فكان فو كالعفو كو الذي قد عرفت أن حكمه ذلك .

وعن محمد بن الحسن الشيباني أنه يختص الثاني بأخذ حصته خاصة لأن الأول أسقط حتى الثاني مما زاد على حصته ، وردّه بالعيب أحدث ملكاً جديداً للمشتري بعد أن خرج عنه ، فلا يكون كالعفو ، بل كعوده إلى المشتري ببيع أو هبة . واحتمله الفاضل في القواعد .

ولكن لا ريب في ضعفه ، ضرورة أن الرد أوجب فسخ الأخمذ ولم ينشىء سبباً جديداً للملك ، فلا يساوي عوده بالعقد ، وأما على المختار فليس للآخر إلا نصيبه ، كما أنه ليس للأول إلا ذلك ، فاذا فرض رد نصيبه كان كالعفو بالنسبة إليه ، ولا حق للآخر فيه ، كما هو واضح ، والله العالم .

#### الفرع ﴿ الرابع: ﴾

﴿ لو استغلها الأول ﴾ أي ظهرت الثمرة ظهوراً تخرج به عن تبعية الأصل بعد أخذه وقبل أخذ الثاني ﴿ ثم حضر الثاني ﴾ مشلاً ﴿ شاركه في الشقص دون الغلة ﴾ التي ملكها الأول بكونها نماء ملكه المنحصر فيه قبل أخذ الثاني ، كما أن الأول لا يملك ما حصل من غلة الشقص بعد الشراء وقبل الانخذ بالشفعة ، بل هو للمشتري .

نعم لو كان الأول وكيلاً عن الثاني وأخذ لها بالوكالة كان شريكاً له ، بل لو قبل ذلك فضولاً وأجاز \_ بناءً على جريان الفضــولي في الشفعة \_ كان كذلك أيضاً ، كما هو واضح .

فها عن بعض الشافعية ـ من احتمال مشاركة الثاني للأول على كل حال ـ في غاية السقوط ، ولا يخنى عليك حكم ذلك بناءً على المختار ، والله العالم .

### الفرع ﴿ الحامس: ﴾

و قال الحاضر ، ابتداء مثلاً : ﴿ لا آخذ ﴾ الجميع بالشفعة ﴿ حَى يَحْضَرِ الْعَاتِبِ لَمْ تَبْطَلُ شَفَعَتُه ﴾ قطعاً بناء على التراخي .

وأما على الفور فالأقوى كما في المسالك ومحكي المبسوط والتذكرة أنه كذلك أيضاً ، وفي الدروس أن فيه قوة ﴿ لأن التأخير لغرض لا يتضمن الترك ﴾ بحيث ينافي الفورية ، إذ قد لايسلم له الشقص المشفوع ، مع فرض اقتضاء الأخذ دفع جميع الثمن الذي قد يكون كثيراً

ويصعب عليه تدبيره في تلك الحال ، بل الأغراض كثيرة في عدم التعجيل مضافاً إلى عدم دليل على الفورية من النصوص على وجه ينافيه ذلك ، فيبقى استصحاب بقائها بحاله .

﴿ وَ ﴾ لكن ﴿ فيه تردد ﴾ وإشكال كما في القواعد، لما تسمعه من الأجاع المحكي على الفورية التي ينافيها ذلك ، لتمكنه من الأخسد ولا أقل من الشك في كون ذلك عذراً ، فان ضرره لا يدفع بضرر المشتري .

على أنك قد عرفت مخالفة الشفعة للأصل ، فينبغي الاقتصارفيها على اليقين ، ولعله لذا ربما مال إليه بعض المحققين وإن كان الأقوى الأول ، ولا يخنى عليك عدم جريان الفرع المزبور على المختار ، والله العالم.

#### الفرع ﴿ السادس: ﴾

و أخذ الحاضر ودفع الثمن ثم حضر الغائب فشاركه ودفع إليه النصف مما دفع إلى المشتري ( البائع خ ل ) وهكذا و ثم خرج الشقص مستحقاً به بعد أن ترتبوا في الأخذ فالمشهور كما في المسالك و كان دركه على المشتري دون الشفيع الأول ، لأنه كالنائب عنه به أي المشتري و في الا خذ به من الثاني ، إذ الشفيع إنما يأخذ من المشتري لهم وإن أخذ بعضهم من بعض ظاهراً ، أو كالنائب عن غيره من الشفعاء في الا خذ من المشترى .

وعلى كل حال فلا درك عليه ، لاستحقاقهم جميعاً الشفعة على المشتري وإن ترتبوا في الأخذ ، فان الترتب الذي قد عرفت كونه كالنيابة لا يغتر هذا الحكم .

ولكن قد يناقش بأن ذلك لا ينطبق على قواعد الامامية ، إذ هو اعتبار محض ، ضرورة أن أخذ الثاني ليس مبنياً عندهم على أخذ الأول بل يفتقر إلى أخذ جديد وصيغة خاصة كالأول ، وملك الأول للجميع لا يرتفع من أصله بأخذ من بعده ، بل من حين الأخذ، ومن ثم كان مجموع الناء المنفصل له ، فكونه كالنائب في محل المنع ، وخصوصاً في عهدة الثمن ، فأن المشتري لم يتسلم من غير الأول شيئاً ، وإنما الأول أخذ من الثاني نصفه ، فلا وجه لرجوعه به على المشتري .

ومن هنا حكي عن بعض الشافعية أن هذا الخلاف في الرجوع بالمغروم من أجرة ونقص قيمة الشقص، وأما الثمن فكل يسترد ماسلمه ممن سلمه إليه بلا خلاف ، بل عن التذكرة أنه المعقد ، كما عن الكركي أنه استجوده ، وفي المسالك استحسنه .

ولكن الانصاف أن التفصيل المزبور لا يخلو من نظر أيضاً ، ضرورة كون المفروض مع ملاحظة ملك كل منهم من الآخر حقيقة يكون كترتب المشرين بعضهم من بعض من غير فرق بين الثمن وغيره ، وإلا كان كالنائب فيها .

ولا يخنى عليك أن الأول أوفق بالقواعد، كما لا يخنى عليك سقوط المغرود على المختار، والله العالم.

#### الفرع ﴿ السابع: ﴾

﴿ لو كانت الدار بين ثلاثة ﴾ مثلاً ﴿ فباع أحدهم من شريكه ﴾ فني محكي الخلاف في موضع منه والدروس ﴿ استحق الشفعة الثالث دون المشتري ، لأنه لا ﴾ يعقل أن ﴿ يستحق ﴾ الانسان ﴿ شيئاً على نفسه ﴾ ولظهور أدلة الشسفعة في غيره أو صسراحتها ، فان قوله ( عليه السلام ) (١) : د فشريكه أحق من غيره بالثمن ، صريح في غير المشتري ، إذ لا يصدق عليه نفسه أنه غيره .

مضافاً إلى ظهورها أجمع في تعدد المشتري والشفيع والباثع على وجه يقتضي أن ذلك هو موضوع الشفعة الثابت من الشرع ، لاشمالها على ذكر ذلك في مقام الضابط والبيان على نحو القيود التي تذكر في التعريف ، وحينئذ فاما أن يأخذ الجميع بها أو يترك لثلا تتبعض الشفعة .

﴿ وقيل ﴾ والقائل الشيخ في المحكي من مبسوطه وموضع من خلافه : ﴿ يكون بينها ﴾ وحينثذ فهو أي الشريك مخير بين أخذ نصف المبيع أو تركه لا جميعه كما في المسالك وغيرها .

ثم قال فيها : ﴿ فَانَ قَالَ المُشْتَرِي : خَذَ الْكُلُّ أَو اتركُ الْكُلُّ وقَدَ تَرَكَتُ أَنَا حَتِي لَم يلزمه الاجابة ، ولم يصح إسقاط المشتري الشفعة ، لأن ملكه مستقر على النصف بالشراء ، فأشبه ما إذا كان للشقص شفيعان حاضر وغائب فأخذ الحاضر الجميع ثم عاد الغائب ، فان له أن يأخذ نصفه ، وليس للحاضر أن يقول اترك الكل أو خذ الكل وأنا تركت

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ ٧ \_ من كتاب الشفعة \_ الحديث ٢ .

قلت: قد يناقش بأن الشفعة من الأسباب الاختيارية في نقل الملك لا القهرية ، وحينئذ فمع فرض عدم اختيارها لا مانع من سقوطها ، واستقرار ملكه على المشفوع من حيث الشراء لا ينافي سقوط استحقاقه إياه من جهة الشفعة ، وحينئذ يكون بمنزلة عفو أحد الشفيعين ، فيلزم الثالث بأخذ الجميع أو تركه حذراً من تبعض الشفعة ، إذ لا شفيع حينئذ غيره .

وعلى كل حال فقد مال إلى القول المزبور المصنف بقوله: ﴿ ولعله أَقْرَب ﴾ ونحوه الفاضل في المختلف ، بل في جامع المقاصد أنه أصح ، بل قيل إنه الظاهر من التذكرة أيضاً .

وكأنه لاشتراكها في العلة الموجبة للاستجفاق ، ولا يمتنع أن يستحق تملك الشقص بسببين : البيع والشفعة ، لأن علل الشرع وأسبابه معرفات فلا يمتنع أن يجتمع إثنان منها على معلول واحد ، ولأن للشفعة أثراً آخر غير استحقاق الملك ، وهو منع الشريك الآخر من تملك مقدار مشفوعه بالشفعة ، وهذا الأثر لا مانع منه .

إلا أن الجميع كما ترى بعد أن عرفت قصور أدلة الشفعة عن ثبوتها في الفرض ، بل قيل : إن سبب الاستحقاق بالشفعة مترتب على سببه بالشراء ومتفرع عليه ، فليسا معلولي علة واحدة حتى يقال : إنه لا يمتنع تملك الشقص بسببين ، وإن علل الشرع لا يمتنع اجتماعها ، بل إنما ملكه أولا بسبب الشراء ، وبعد الشراء استحقه بالشفعة ، فيعود المحلور من كونه يستحق تملك ملكه .

بل قيل : إنه على تقدير اجتماع العلتين بعد الشراء فأثرهما مختلف

لأن الشراء علة في نقل الملك إليه من غيره ، والاستحقاق بالشفعة أثره قرار ملكه عليه ، فأحدهما غير الآخر وجوداً وأثراً .

وإن كان ذلك كله لا يخلو من نظر ، ضرورة عدم المنع من ترتب الملك على الشراء وترتب الشفعة عليه ، نحو الانعتاق للقريب المترتب على ملكه الحاصل بالشراء ، لأن استحقاق الشفعة أمر غير الملك الحاصل من الشراء .

ثم إن الثمرات المترتبة على ذلك كثيرة ، فان الشفعة أحكاماً حتى مع الاقالة عن عقد البيع . فالعمدة في الجواب ما ذكرناه ، ولولاه لاتجه ما ذكره الشيخ والجهاعة ، وكأنهم غفلوا عن أن مفاد النصوص ما ذكرنا فلا موضوع الشفعة شرعاً ، لأن الفرض مشمول النصوصها ، ولكن المانع عدم تعقل استحقاق ذلك على ملكه حتى يتجه الجواب عنه بأنها معرفات لا على تامة .

ومن الغريب تسالمهم على ما ذكرناه فيا تقدم من أنه لو اشترى العامل ما فيه شفعة للمالك، معلّلين له بأن المالك بملكه بالشراء لا بالشفعة وقولهم هنا : إن الأقرب والأصح والأقوى صحة الشفعة للمشري نفسه.

ومما ذكرنا يعلم أنه لا وقع لما اجيب عما ذكره المستدل بأن للشفعة أثراً آخر إلى آخره بأن استحقاق الملك ومنع الشريك معلولا علة واحدة، وهو استحقاق الشميفعة ، فيمتنع تخلف أحدهما عن الآخر ، وقد امتنع أحدهما من جهة استلزامه المحال ، فينبغي أن يمتنع الآخر إلا مع الدليل المقتضي لذلك .

وكيف كان فقد ظهر لك أن القول المزبور في غاية السقوط وإن كان لما ذكرناه لا لما ذكروه مما هو واضح الاندفاع ، والله العالم .

- 117 -

#### الفرع ﴿ الثامن : ﴾

﴿ لُو بَاعِ إِثْنَانَ مِن ﴾ الشركاء مثلاً ﴿ ثلاثة ﴾ مثلاً ﴿ صفقة فللشفيع أخذ الجميع وأن يأخذ من إثنين ومن واحد، لأن هذه الصفقة ﴾ وإن كانت واحدة في الصورة إلا أنها بسبب تعدد البائع والمشري ﴿ بمنزلة عقود متعددة 🛊 فلا تبعيض للشفعة لو اقتصر على الأخذ من واحد فضلاً عن الاثنين ، إذ هي شفعات متعددة ، كما لو باع كل واحد من كل واحد بصيغة مستقلة .

﴿ وَ ﴾ كذا ﴿ لو كان الباثم واحداً من اثنين كان له ﴾ أي الشفيع ﴿ أَنْ يَأْخُذُ مِنْهَا أَوْ مِنْ أَحِدْهُمَا ﴾ لما عرفت .

ومثله ما لو كان الباثع إثنين من واحد أو من إثنين كما قال المصنف: ﴿ وَلُو بَاعَ إِثْنَانَ ﴾ مثلاً ﴿ من إثنين كان ذلك بمنزلة عقود أربعة ﴾ ضرورة أن كل واحد منها باعتبار بيعه لاثنين كان عقده بمنزلة عقدين .

وحينئذ ﴿ فَالشَّفْيِعِ أَنْ يَأْخَذُ الكُلُّ وَأَنْ يَعْفُو وَأَنْ يَأْخَذُ الرَّبِّعِ أَوْ النصف أو ثلاثة الأرباع ﴾ ولا يشاركه الأول في شفعة الثاني ولا هما في شفعة الثالث فيما لو أخذ الجميع دفعة أو ترتيباً على وجه لا ينافي الفورية أو قلنا بعدم اعتبارها ، بناءً على اعتبار بقاء الملك في استحقاقها كما قدمناه سابقاً ، وإلا شاركه الأول فيها وهما في الرابع ، وهو واضح .

كوضوح كون المسألة من أربعة وعشرين لو أخذ من الثاني خاصة وقلنا بقسمة الشفعة على السهام ، ومن إثني عشر على القول بقسمتها على الرۋوس . ومن ثلاثين إن أخذ من الثالث وقلنا بالقسمة على السهام ، ومن ثانية عشر على القسمة على الرؤوس .

وتصح من ماءة وعشرين \_ بناءً على احتمال مشاركة الأول للشفيع وإن زال ملكه \_ في صورة ما لو كان للشفيع نصف العقار المشفوع ولشريكه الآخر الذي باع من الثلاثة نصفه ، فباع من كل واحد منهم سدساً ، وقلنا بكون الشفعة على حسب السهام .

أما على القول بأنها على عدد الرؤوس تصميح من ستة وثلاثين كما أطنب في بيان ذلك في ضابط ذلك.

إلا أنه لا فائدة مهمة فيه ، وإنما المراد هنا بيان أنه لا تبعيض في الشفعة مع تعددها بتعدد البائع والمشتري ، بل قد يقال بتعددها أيضك بتعدد الثمن (١) وإن كان البائع والمشتري والمبيع واحداً في الظاهر .

وأولى من ذلك بالتعدد بيع الشقصين من دارين وإن كان الباثع والمشترى واحداً .

وعلى كل حال فلا تبعيض في ملك كن واحد من المشتريين الذي ملكه بعقد واحد حقيقة ، بل هي في الجميع شفعات متعددة وإن كان لا يخلو بعض الأفراد من نظر ، خصوصاً مع ملاحظة مخالفة الشفعة للأصل.

أللهم إلا أن يقال: إن الأدلة مطلقة والمتيقن من تبعيض الشغمة الممتنع هو ما اقتضت الشفعة تفريق ملك الشخص الواحد الذي ملك بجهة واحدة دون غيره، وكأنه المراد من تبعض الصفقة هنا ولو بمعونة اتفاقهم ظاهراً على تعددها بالتعدد المزبور، فلا ينافي ذلك جريان حكم الصفقة الواحدة في غير الشفعة في بعض الأفراد إن كان، والله العالم.

﴿ و ﴾ كيف كان ف ﴿ ليس ﴾ المشترين ولا ﴿ ليعضهم

<sup>(</sup>١) وفي النسخة الأصلية المبيضة « الثمنين » .

مع الشفيع شفعة ، لـ كه ـأن ﴿ انتقال الملك إليهم دفعة ، فيتساوى الآخذ والمأخوذ منه كه ومن المعلوم نصاً وفتوى أنه يشترط في ثبوت الشفعة لأحد الشريكين على الآخر تقدم ملك المستحق على المستحق عليه ﴿ و كه هو منتف هنا في المشترين بعقد واحد .

نعم لوكانوا مترتبين ثبت لبعضهم في الجملة كما ﴿ لو باع الشريك حصته من ثلاثة في عقود متعاقبة ، فله ﴾ أي الشفيع ﴿ أن يأخذ الكل وأن يعفو وأن يأخذ من البعض ﴾ دون الآخر ، لما عرفته من تعدد الشفعة بتعدد المشترين . ﴿ ف ﴾ لا تبعيض .

لكن ﴿ إِن أَخَذَ مَنَ الأَولَ لَمْ يَشَارَكُهُ الثَّانِي وَالثَّالَثُ ﴾ لعدم شركة لها في وقت شراء الأول ، فلا شفعة لها .

﴿ وكذا لِو أَخَذَ مَنَ الأُولُ وَالنَّانِي لَمْ يَشَارَكُهُ النَّالَثُ رَ ﴾ ذلك لعدم شركة له وقت شرائها . نعم ﴿ لو عفا عن الأول وأخذ من الثاني شاركه الأول ﴾ لسبق شركته واستقرار ملكه بالعفو .

وكذا لو أخذ من الثالث ﴾ وعفا عن الأولين ﴿ شاركه الأول والثاني ، لاستقرار ملكها بالعفو ﴾ .

واحمّال عدم مشاركة السابق في شفعة اللاحق ـ لأن ملكه حال شراء الثاني وإن كان حاصلاً قبل شراء اللاحق ومستقرآ عند الأخذ بالعفو المفروض إلا أن ملكه حال شراء اللاحق كان. مستحقاً لأن يؤخذ بالشفعة ، فلا يكون سبباً في استحقاقه إياها ـ يدفعه أن ذلك لا يخرجه عن كونه مالكاً وشريكاً على وجه يندرج في إطلاق الأدلة ، بل لعل مقتضاه ثبوتها له أو لها وإن لم يعف ، لعدم الدليل على اعتبار استقرار الملك حال أخذ الشفعة ، بل إطلاق الأدلة ينافيه ، فتثبت لمن كان ملكه مشتملاً على خيار لغيره قبل أن يفسخ ذو الخيار .

أللهم إلا أن يقال: إن الشفعة على خلاف الأصل، والمتيقن ثبوتها لمن لم يكن حال حقه متعلق الشفعة، ومن هنا اعتبر المصنف العفو. هذا وقد تقدم لنا في بحث ثبوت الشفعة مع الكثرة (١) ما له نفع في المقام عند تعرضنا لمانعية الكثرة اللاحقة، فلاحظ وتأمل، والله العالم.

#### الفرع ﴿ التاسع : ﴾

و لو باع أحد الحاضرين ولها شريكان غائبان ف على عد عرفت في المسألة الأولى ما اختاره المصنف والجاعة من أن و الحاضر هو المشفيع في الحال ، إذ ليس غيره على حاضراً و فاذا أخذ وقدم أحد الغائبين شاركه فيا أخذ الحاضر بالسوية كه لأنها لا شسفيع غيرهما ، أو يأخذ مقدار حصته على حسب ما عرفته سابقاً .

﴿ ولو قدم الآخر شاركها فيا أخذا فيكون له ثلث ما حصل لكل واحد منها ﴾ كما تقدم الكلام في ذلك كله مفصلاً . والله العالم .

## الفرع ﴿ العاشر : ﴾

و لو كانت الدار بين أخوين به مشلاً ﴿ فَإِنْ أَحَدَّمَا وَوَرَبُهُ ابْنَانَ ( له خ ) فباع أحد الوارثين به نصيبه ﴿ كَانْتُ الشَّفْعَةُ بِينَ العم وابن الأخ ، لتساويها في الاستحقاق به على وجه كانا شريكين بالسوية وإن اختلف سبب الملك الذي لا مدخل له في استحقاق الشفعة.

<sup>(</sup>١) المتقدم في ص ٢٧٢ - ٢٧٩ .

خلافاً لبعض العامة فجعلها مختصة بابن الأخ ، لأن ملكه أقرب باعتبار اتحادهما في سبب الملك الذي هو الارث، ولهذا لو ظهر دين على أبيها بيع ملكها فيه دون العم .

وهو كما ترى، ضرورة عدم مدخلية ذلك في استحقاق الشفعة التي عنوان ثبوتها تحقق الشركة الثابتة هنا بين العم وابن الأخ وإن اختلف السيب . ﴿ وكذا ﴾ الحكم ﴿ لوكان وارث الميت جاعة ﴾ إذ لا فرق على التقديرين بين الواجد والجاعة ، كما هو واضح ، والله العالم .

# - المقصد الثالث الله-

#### ﴿ في كيفية الأخذ ﴾

و به إشكال كما لاخلاف في أنه و يستحق الشفيع الأخذ به من المشري و بالعقد وانقضاء الحيار به لها أو لأحدها أو لأجنبي و لأنه وقت اللزوم به المتيقن من ثبوت الشفعة المخالفة للأصل، بل عن الحلاف والمبسوط والمهذب والغنية لا شفعة في البيع الذي فيه الحيار الباشم أو لها، لأن الملك لم يزل عن البائع، أما ما لا خيار فيه أو فيه الحيار للمشتري وحده ففيه الشفعة ، لأن الملك قد انتقل عن البائع وصار للمشتري ، وهو المحكي عن أبي علي ، بل في النحرير فيه قوة ، لأن في

الأخذ إسقاط حق الباثع وإن قال بعد ذلك : وإنا في ذلك من المتوقفين ، نعم في الارشاد يستحق الشفيع الأخذ بالعقد ، وإن اشتمل على خيار الباثع فيعد انقضائه .

وقيل والقائل الحلي والفاضل وولده والشهيدان والكركي وغيرهم على ما حكي عن بعضهم : يستحق الأخذ و بنفس العقد وإن لم ينقض الخيار ، بناء على أن الانتقال بحصل بالعقد ، وهو أشبه باطلاق أدلة الباب ، يل لا خلاف فيه في الحقيقة إلا من الفاضل في الارشاد بعد أن كان مبنى الأول عدم الانتقال الذي قد عرفت فساده في محله .

بل قد يقال : إن مقتضى إطلاق أدلة الشفعة ثبوتها ببيع الشريك وإن لم نقل بالانتقال إلى المشتري ، إذ لعل تهبؤ ذلك له كاف في ثبوتها . وأما احتمال كون المانع أنه ليس له أخذ العين قبل الخيار \_ كما تسمع حكايته في الروضة عن بعض \_ فمع أنا لم نتحققه واضح المنع ، فان حق الخيار لا يمنع من الأخذ كما في غير المقام .

وكذا احمال أن المانع اقتضاء الأخذ سقوط خيار البائع الثابت بأصل العقد ، كما سمعته من تعليل التحرير ، ضرورة اندفاعه بأن ذلك ليس بأولى من القول بمنع سقوطه ، بل يبتى الأخذ حينئذ مراعى بالفسخ فيبطل ، وعدمه فيثبت ، كما هو خبرته في غيره وولده والكركي وثاني الشهيدين وغيرهم على ما حكي عن بعضهم ، وإن قال في الدروس بعد أن حكاه عن الفاضل : « لا أعلم به قائلاً » إلا أن ذلك غير قادح بعد اقتضاء الدليل له ، وهو استصحاب بقائه .

نعم قد يناقش بأن ذلك إنما يقتضي فسخ ملك العقد ذي الحيار (١)

<sup>(</sup>١) هكذا في النسخة الأصلية ، والعبارة غير واضحة ، والمراد : • انما يقتفي فسخ الملك الحاصل من عقد ذي الخيار » .

لا الملك الحاصل بسبب آخر الذي مقتضى الاستصحاب وإطلاق الأدلة لزومه ، لأنه متعلق بالعقد دون العين ، فالجمــع بينها ببقاء خياره ، واستحقاقه القيمة على المشترى ، كما لو تلفت العين أو تصرف المشــتري. فيها تصرفاً لازماً ، كما حققناه في محله .

ولعل القائل بسقوطه كما عن ابن إدريس يريد هذا المعنى ، وإلاّ فلا معنى لسقوطه بفعل غيره ، والحروج عن الملك لا ينافي بقاؤه إلاّ أنى لم أجد هنأ من احتمله .

ولِعل وجه ما ذكروه من المراعاة أن الشفيع بشفعته صار بمنزلة المشتري ، فني الحقيقة ملكه بالعقد الأول الذي فيه الخيار ، بل في بعض النصوص (١) . و ليس للشفيع إلا الشراء والبيع الأول ، هدا كله في خيار البائع خاصة أو مع المشتري والأجنبي .

🙀 أما لو كان الخيار للمشتري خاصة فانه يستحق 🦖 الأخذ بالشفعة ♦ بنفس العقد ﴾ بلا خلاف كما في المسالك ، بل عن الكفاية الاجاع عليه ، والتذكرة أنه مذهبنا ، ولعله ﴿ لتحقق الانتقال ﴾ بذلك عند الشيخ ومن عرفت ، كما حكي عنه التصريح بذلك في المقام .

لكن عن خيار خلافه أنه قال : ﴿ يَنتقل عن البائع بنفس العقد ، ولكن لا ينتقل إلى المشتري أيضاً حتى ينقضي الخيار ، فاذا انقضى ملك المشتري بالعقد الأول ، وحينتُذ يتجه قوله بعدم الشفعة هنا ، لعدم انتقال الملك إلى المشتري ليؤخذ منه بالشفعة ، إلاَّ أنه لمَّا حَكُم بثبوت الشفعة هنا لو كان الخيار للمشتري ورجع عن ذلك القول ولم يقل غيره بذلك القول لم يتحقق الخلاف في المسألة زيادة على التفصيل المذكور .

وأما خيار المشتري فني المسالك و أن ظاهرهم سقوط خياره، وإن

<sup>(</sup>١) الوماثل ـ الباب ـ ٩ ـ من كتاب الشفعة ـ الحديث ١ .

كنا لم نتحققه ، بل ظاهر كلامه في الروضة خلافه ، لانتفاء الفائدة في فسخه ، مخلاف فسخ البائع ، لأن غرضه على تقدير الفســخ حصول الثمن ، وقد حصل من الشفيع .

ولكن في الدروس و ويلزم على قول الفاضل - أي المزبور - أن تكون المطالبة مراعاة ، وفي المسالك و واللزوم غير واضح ، الفرق بين الأمرين بما ذكرناه من حصول الفائدة للبائع لا للمشتري ، إلا أن يقال بأن المشتري يتعلق غرضه في الخيار بغير الثمن ، كما إذا أراد أن يدفع دركه عنه ، ويمكن على هذا أن يراعي سقوط خياره باشتراط ستقوط الدرك عنه ، مع أنهم حكموا بأنه ليس للمشتري الرد بالعيب لو رضي الشفيع بالعيب ، مع أن هيه الدرك ، فليكن هنا كذلك ،

قلت: هو حاصل ما في الدروس ، فانه بعد أن ذكر لزوم المراعاة على قول الفاضل قال : • ويمكن القول بأن الأخد يبطل خيار المشري، كما لو أراد الرد بالعيب فأخذ الشفيع ، ولأن الغرض الثمن وقد حصل من الشفيع ، إلا أن بجاب بأن المشتري يريد دفع الدرك .

ولكن لا يخنى عليك ما في الجميع ، ضرورة عدم مدخلية حصول الفائدة وعدمها في ثبوت الحق مع فرض اقتضاء إطلاق الأدلة والاستصحاب بقاءه ، وعدم الرد بالعيب مع فرض أخذ الشفيع ورضاه به أنه انتقل الملك عنه ، ولا تسلط له على فسخه ، فيتعين له الأرش ، ولكن الأصل براءة الذمة منه هنا بعد أخل الشفيع بالثمن الذي اشتراه ، فلم يلحقه منه ضرر. فالتحقيق بقاء ما له من الخيار الذي لا يبطل بأخذ الشفعة ، كخيار الشرط ونحوه مثلاً ، فيفسخ حينئذ إن شاء ، ويدفع القيمة أو المثل كما في غير الفرض ، إلا أني لم أجد أحداً احتمل هذا هنا ، وكذا ما ذكرناه سابقاً وإن كان هو مقتضى قواعد الخيار ، فلاحظ وتأمل .

ج۳۷

نعم في اللمعة وألروضة ويستحق الأخذ بالشفعة بنفس العقد وإن كان فيه خيار بناءً على انتقال المبيع إلى ملك المشتري به، فلو أوقفناه على انقضاء الخيار كالشيخ توقف على انقضائه .

وعلى المشهور لا يمنع الأخذ من التخاير، لأصالة بقاء الخيار، فان اختار المشتري أو البائع الفسخ بطلت الشفعة وإلا استقر الأخذ ، وجعل بعض الأصحاب الأخذ بعد انقضاء الخيار مع حكمه بملكه بالعقد، نظراً إلى عدم الفائدة به ، إذ ليس له انتزاع العين قبل مضي مدة الخيار ، لعدم استقرار ملكه .

والظاهر أذ ذلك جائز لا لازم ، بل يجوز قبله وإن منع من العين، والفائدة تظهر في الناء وغيره .

واحتمل المصنف في الدروس بطلان خيار المشتري بالأخذ، لانتفاء فاثدته ، إذ الغرض الثمن ، وقد حصل من الشفيع ، كما لو أراد الرد بالعيب فأخذ الشفيع .

ويضعف بأن الفائدة ليست منحصرة في الثمن ، فجاز أن يريد دفع الدرك عنه .

ولا يخنى عليك بعد الاحاطة بما ذكرناه هنا وفي بحث الخيار ما فيه من محال النظر ه

وكيف كان فما ذكرنا يظهر لك ثبوت الشفعة للمشستري الأول الذي فرض وجود الخيار لبائعه لو لم يأخذ شفيعه بالشفعة بل باع شقصه من آخر ، للاندراج في إطلاق الأدلة ، فان فسخ باثعه بعد الأخذ فمشفوعه له ، وإن فسخ قبله فلا شفعة للباثع قطعاً ، لتجدد ملكه حين الفسخ .

وأما المشتري فقد ذكرنا قوة سقوطها منه أيضاً اقتصاراً في ثبوت الشفعة المخالفة للأصل على المتيقن الذي هو وجود الملك وقت الأخذ ، كوقت البيع ، مع أنه احتمله غير واحد للأصل ، ولكن الأقوى الأول كما عن الكركي التصريح به .

هذا ولا يتوهم من ذكر العقد في المتن وغيره اعتبار كون البيسع بصيغته في ثبوت الشفعة ، إذ الظاهر ثبوتها بالمعاطاة بناء على إفادتها البيم وإن كان متزلزلاً ، لاطلاق الأدلة ، ويأتي البحث في الفسخ من البائع أو المشتري بعد الأخذ نحو ما سمعته في الخيار ، والله العالم .

وليس للشفيع تبعيض حقه به إذا كان انتقاله إلى المشتري على الوجه الذي قدمناه في الفرع الثاني ، كما صرح به الشيخ والفاضل والشهيدان والكركي وغيرهم ، بل لا أجد فيه خلافاً وإن ترك التعرض له جاعة ، بل قد سمعت ما في التذكرة في الشفعة في الدار بالشركة في الطريق الواسع، لكنه ليس خلافاً في المسألة ، للضرر بالتفريق الذي ينافي حكمة مشروعية الشفعة ، ولأنه المنساق من قوله (عليه السلام) (١) : و فشريكه أحق به من غيره بالثمن » .

بل له لا يبعد كونها من قبيل حق القصاص الذي لا يقبل التجزئة ، فلا يصح وإن رضي المعتمري ، خصوصاً مع ملاحظة مخالفة الشفعة للأصل التي ينبغي الاقتصار فيها على المتيقن بعد الشك في الاطلاقات والعمومات ولو للمفرؤغية منه عند الاصوحاب .

وحينئذ في إنحذ الجميع و يدع به بل لو قال : و أخذت نصف الشقص خاصة ، بطلت شفعته في الجميع ، لأن العفو عن البعض يبطلها حينئذ ، بل صرح الفاضل والكركي وثاني الشهيدين ببطلانها لو قال : و أخذت نصف الشقص ، وإن لم يقل : و خاصة ، للتبعيض وفوات الفورية ، كما عن محمد بن الحسن الشيباني .

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب ـ ٧ - من كتاب الشفعة \_ المديث ٢ والباب ـ ٢ ـ منه \_ الحديث ١.

الأ الثمن .

خلافاً للمحكي عن أبي يوسف من الصحة في الجميع ، لاستلزام أخذ البعض أخذ الجميع ، لعدم صحة أخذه وحده ، وفيه منع واضح . نعم قد يقال بالصحة مع فرض عدم فوات الفورية ولو بقول وكيله مقارناً لقوله : و وأخلت النصف الآخر له ، وقد أشار إلى ما ذكرنا في الدروس ، قال : و لـو قال : أخذت نصف الشقص خاصة بطلت ، لأن العفو عن البعض يبطلها ، ويحتمل أن يكون ذلك أخداً للجميع ، ولو اقتصر على قوله : أخذت نصفه فوجهان وأولى بالبقاء ، لأن أخذ البعضض لا ينافي أخذ الكل إلا أن يؤدي إلى التراخي ، وإن كان لا يخنى عليك ما في احماله في الصورة الأولى المفروض فيها التصريح بالبعض خاصة ، والله العالم .

بببعض عاصه ، والله م العام .

﴿ و ﴾ كيف كان فلا خلاف بين الخاصة والعامة نصا (١) وفتوى في أن الشفيع ﴿ يأخذ بـ ﴾ حثل ﴿ الثمن الذي وقع عليه العقد ﴾ لا أزيد من ذلك ﴿ وإن كان قيمة الشقص أكثر أو أقل ﴾ .

﴿ ولا يلزمه ما يغرم المشتري من دلالة أو وكالة أو غير ذلك من المؤن ﴾ التي هي ليست من الثمن وإن كانت من توابعه ، نعم هو ظاهر فيا لو كان مثلياً ، أما القيمي فستسمع الكلام فيه مفصلاً إنشاء الله تعالى .

﴿ و ﴾ حينئذ ف ﴿ لو زاد المستري في الثمن بعد العقد وانقضاء الخيار لم تلحق ﴾ الشفيع ﴿ الزيادة ﴾ لعدم كونها من وانقضاء الخيار لم تلحق ﴾ الشفيع ﴿ الزيادة ﴾ لعدم كونها من المشتري للبائع ﴿ فلا بجب على الشفيع دفعها ﴾ للأصل ﴿ و ﴾ ظهور النص (٢) والفتوى في أنه ليس عليه دفعها ﴾ للأصل ﴿ و ﴾ ظهور النص (٢) والفتوى في أنه ليس عليه

نعم ﴿ لُو كَانِتُ الزيادة في زمن الخيار قال الشيخ: تلحق بالعقد

<sup>(</sup>١) و (٢) الوسائل \_ الباب \_ ٢ - من كتاب الشفعة \_ الحديث ١ وسنن البيهتي ج٦ ص١٠٤.

لأنها بمنزلة ما يفعل في العقد ﴾ والشفيع يأخذ بالثمن الذي يستقر عليه العقد .

وكذا الكلام في النقيصة ، قيل : وهو مبني على مذهبه السابق من عدم الانتقال إلا بانقضاء الخيار .

ونوقش بأنه لو كان كذلك لخص الحكم بما إذا كان الخيار للباثع لاعترافه هنا بالانتقال إذا كان للمشتري خاصة وإن صرح بالتعميم في البيع، وتعليله الحكم هنا بالاستقرار لا يدل على البناء على مذهبه ، بل لعله ظاهر في خلافه ، واحتمال بناء ذلك على مذهبه في البيع يزيد في الاضطراب ، لتصريحه هنا بالانتقال ، مع أنه لا داعي له .

بل لعل قول المصنف : ﴿ وهو يشكل على القول بانتقال الملك بالعقد 🗲 ظاهر في عدم البناء على ذلك، وإلاّ لكان مردوداً لا مشكلاً" إذ إشكاله لا يكون إلا على معنى أنه لا يتم إطلاقه الالحاق على تفصيله فانه مع الانتقال المشتري لا ينبغي أن تلحق الزيادة ولا النقيصة ، كما أنه لا يتم على القول بالانتقال في الحالتين .

ولعل الأولى أن يقال : إن الثمن عرفاً ما وقع مدخولاً للباء في العقد ، سواء قلنا بالانتقال وعدمه . خلافاً للشيخ ، فجعله أعم من ذلك ومن المبذول في زمن الخيار مطلقا ، بدعوى كون الثمن لما يدفسع قبل استقرار العقد وإن كانت ممنسوعة عليه ، والأمر سلهل بعد وضوح الحال .

﴿ وكذا لو حط البائع من الثمن ﴾ بعد العقد ﴿ لم يلحق ب ﴾ الثمن في ﴿ العقد ﴾ مطلقا أيضاً كالزيادة ، لما عرفته من أن مدخول الباء ، والله العالم .

﴿ ولا يلزم المشتري دفع الشقص ما لم يبذل الشفيع الثمن الذي وقع عليه العقد ﴾ أولاً ، كما صرح به في الفواعد واللمعة والروضــة ومحكي المبسوط ، بل هو صريح المصنف فيما يأتي .

إلا أنه أشكل بمنافاته لمقتضى المعاوضة ، وهو التقابض ، ودفع بأنها معاوضة قهرية ، فجبر وهن قهر المشتري بتسليم الثمن ، بخلاف البيع فان مبناه على الاختيار فلم يكن أحد المتباثعين ، أولى بالبدأة من الآخر، إلا أنها كما ترى مجرد اعتبار لا يناسب مذاق الامامية .

ومن هنا قال في المسالك : « لو قيل بالتقابض كان وجها » تبعاً لما ي جامع المقاصد من أنها معاوضة بجب فيها التسليم والتسلم دفعة واحدة، والأصل عدم وجوب التقدم في التسليم على أحد بخصوصه ، نعم إن تم اشتراط تسليم الثمن في حصول الملك بالأخذ ثبت وجوب هذا .

قلت : يمكن أن يكون مدركه قوله ( عليه السلام ) (١) : «فهو أحق بها من غيره بالثمن ، بناء على أن المراد من كونه أحق من غيره مع دفع الثمن .

بل قد يقال: إن منه يستفاد مدخلية دفع الثمن في حصول الملك أو في استحقاق الأخذ بالشفعة ، فلا وجه لوجوب التقابض هنا بعد توقف ملك الشفيع أو استحقاقه الأخذ بالشفعة على دفع الثمن ، كيا سمعت الاعتراف به من الكركي .

ومن الغريب ما سمعته من المسالك مع ميله إلى عدم تامية ملك الشفيع بدون الدفع المزبور ، قال متصلاً بها سمعته منه : « واعلم أن الملك للشفيع محصل بالأخذ قبل دفع الثمن ، كما أن الملك محصل في البيع بالعقد ، ووجوب التسليم حكم آخر بعد ، وهل الحكم هنا كذلك بمعنى عدم توقف الملك على التقابض أم لا يتم ملك الشفيع هنا بدون تسليم عدم توقف الملك على التقابض أم لا يتم ملك الشفيع هنا بدون تسليم الثمن ؟ ليس في عبارة المصنف ما يدل على زيادة على الأول ، وذهب

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ ٢ \_ مزركتاب الشفعة \_ الحديث ١ والباب .. ٧ \_ منه \_ الحديث٢.

بعضهم إلى الثاني ، وليس بذلك البعيد ، ثم على تقديره هل يكون دفع الثمن جزء من السبب المملك أم كاشفاً عن حصول الملك بالأخذ القولي ؟ وجهان أجودهما الثاني ، وتظهر الفائدة في الناء المتخلل ، بعد الاغضاء عما في أول كلامه وأثنائه من التنافي ظاهراً .

وفي مجمع البرهان و لابد \_ أي في الملك \_ من الأخذ ، وهو إما بالفعل أو القول ، كما تقدم عند علمائنا،ذكره في التذكرة ، والذي ذكره سابقاً أنه و يأخذ إما بالفعل بأن يأخذ الحصة بدفع الثمن إلى المشتري أو يرضى بالصبر فيملكه ، وإما باللفظ ، كقوله : أخذت وتملكت ونحو ذلك ، إلى آخره .

وفي محكي الغنية والسرائر ما لفظه وواشترطنا عدم عجزه عن الثمن لأنه إنما يملك الآخذ إذا دفع إلى المشتري ما بذله للبائع ، فاذا تعذر عليه ذلك سقط حقه من الشفعة ، بل قيل : إن ظاهر الأول أو صريحه أنه لا خلاف فيه .

والأصل في المسألة ما في قواعد الفاضل ، فانه بعد أن ذكر ملك الشفيع الآخذ بالعقد قال : وهو قد يكون فعلا بأن يأخذه الشميع ويدفع الثمن أو يرضى المشري بالصبر فيملكه حينئذ ، ولفظا كقوله : أخذته أو تملكته وما أشمسه ذلك من الألفاظ الدالة على الأخذ مع دفع الثمن أو الرضا بالصبر ، وظاهره انحصار المملك في ذلك ، فلا يكفي حينئذ الأخذ القولي من دون دفع الثمن .

ولكن قال في التحرير : ﴿ يُملِكُ الشَّفيعِ الشَّقْصِ بَأَخَذُهُ وَبَكُلُ لَفَظُ يَدُلُ عَلَى أَخَذُهُ ﴾ ولم يتعرض لدفع الثَّمن فيها .

وقال في الدروس: ولا بملك الشفيع بالمطالبة ولا بدفع الثمن عجرداً عن قول حتى يقول: أخذت الشقص أو تملكت بالثمن وشبهه

- إلى أن قال : ولو رضي المشـــتري بتأخير الثمن ملك بالأخد ، وله التصرف أيضاً . .

وفي جامع المقاصد وأن اشتراط دفع الثمن في حصول الملك لا دليل عليه ، والأصل عدمه ، والشفعة في معنى المعاوضة ، إذ هي من توابع العين ، ودفع أحد العوضين غير شرط في تملك الآخر ، ولأنه لو كان الدفع شرطاً لوجب أن يكون فورياً كالأخذ ، فتبطل الشفعة بدونه مع التمكن ، وإمهال الشفيع ثلاثة أبام قد يدل على خلاف ذلك ، وليس في النصوص ما يدل على الاشتراط المذكور ، والذي في رواية ابن مهزيار (١) و إن كان معه بالمصير فلينتظر به ثلاثة أيام إن أتاه بالمال وإلا فليبع وبطلت شفعته في الأرض ، وليس كلام الأصحاب صريحاً في اشتراط ذلك ، ثم حكى عن التذكرة ما هو ظاهر أو صريح في عدم اعتبار دفع الثمن في الملك بالأخذ القولي .

قلت : بل عن المُبسوط في آخر الباب التصريح أيضاً بأنه لا يشترط مع الأخذ باللفظ دفع الثمن في حصول الملك، لكن الانصاف أن كلامهم غير منقح في المقام .

والذي يقع في الذهن راجياً من الله تعالى أن يكون هو الصواب هو أن الشفعة من الحقوق كالخيار ونحوه ، لا المعاوضات المختاجة التقابض ، كما عساه يشهد له ما تسمعه من الأصححاب فيما يأتي من أنه لا يكلف المشتري قبض الشقص من البائع إن لم يكن قد قبضه وتسليمه الشفيع ، بل ويشعر به أيضاً قوله (عليه السلام) (٢): « فهو أحق به من غيره » . وحينلذ فالمتجه حصوله وإسقاطه بالفعل والقول على نحو الخيار ،

<sup>(</sup>١) الوسائل - الباب - ١٠ - من كتاب الشفعة \_ الحديث ١ .

<sup>(</sup>٢) الوسائل - الباب - ٧ - من كتاب الشفعة - الحديث ٢.

فلا إشكال في تحقق الأخذ بالشفعة مع التخلية من المشتري والقبض من الشفيع مع دفع الثمن منه أو الرضا بالصبر عليه .

فها عساه يتوهم من عبارة الدروس السابقة من اعتبار القول في غير عله ، ضرورة صدق الأخذ بالشفعة التي هي عبارة عن استحقاق انتزاع حصة الشريك .

كما أنه لا إشكال في تحققه أيضاً باللفظ مع الدفع المزبور أو الرضا بالصبر ، نعم يشترط لأصل الأخذ بهذا الاستحقاق إحضار الثمن ، فان ادعى غيبته اجل الأجل المزبور ، وبدونه لا أثر للأخذ بالاستحقاق المزبور لا قولاً ولا فعلاً ، وهو معنى ما سمعته من الغنية والسراثر .

بل يمكن حمل عبارة المتن وما شابهها على ذلك ، بل ورواية على ابن مهزيار (١) أيضاً ،وحاصله أن الشفعة التي هي عبارة عن الاستحقاق المزبور يعتبر في الأخذ به ذلك ؛ فلا أثر للأخذ به بدونه إلا مع الرضا بالصبر، أو ادعى غيبة الثمن ، فيؤجل ثلاثة أيام كما عرفته سابقاً ، ولا ينافي ذلك حصول الملك بعده ، بل ولا الفورية التي يعد مثل ذلك عذراً فيها.

بل قد يدعى أن ذلك من تمام ثبوت الاستحقاق ، على معنى أن الأحقية المزبورة لا تتحقق إلا مع دفع الثمن على الوجه المزبور ، نحو اشتراط الخيار برد الثمن .

بل يمكن إرادة هذا المعنى من قوله (عليه السلام) (٢) : و فهو أحق من أنه مع دفعه للثمن هو أحق من غيره بالثمن و على معنى أنه مع دفعه للثمن هو أحق من غيره ، وحينثذ فيقيد الاطلاق إن كان بما ذكرنا ، مثل قوله (عليه السلام) (٣):

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب .. ١٠ ـ من كتاب الشفعة - الحديث ١ .

<sup>(</sup>٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من كتاب الشفعة ـ الحديث ١ .

<sup>(</sup>٣) الوسائل .. الباب .. ٢ .. من كتاب الشفعة .. الحديث ١ .

وصي اليتم بمنزلة أبيه يأخذ له بالشفعة ، الذي هو غير منساق لبيان ذلك. وكذا إطلاق ما دل على ثبوت الشفعة ببيع الشريك وإن ايد بدعوى أن الأصل تسلط الناس على حقوقهم كأموالهم ، فله الأخذ بحقه ، والأصل عدم الاشتراط.

إذ قد عرفت أن المجتمع من النص والفتوى ثبوت الشفعة مع الحال المزبور دون غيره ، كما عرفت سابقاً أن الأصل عدمها بعد الشك في تناول الاطلاق ، فضلاً عن الظن بتوقف الأحقية على دفع الثمن أو عدم ترتب الأثر على الأخذ به بدونه ولو من فتاوى الأصحاب واستبعاد تملك الشفيع الشقص بقول: «شفعت » وهو غائب لا يتمكن من دفع الثمن ولو بالتوكيل ، بل يمكن القطع بعدمه ، كما أنه يمكن القطع بعدم وجوب القول المزبور على الغائب غير المتمكن والمحبوس كذلك ، ولو كان ذلك أخذاً للشفعة لوجب المبادرة إليه ، إلى غير ذلك مما يظهر بالتأمل ، والله العالم .

﴿ ولو اشترى شقصاً وعرضاً في صفقة أخذ الشقص ﴾ خاصة بالشفعة ﴿ بحصته من الثمن ﴾ بلا خلاف ولا إشكال ، بل الاجاع بقسميه عليه ، كما تقدم الكلام في ذلك مفصلاً .

﴿ و ﴾ ذكرنا هناك أيضاً أنه ﴿ لا يثبت بذلك للمشتري خيار ﴾ لا قدامه ، و ﴿ لأن استحقاق الشفعة تجدد في ملك المشتري ﴾ فلم يحصل شرط خيار تبعيض الصفقة الذي هو كون التبعيض في العقد نفسه .

ومن هنا لا فرق في ذلك بين الجاهل والعالم، كما هو مقتضى إطلاق المصنف وغيره ، لكن في مجمع البرهان « يمكن ذلك إذا ادعى كونه جاهلاً وقبل منه ، فيثبت له الخيار وإليه أشار المحشي » ولا يخفى عليك ما فيه ، والله العالم .

﴿ وَ ﴾ كيف كان فلا خلاف ولا إشكال في أنه ﴿ يدفع الشفيع مثل الثمن إن كان مثلياً كالذهب والفضــة ﴾ وغيرهما ، بل الاجاع بقسميه عليه ، بل المحكي منها مستفيض أو متواتر ، مضافاً إلى أنه المتيقن من المروي في نصوص الفريقين (١) من أنه يأخذ بالثمن بعد القطع بعدم إرادة نفس الثمن الذي ملكه البائع ﴿ و ﴾ لا تسلط للشفيع عليه .

إنا الكلام ﴿ إِن لَم يكن له ﴾ أي الثمن المدفوع البائع ﴿ مثل كالحيوان والثوب والجوهر ﴾ وغيرها من القيميات ف ﴿ مقيل ﴾ والقائل الشيخ في الخلاف وابن حمزة والفاضل في المختلف والكركي والخراساني في الكفاية على ما حكى عن بعض : ﴿ تسقط ﴾ الشفعة ﴿ لَتَعْلَمُ ﴿ الْمُثْلِمَةُ ﴾ المعتبرة في الشفعة ﴿ وَلُرُوايَةً عَلَيْ بِنَ رَبَّابِ (٢) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) 🏕 الآتية .

بل قيل : إنه ظاهر الايضاح ؛ ومال إليه في التحرير ومجمع البرهان وهو المحكي عن الطبرسي، وأنه يشعر به كلام النهاية والمهذب ، بل في الدروس أنه والقول الآتي مشهوران ، بل في الخلاف عليه إجاع الفرقة وأخبارهم .

﴿ وقيل ﴾ والقائل الشيخان في المقنعة والمبسوط وأبو الصلاح وابنا زهرة وإدريس والآني والفاضل في التذكرة والارشــاد والتبصرة والشهيدان والمقداد وأبو العباس: لاتسقط الشفعة،بل ﴿ يَأْخَذُهَا بَقَيْمَةُ العرض ﴾ بل في المسالك وغيرها أنه مذهب الأكثر ، وفي الرياض تارة نسبه إلى الشهرة العظيمة واخرى أنه أشهر ، بل لعل عليه عامة من تأخر إلاً من ندر ممن تأخر عمن تأخر وإن كان فيه ما فيه .

<sup>(</sup>١) الوسائل ــ الباب ــ ٢ ــ من كتاب الشفعة ــ الحديث ١ وسنن البيهقي ج ١ ص ١٠٤٠.

<sup>(</sup>٢) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من كتاب الشفعة ـ الحديث ١ .

نعم هي ﴿ وقت العقد ﴾ أو وقت الأخذ أو أعلى القيم من وقت العقد إلى وقت الأخذ ؟ المعروف فيما بينهم الأول ، بل لم نعرف القائل بالثاني وإن حكي .

أما الثالث فهو المحكي عن الفخر ، والموجود في الايضاح إلى وقت اللدفع ، محتجاً عليه بأنه أخذ قهري كالغصب. وفيه ما لا يخنى في المقيس والمقيس عليه . ومن هنا. قال في غاية المراد : ﴿ إِنَّهُ لَا وَجِهُ لَهُ ، بِلُ جَعَلُ الثَّانِي كَذَلْكُ أَيضاً ، وهو في محله وإن رماهما غيره بالضعف .

وقيل كما عن أبي علي : لا شفعة إلا أن يأتي الشفيع بعين الثمن وفي الدروس أن في رواية هارون الغنوي (١) إلماماً به ، لكن في الايضاح أن الاجاع على خلافه .

﴿ وَ ﴾ عَلَى كُل حَالَ فَ ﴿ هِوَ ﴾ أي القول الثاني ﴿ أَشْبِهِ ﴾ عند المصنف باطلاق نصوص الباب وفاقاً لمن عرفت .

ولكن الانصاف أن الأول أقوى ، ولو للشك من تعارض الأدلة، وقد عرفت أن الأصل عدم الشفعة ، إذ حجة الأول .. مضافاً إلى الاجاع المزبور والأخبار التي أرسلها الذي لا يقدح في حجيته فتواه في المبسوط المتأخر عنه بخلافه المحتمل كونه عن غفلة أو غيرها .. خبر علي بن رئاب (٢) الذي قيل إنه رواه في الفقيه وفي قرب الاسناد في الصحيح وفي التهذيب في الموثق عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « في رجل اشترى داراً برقيق ومتاع وبز وجوهر ، قال : ليس لأحد فيها شفعة » وخبر هارون وغيره عما هو مروي عند الطرفين (٣) من أن « الشريك أحق من غيره بالثمن»

<sup>(</sup>١) الوسائل ــ الباب ــ ٢ ــ من كتاب الشفعة .. الحديث ١ .

<sup>(</sup>٢) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من كتاب الشفمة ـ الحديث ١ .

<sup>(</sup>٣) الوسائل ــ الباب ــ ٢ ــ من كتاب الشفعة ــ الحديث ١ وسنن البيهقي ــ ج ٦ ص ١٠٤٠.

الذي لا يصدق عرفاً على القيمة.

بل في مرسل ابن محبوب (١) و كتبت إلى الفقيه (عليه السلام) في رجل اشترى من رجل نصف دار مشاعاً غير مقسوم ، وكان شريكه الذي له النصف الآخر غائباً ، فلما قبضها وتحول عنها انهدمت الدار وجاء سيل خارق فهدمها وذهب بها ، فجاء شريكه الغائب فطلب الشفعة من هذا ، فأعطاه الشفعة على أن يعطيه ماله كملاً الذي نقد في تمنها ، فقال : ضع عني قيمة البناء ، فان البناء قد تهدم وذهب به السيل ، ما الذي بجب في ذلك ؟ فوقع (عليه السلام) : ليس له إلا الشراء والبيع الأول إنشاء الله تعالى » .

ومن المعلوم عدم صدق ذلك على القيمي ، بل قد سمعت أن أبا علي اعتبر في الشفعة عين الثمن التي دفعها جموداً على حقيقة اللفظ، وإن كان يمكن دعوى القطع بخلافه وأن المراد المثل .

وما في المسالك من أنه وبعد تعذر العلم بعدم إرادة الحقيقة فالواجب أقرب المجازات اليها بحسبها، فان كان مثلياً فالأقرب إليه مثله، وإن كان قيمياً فالأقرب إليه قيمته، وهذا واضح ، أما اختصاصه بالمثلي فلا ، إذ لو كان الثمن قيمياً فلاب من اعتبار مجازه حيث لا تراد الحقيقة ، وإلا لزم اختصاص الحكم بالحقيقة ، فيرد مثله في المثلي ، لأن المثل ليس محقيقة بي يدفعه تعارف التجوز برد الثمن لو رد المثل في المثلي ، وأنه البيع والشراء الأول كما سمعته في المكاتبة (٢) بخلاف القيمي ، فتختص الرواية حينئذ الواردة في بيان محل الشفعة على وجه يراد منها القيدية في جميع ما ذكر فيها ، كالمتعارف في التعاريف بالمشالي دون القيمي في جميع ما ذكر فيها ، كالمتعارف في التعاريف بالمشالي دون القيمي

<sup>(</sup>١) و (٢) الوسائل \_ الباب \_ ٩ \_ من كتاب الشفعة \_ الحديث ١ .

الذي لم يدخل فيها حتى يحتاج إلى اعتبار مجازه .

ومنه يعلم ما في حملها على الغالب من كون قيمة الدار ونحوها المثلي وكذا ما فيها أيضاً من المناقشة في الأولى بضعف السند ، لأن في طريقه الحسن بن سماعة وهو واقفى .

قال : ٩ والعجب من دعوى العلامة في التحرير صحته مع ذلك، ودلالته على موضع النزاع ممنوعة ، فان نني الشفعة أعم من كونه بسبب كون الثمن قيمياً أو غيره ، إذ لم يذكر أن في الدار شريكاً فجاز نني الشفعة لذلك عن الجار وغيره ، أو لكونها غير قابلة للقسمة ، أو لغير ذلك . وبالجملة فان المانع من الشفعة غير مذكور ، وأسباب المنع كثيرة فلا وجه لحمله على المتنازع أصلاً . والعجب مع ذلك دعوى أنه نص فلا وجه لحمله على المتنازع أصلاً . والعجب مع ذلك دعوى أنه نص في الباب مع أنها ليست من الظاهر فضلاً عن النص .

إذ لا نخنى عليك (أولاً) أنها مروية في الفقيه وغيره في الصحيح و (ثانياً) أنها على ما ذكر من قسم الموثق الذي فرغنا من حجيته في الاصول . و (ثالثاً) أنها معتضدة ومنجبرة بـا سمعت من الاجاع المحكي والروايات المرسلة والشهرة المحكية في الدروس

بل قد يدعى الظهور أو الصراحة في ذلك بملاحظة إرادة الردّ بها على ما هو المعروف من فتوى أبي حنيفة والشافعي ومالك بثبوت الشفعة في نحو ذلك . ( ودعوى ) معارضة ذلك بأنها ذكر فيها أن المبيع الدار ، والمتبادر منها المجموع ، وهو مما لا يتأتى فيه بعد الشراء شركة توجب الشفعة ، ولا تثبت إلا من حيث الجوار ، فنني الشفعة في الرواية محتمل أن يكون مستندأً إلى هذا ، ولو اريد من الدار بعضها تعين ما استظهر من السياق إلاَّ أن إطلاقها على البعض مجاز لا يصار إليه إلاَّ بالقرينة ، وهي في الرواية مفقودة . ( يدفعها ) ظهورها على كل حال في أن المسقط للشفعة كون الثمن المذكور منها .

وحينتذ تكون دالة ً على المطلوب الذي هو ننى الشفعة فيها لو حصل سببها بالشركة في الطريق أو البئر أو البعض أو الجوار أو غير ذلك ، لأن المراد ولو بقرينة الجواب أن السائل لما سأل عن الشفعة في الدار المشتراة بالثمن المزبور أجاب الامام ( عليه السلام ) لا شفعة لأحد فيها على كل حال ، من حيث إن ثمنها ما ذكره السائل .

ومن هنا قال في جامع المقاصد: إنها نص في الباب ، ولعل التأمل الجيد شهد له .

ومن الغريب ما في بعض الكتب من المناقشة في الخبر المزبور بأن الآبي في كشف الرموز رواه ۽ رجل اشترى دراهم برقيق ومتاع ۽ إذ هو وإن كان كذلك كما هو عندنا في نسخة قدعة لكنه من الغلط الذي لا يصلح معارضاً لما في الجوامع العظام وكتب الفروع .

ومن الغريب ما في الكتاب المزبور أيضاً في شرح ما في النافع و وقيل تسقط الشفعة استناداً إلى رواية فيها احتمال ، قال ما نصه : ولأنها مقصورة على من اشترى دراهم برقيق ومتاع وبزر وجوهر، فالتعدي إلى غير ذلك من المحتمل ، ويحتمل أن تكون الشركة في الدراهم ، إذ هو كما ترى لا ينبغي أن يصدر من أصاغر الطلبة . وعلى كل حال فلا أقل من انقداح الشك مما ذكرنا في دعوى تناول الطلاق الأدلة للفرض ، مؤيداً بقيام القيمة مقام العين غالباً ، وبحصول العلة أو الحكمة التي هي الضرر ، وبكونه فتوى من لا يعمل إلا بالقطعيات وفتوى المقنعة التي هي متون أخبار ، وبأن ذلك يؤدي إلى سهولة الأمر في إسقاط الشفعة مع وهن إجاع الحلاف بمصيره إلى خلافه في المبسوط ، على أنها جميعها كما ترى ، والله العالم .

﴿ وإذا علم ﴾ الشفيع ﴿ بـ ﴾ يتحقق ﴿ الشفعة ﴾ لتحقق الشيراء المقتضي لها ﴿ فِي الحال ﴾ الشيراء المقتضي لها ﴿ فِي الحال ﴾ بلا خلاف ولا إشكال . إنما الكلام في وجوب ذلك عليه على وجه إن لم يفعل لم تكن له شفعة كما سيأتي الكلام فيه .

وعلى كل حال ﴿ ف ﴾ ـ ـلا خلاف ولا إشكال في أنه ﴿ إِن أَخر لعذر عن مباشرة الطلب وعن التوكيل فيه لم تبطل شفعته ﴾ وإن قلنا بالفورية ، فانه على القول بها لا يضر عدمها للعذر العرفي ، كما يشعر به نصوص الغائب (١) وغيرها .

وكذا لو ترك لتوهمه كثرة الثمن به لأمارة أوجبته كاخبار مخبر ثم ظهر كذبه و فبان قليلاً ، أو لتوهم به سه كون و الثمن ذهباً به يصعب عليه قيمته و فبان فضة أو حيواناً فبان قاشاً به سهل القيمة بناء على ثبوت الشفعة مع كون الثمن قيمياً ، أو توهم كون المبيع سهاماً قليلة فبانت كثيرة أو بالعكس ، أو أنه اشتراه لنفسه فبان لغيره أو بالعكس أو أنه اشترى الكل بثمن فبان أنه لآخر ، أو أنه اشترى الكل بثمن فبان أنه اشترى نصفه بنصفه أو بالعكس ، أو أنه اشترى الشقص وحده فبان

<sup>(</sup>۱) الوسائل ـ الباب ـ ۲ ـ من كتاب الشفعة ـ الحديث ۲ والباب ـ ۹ ـ منه ـ الحديث ۱ والباب ـ ۱۰ ـ منه ـ الحديث ۱ .

أنه اشتراه مع غيره أو بالعكس ، إلى غير ذلك مما هو عدر عرفاً عن الفور بها ، لاختلاف الفرض باختلافه .

وفي محكى الميسوط أنه عقد لهـا ضـابطاً فقال: ﴿ وجملته أنَّ الشفيع منى بلغته الشفعة ولم يأخذ لغرض صحيح ثم بان خلاف ذلك لم تسقط شفعته ، .

ونحوه ضابط الكركي ، قال : ﴿ كُلُّ أَمْرُ ظَهْرُ لَهُ وَقُوعُ البَّيْمُ عَلَيْهُ والغرض الصحيح قد يتعلق بغيره فتبين خلافه فالشفعة بحالها ، لا تبطل للعذر ۽ .

ونحوهما ما في المسالك من أن التأخر لغرض صحيح أو عذر معتبر لا مخل بالفورية .

والأصل في ذلك أن المسلم من دليل الفورية ـ لو قلنا بها بملاحظة ما ذكروه من الأعذار المزبورة وما ورد من النــص على الغاثب (١) ودعوى غيبة الثمن ـ البطلان مع الاهمال وعدم الأخذ رغبة عنها من حيث هي ، لا لأمر غير ذلك وقد تبين خلافه ، نحو ما سمعته من الأعذار ، لاطلاق ما دل على كونه أحق من غيره المقتصر في تقييده على ما هو المتيقن من الاهمال المزبور، دون الأعذار المذكورة التي يتعلق بها غرض العقلاء ، نعم لو أخبره بقلة الثمن مثلاً أو تأجيله فلم يشفع ثم بان كثرته وحلوله فانه من الاهمال المسقط على القول بالفورية ، لعدم ظهور كون الترك لعدر تبتن خلافه . أللهم إلا أن يفرض تعلق غرض كون الثمن كثيراً أو حالاً . والله العالم .

﴿ وكذا ﴾ يعذر ﴿ لو كان محبوساً بحق وهو عاجز عنه ﴾ بخلاف ما لو كان قادراً ، لأن التأخير من قبله حينتذ ، إذ بجب عليه

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من كتاب الشفعة ـ الحديث ٢ .

دفع الحق ليخلص من \_الحبس المانع من تعجيل المطالبة ، أو يوكل من يأخذ له بها كما في المسالك وغيرها .

وهو جيد مع علمه بها ، أما إذا كان الحبس المزبور مانعاً له من العلم بها فالظاهر كونه عدراً وإن أثم هو بتأخير الحق المحبوس عليه .

كما أنه معذور لو كان محبوساً بباطل وإن قدر على أدائه قليلاً كان أو كثيراً ﴿ و ﴾ قد علم بها ، إذ لا يجب عليه دفع ما ليس مستحقاً عليه . نعم يشترط في بقائها أن يكون قد ﴿ عجز ﴾ مع ذلك ﴿ عن الوكالة ﴾ وإلا بطلت شفعته .

والمراد بالحق ما كان في ظاهر الشرع كذلك وإن لم يعترف هو به بل ادعى المظلومية ، وإن لحتمل لكنه واضح الضعف .

و كه كيف كان فبناءً على أنها و تجب المبادرة إلى المطالبة عند العلم كه أي الأخذ بالشفعة عند العلم بتحقق سببها الاشتغال (١) بالأخذ ومقدماته و لكن على ما جرت العادة به غير متجاوز عادته في مشيه كه وإن قدر على الأزيد منه وانتظار الصبح لو علم ليلاً.

﴿ ولو كان متشاغلاً بعبادة واجبة أو مندوبة ﴾ صلاة أو غيرها ﴿ لم يجب عليه قطعها وجاز الصبر حتى يتسمها ﴾ وإن كان القطم سائفاً له .

و كذا لو دخل عليه وقت الصلاة صبر حتى يتطهر ويصلي متثداً به أي متوانياً ومتثبتاً ، وكذا بالنسبة إلى مقدماتها ومتعلقاتها الواجبة والمندوبة التي يعتادها ، وانتظار الجاعة ، وتحري الرفقة حيث يكون الطريق مخوفاً ليصحبهم هو أو وكيله ، وزوال الحر والبرد المفرطين ،

<sup>(</sup>١) هكذا في ألنسخة الاصلية : المبيضة والمسودة بقلمه الشريف ، ولكن في العبارة تشويش والصحيح « يكني الاشتغال » أو « يجب الاشتغال » .

ولبس الحف ونحوه ، وغلق الباب ، والخروج من الحام بعد قضاء وطره لو سمع بعد دخوله ، والسلام على المشتري بعد وصوله وتحيته بالمعتاد ، ونحو ذلك مما ذكره الشيخ والفاضل والشهيدان وغيرهم .

بل في جامع المقاصد أن من ذلك تشييع المؤمن والجنازة وقضاء حاجته وعيادة المريض وما جرى هذا المجرى مما لم تجر العادة بالاعراض عنه ، وخصوصاً إذا كان موجباً للطعن فيه .

وبالجملة فذلك ونحوه لا يسقط الشفعة حتى لو تمكن من التوكيل معه وتركه ، لأنه زمان قصر ، فان العذر الذي لا تسقط معه الشفعة قسمان : أحدهما ما ينتظر زواله عن قريب ، كالاشتغال بالصلاة والطعام وقضاء الحاجة ونحوها ، وهذا لا يجب عليه التوكيل معه وإن تمكن منه، لأن انتظار زواله غير مناف للفورية المعتبرة فيها عند القائل بها . والثاني ما لا ينتظر زواله عن قريب ، كالسسفر والمرض والحبس على الوجه السابق ، وهذا تجب عليه المبادرة أو التوكيل مع القدرة .

﴿ و ﴾ حينئذ ف ﴿ لمو علم بالشفعة مسافراً ﴾ مثلاً ﴿ فان ﴾ كان ﴿ قدر على السعي أو التوكيل فأهمل بطلت شفعته ، ولو عجز عنها لم تسقط وإن لم يشمه بالمطالبة ﴾ وإن تمكن منه كما تقدم الكلام في ذلك وغيره مفصلاً في أول المقصد الثاني (١) .

لكُن في المسالك هنا ( هذا كله إذا كان غائباً ، أما مع حضور المشتري فلا يعد شيء من هذه عذراً ، لأن قوله : ( أخذت بالشفعة » لا ينافي شيئاً من ذلك » .

قلت : إن كلامهم في المقام وفي ثبوت الشفعة للغائب صريح أو كالصريح في عدم وجوب المبادرة الى القول المزبور ، وإن كان متمكناً

<sup>(</sup>۱) راجع ص ۱۸۹ ـ ۱۸۸ .

- YEY -

بل ليس شيء مما ذكروه عذراً عن الفورية من الحبس وغيره صالحاً لأن يكون عذراً عن القول المزبور الذي لا ينافيه حبس ولا غيره .

ومنه يعلم أن الأخذ بالشفعة ليس عبارة عن القول المزبور ، بل هو مع دفع الثمن ، أو أنه لا يثبت حق الشفعة إلا بعد دفعه كما ذكرناه سابقاً . وحينئذ فلا يترتب على القول المزبور بدونه أثر من تملك العين أو غيره ، وذلك كله شاهد على خلاف ما سمعته سابقاً من الكركي وبعض أتباعه .

بل ذكرهم كيفية فور الشفيع بالنسة إلى حضوره عند المستري كالصريع أيضاً في ذلك ، ضرورة أنه إذا كان أخذ الشفعة الذي هو فوري هو قول : و أخذت ، لا محتاج معه إلى ذكر كيفية الفور في مشيه إلى المشتري ، بل لا محتاج إلى أصل حضوره معه ، كما هو واضح بأدنى تأمل. .

وكيف كان فظاهر الأصحاب أيضاً ـ بل عن الفاضل في التذكرة والكركي في جامعه التصريح به ـ قبول دعواه في وجود الأعذار المزبورة، من غير فرق بين ما لا يعرف إلا من قبله وغيره . ولعله لما أشرنا إليه سابقاً من اقتضاء إطلاق الأدلة ثبوت حقه مطلقا ، ولكن خرج منه صورة الاهمال مع عدم عذر أصلا " ، فا لم تتحقق فهو على حقه ، ومنه يعلم حكم حال الشك .

وليس القائل بالفورية يقول إن الشفعة الثابتة هي التي على جهة الفور على وجه تكون الفورية قيداً لها وأن الأعذار المزبورة كالمستثنى منها ، ضرورة عدم دليل له لا على المستثنى ولا على المستثنى منه ، بـل ذكره للأعذار المزبورة غير مشــير إلى دليل مخصـوص في شيء منها كالصريح فها قلناه .

بل ذكر غبر واحد من الأصحاب عدم وجوب الاشهاد على العذر بل في المسالك و لا مجب ذلك عندنا ، مشعراً بالاجاع عليه يشهد لذلك أيضاً ، ضرورة كون مبناه أنه مصدّق في حصول العذر ، فلا يحتاج إلى الاشهاد .

وفي القواعد « فاذا بلغه الخبر فلينهض للطلب ، فان منعه مرض أو حبس في باطل فليوكل إن لم يكن فيه مؤونة ومنة ثقيلة ، فان لم يجد فليشهد ، فان ترك الاشهاد فالأقرب عدم البطلان ، .

وعلَّله في جامع المقاصد بأن الحق قد ثبت، والأصل بقاؤه، ولأن فائدة الاشهاد ثبوت العدر ، وهو يثبت باقرار المشتري أو يمين الشفيع على نفي التقصير ، لأن الأصل معه ، فلا أثر لتركه ، ولعموم دلائل الشفعة المتناولة لمحل النزاع .

لكنه قد حكى فيه قولاً آخر بالسقوط معللاً له بأن الاشهاد قائم مقام الطلب ، فتركه بمنزلة تركه ، ثم قال : ﴿ وَفِي الْمُقَدِّمَتِينَ مَنْعِ ﴾ .

وكأنه أشار بذلك إلى ما ذكره الفخر في محكي الايضاح من أن الأصح البطلان إذا لم يشهد ، لأن الاشهاد قائم مقام الطلب ، فتركه كَتْرَكُهُ وَأَنَ النَّرَكُ أَعْمَ مَنَ أَنْ يَكُونَ لَعَذْرِ أُو لَا ، وَلَا يَعْلَمُ الْأُولُ إِلاَّ بالاشهاد ، والشفعة على خلاف الأصل .

إلا أن ذلك كله لا مخنى عليك ما فيه بعد الاحاطة بما ذكرنا .

بل من التأمل فيه يعلم أنه لا تجتمع كلاتهم إلا على مدخلية إحضار الثمن في استحقاق الأخذ بالشفعة أو في التملك بالقول أو الفعل اقتصاراً فها خالف الأصل على المتيقن.

ودعوى الاكتفاء باطلاق ما دل على ثبوت الشفعة يدفعها ما عرفته

سابقاً من أنه لا إطلاق يوثق به بعد قوله (عليه السلام) في بعضها :
إ بالثمن ، (١) المحتمل لما سمعت ، وبعد ظهور أكثر الكلمات المذكورة
في بيان الأعذار وفي كيفية المبادرة في خلاف ذلك ، وفي عدم الاكتفاء
بالأخذ القولي .

بل في جامع المقاصد أن القوم مطبقون على وجوب السمعي إلى المشتري ، والقائلون بالفور جعلوه على الفور .

لكنه حكي عن التذكرة أنه قال فيها : و لو لم يتمكن من المضي إلى أحدها أي المشتري أو القاضي ولا من الاشهاد فهل يؤمر أن يقول : علم الشقص أو أخذته ؟ الأقرب ذلك ، لأن الواجب الطلب عند القاضي أو المشتري ، فاذا فات القيد لم يسقط الآخر ، وللشافعية وجهان ».

قلت : لا يخنى عليك ما فيه من عدم الدليل على وجوب القول المزبور ، بل الظاهر أنه لا أثر له كما عرفت .

وفي الحكي من بعض عباراتها أيضاً لا يشترط في تملك الشفيع الشفعة بالشقص حكم الحاكم ولا حضور الثمن أيضاً ولا حضور المشتري ولا رضاه عند علمائنا ، ثم أخذ في الاحتجاج عسلى ذلك ، وقال : وإن الأخذ بالشفعة كالرد بالعيب لا محتاج إلى حضور المشتري ورضاه ، وقال أيضاً: ولو لم عض إلى المشتري ومضى إلى الحاكم لم يكن مقصراً في الطلب ، وقال فيها أيضاً : وإن ذلك \_ أي حضور الشريك أو الحاكم أو العدلين \_ غير شرط عند أصحابنا ، إلى غير ذلك عما ذكر فيها عما هو غير منقح، وفيه الحالات متعددة

وكذا ما عن المبسوط، فانه قال في مقام: ﴿ إِذَا ثَبَتَ أَنْ لَهُ الْمُطَالِبَةُ فهي على ما جرت العادة به ، فمتى بلغه وجوب الشفعة صار إلى المطالبة

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من كتاب الشفعة . الحديث ١ ـ

على حسب العرف والعادة ، فان لم يكن مشغولاً بشيء قام من وقته ، وإن كان مشغولاً بشيء كالصلاة والطهارة والأكل فحتى يفرغ ، وإن كان وقت الصلاة قد دخل فحتى يؤذن ريقيم ويصلي ، ويتطهر إن كان على غير طهر ، وإن كان البلاغ ليلاً فحتى يصبح ، ولا يلزمه أن يجد بسيره بل يمشي على سجية مشيه ، ولا يستعجل فيه وإن كان قادراً على العجلة، وإن كان راكباً فلا يركض ولا يعدو بل يسير على سجية مشيه ، لأنه هو العرف والعادة » .

وقال في مقام آخر: و إذا وجبت له الشفعة فسار إلى المطالبة على العادة قال قوم: إن أتى المشتري فطالبه فهو على شفعته ، وإن تركه ومضى إلى الحاكم فطالبه بها عنده فهو على شفعته عند قوم ، وقال قوم: تبطل شفعته ، فان ترك الحاكم والمشتري معاً ومضى فأشهد على نفسه أنه على المطالبة بطلت شفعته . وقال أبو حنيفة : لا تبطل ، ويكون على المطالبة بها أبداً ، وقال من خالفه : إنه غلط ، لأنه ترك المطالبة بها مع القدرة عليها ، وقول أبي حنيفة أقوى ، لأنه لا دليل على بطلانها ».

والغرض من نقل هذه العبارات بيان أن المبسوط والتذكرة لاوثوق على يصدر من بعض العبارات فيها ، لأنها مساقان للبحث مع العامة ، فربما وقع فيها ما يظن أنه على مذهبنا ، وهو بحث منها مع العامة على الصولهم . وإلا فتحقيق الحال أنه لا أثر في نصوصنا ولا في اصدولنا لاعتبار حكم الحاكم أو حضوره في الأخذ بالشفعة ، ولا للاشهاد لا بالنسبة إلى الصحة ولا بالنسبة إلى إثبات ذلك أو إثبات العذر المانع له .

نعم قد سمعت الكلام في قوله ( عليه السلام ) (١) : و فهو أحق

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ ٢ \_ من كتاب الشفعة . الحديث ١ .

بها من غيره بالثمن ، وأما خبر ابن مهزيار (١) فليـــس فيه إلا إنظار ثلاثة أيام لمن كان في المصر بالنسبة إلى إحضار الثمن ، وأنه إذا ادعى غيبته في بلد آخر ينتظر مع ذلك مقدار ذهابه وإيابه .

نعم بناءً على ما ذكرناه من اعتبار إحضار الثمن في أصل استحقاق الأخذ بالشفعة أو في التملك لو فرض غيبة المشتري أو حصول مانع له من المواجهة معه ولا وكيل له فهل يقوم الحاكم مقامه فان تعذر فالاشهاد أو لا يعتبر شيء من ذلك كما هو مقتضى الاصول والقواعد وإطلاق نصوص الباب فتبتى حينئذ الشفعة لصاحبها بحاله مع عدم الاهمال منه ؟ قد يحتمل الأول هنا ، بل وكذا فيمن له الخيار وأراد الفسخ وإن كان الأقوى ما عرفته .

ولعل إهمال الأصحاب ذكر الأعذار الحاصلة للشفيع بسبب المشتري اتكالاً على ظهور الأمر وأنها أولى من الأعذار المتعلقة بالشفيع فتأمل جيداً ، فان المسألة لا نخلو من تشويش . ومنه وقع الكركي فيما سمعت، والله العالم والهادي .

ولقد ظهر لك مما ذكرناه من الأصل المزبور أنه لو جهل استحقاق الشفعة فهو على شفعته ، كما صرح به غير واحد للاطلاق ، نعم قيده بعضهم بما إذا كان قريب العهد بالاسلام أو نشأ في برية لا يعرفون الأحكام ، مع أن الأصح خلافه ، ضرورة عدم كون ذلك من الضروريات التي لا يعذر فيها إلا من كان كذلك . وكذا الحال فيما لو علم ثبوتها وجهل فوريتها .

ولكن في جامع المقاصد ۾ أن الظاهر السقوط ۽ وفيه أنه لا فرق

<sup>(</sup>١) الوسائل - الباب - ١٠ ـ من كتاب الشفعة - الحديث ١

بينه وبين الأول الذي اعترف فيه بعدم السقوط ، كما هو الموافق لما ذكرناه من الأصل .

بل وكذا الحال في النسيان وإن تردّد فيه في محكي التحرير ، بل قال بعض الناس : إن السقوط به ، لأنه معذور .

لكن لا يخفى عليك ما فيه بعد الاحاطة بما ذكرناه الذي مرجعه الاقتصار في سقوطها على إهمالها بعد التمكن منها من سائر الوجوه، وإن أطلق بعضهم على ذلك اعتبار الفورية فيها، لكن المراد منه بقرينة ما سمعت من الأعذار ذلك، بل ستعرف تعبير المصنف عن ذلك بالمسقطات، والله العالم.

ولا تسقط (حق خ) الشفعة بتقايل المتبايعين كم كا صرح به الشيخ وبنوا البراج وحمزة وإدريس والفاضل وولده والشهيدان والكركي وغيرهم على ما حكي عن بعضهم ، بل لا أجد. فيه خلافاً بينهم ﴿ لأن الاستحقاق ﴾ لها قد ﴿ حصل بالعقد ﴾ الذي صدق معه أن الشريك قد باع نصيبه ، وهو عنوان ثبوتها في النص (۱) والفتوى ﴿ فليس ﴾ حينئذ ﴿ للمتبايعين إسقاطه ﴾ بالاقالة .

نعم لما كانت أدلة الاقالة مطلقة أيضاً شاملة للفرض حكم بصحتها مع وقوعها وترتب آثارها من الناء وغيره ، إلا أن للشفيع فسخها حينتذ باعتبار سبق حقه ، فيكون حينتذ بقاء صحتها مراعى بعفو الشفيع ، فان حصل استمر وإلا انفسخ من حينه .

لكن عن الشهيد في حواشيه أنه قال : ويفهم من فسخ الاقالة والرد أمران : الأول الفسخ مطلقا بالنسبة إلى الجميع ، فتكون الاقالة والرد نسياً منسياً ، الثاني أنه بالنسبة إلى الشفيع خاصة ، لأنها مالكان حال

<sup>(</sup>١) الوسائل ــ الباب ــ ٧ ــ من كتاب الشفعة ــ الحديث ٢ .

التصرف ، فيرتب أثر تصرفها عليه \_ قال \_ : وتظهر الفائدة في النماء ، فعلى الأول نماء الشمن بعد الاقالة والرّد للبائع ، ونماء المبيع للمشتري ، وعلى الثاني بالعكس ، .

وفي جامع المقاصد بعد أن حكى ذلك عنه قال: ﴿ أَقُولَ: إِنَّ الْإَقَالَةُ وَالْرَّدُ يَقْتَضِيَانَ الفَسِخُ ، والفُسِخُ لَا يَتَجَزَأَ ، فاما الصِحة مطلقا أو البطلان - مطلقا ، وحيث كان حق الشفيع أسبق كان الوجه البطلان مطلقا ، .

قلت: لكن من حينه كما هي القاعدة في الفسوخ، وحينئذ يكون مختاره الشق الأول، لكن على الوجه الذي ذكره، لا ما عساه يظهر من الشهيد من ارتفاع الاقالة والفسيخ من أصلها كما عساه يوميء إليه الثمرة المزبورة.

أللهم إلا أن يريد أن نماء الثمن بعد فسخ الاقالة يكون للبائع ونماء المبيع للمشتري ، لا النماء المتخلل بين الاقالة وفسخ الشفيع ، ضرورة أن مرجع ذلك حينئذ إلى عدم تأثير ما وقع من الاقالة والرد .

وهو - مع أنه ليس قولاً لأحد منا ، بل ولا من العامة عدا ما تسمعه من ابن شريح ، بل يمكن تحصيل الاجاع على خلافه - مناف لاطلاق دليلها الذي لا ينافيه تعلق حق الشفيع بعد أن تسلط به على الخيار ، إذ لا دليل على منافاة تعلق حقه لأصل صحتها على وجه لا يؤثر سببها ، وإن كان قد يتوهم من نحو عبارة المتن ، إلا أن صحيح النظر فيها وفها تعقبها يقتضي خلافه ، خصوصاً بعد تصريح الفاضل وغيره بأن للشفيع فسخ الاقالة والرد .

قال في القواعد : ﴿ فَانَ تَقَايِلُ الْمُتَبَايِعَانَ أُو رَدٌّ بَعِيبُ فَلَلْشَفْيِعِ فَسَخُ الْاَقَالَةُ وَالْمُرَدُ ، وَالْمُلِكُ بِسَاقٍ عَلَى الْمُسْتَرَي ﴾ ونحوه غيره ، بـل أصرح منه .

بل قيل إن الاجاع البسيط والمركب على عدم كون ذلك كالفضولي موقوف على الاجازة من الشفيع وإلا كان باطلاً من أصله ، وهو كذلك خصوصاً في مثل تصرف المشتري مثلاً بالوقف ونحوه ، فان الحكي عن ابن شريح خاصة عدم صحة التصرف ، وقد أطبق العامة والخاصة على خلاف.

وحينئذ فالمراد من قول المصنف وغيره: ﴿ والدرك باق على المشتري ﴾ أنه بعد فسخ الشفيع الاقالة والرد بشفعته في الشقص يكون الدرك باقياً على المشتري ، لانفساخ الاقالة والرد السابقين ، لا أن المراد مع فرض بقاء أثرهما من كون الشقص ملكاً للبائع للشفيع أن يشفع به، ويأخذه من ملك البائع بالثمن السابق على الاقالة ، ولكن الدرك يكون على المشتري ، لاستصحاب بقائه وإن احتمله بعض الناس بل ادعى أنه الموافق لقواعد الباب وغيرها ومحكي الاجاع على أن الدرك على المشتري.

وحينئذ فيجمع بين ما دل على بقاء الشفعة وعلى صحة الاقالة والرد وكون الدرك على المشتري ، ولا ينافي ذلك كون الأخذ حينئذ من البائع إذ ليس في نصوص الشفعة ما يقتضي اشتراط صحتها بكون الأخذ من المشتري ، بل صرح الفاضل بأخذ الشفيع من البائع فيما إذا اختلف المتبايعان وتحالفا ، بل في محكي الخلاف أن الشفيع يأخذ من البائع فيما إذا ادعى المالك البيع وأنكر المشتري وحلف .

إلا أنه مخالف لظاهر جاعة وصريح آخرين ، كالفاضل والكركي وثاني الشهيدين وغيرهم ، بل يمكن دعوى القطع بخلافه ، خصوصاً علاحظة عدم الدليل على ضمان درك ما هو ملك الغير من دون سبب من أسباب الضمان ، وخصوصاً بملاحظة الاجاع بقسسميه فضلاً عن ظاهر الأدلة على أخذ الشفيع من المشتري بمعنى الانتقال من ملكه إليه .

نعم لعل الأولى من ذلك احبال سقوط الشفعة من أصلها بناءً على ظهور قوله (عليه السلام) (١): و فهو أحق بها من غيره بالثمن و في علم رد المبيع إلى المالك الذي هو الشريك الأول ، كما تسمعه عن المروزي في تصرف المستري بوقف أو بيع أو نحوها أو القول بعدم تأثير الاقالة ، باعتبار تعلق حتى الشفيع في العين نفسها على وجه يكون الدرك على المشتري ، ولا يكون ذلك إلا بعدم تأثير الاقالة والرد كما سمعته من ابن شريسح.

إلا أنها معاً يمكن دعوى الاجاع من المسلمين على خلافها فضلاً عن غره من الأدلة .

وعلى كل حال فالاحتمال مع فرضه إنها هو بهـــذا المعنى ، لا أنهها مؤثران والشفيع باق على شفعته ، فيأخذ من البائع ويكون مع ذلك الدرك على المشتري الذي قد زال شراؤه بالاقالة ، بل مرجع ذلك إلى تبعض حكمها الذي أشار إليه الشهيد في أحد الوجهين السابقين .

ولقد أطنب هنا بعض الناس بها. لا يرجع إلى محصل ، بل لعل التأمل فيه يقضي بتناقض أطرافه ووسطه ، فضــــلاً عن مخالفته لاجاع المـــلمن ، فضلاً عن الخاصة ، فالمتجه حينتذ ما ذكرناه .

﴿ نعم لو رضى ﴾ الشفيع ﴿ بالبيس ﴾ على وجه تسقط به شفعته ﴿ ثم تقايلاً لم يكن له شفعة لأنها ﴾ أي الاقالة ﴿ فسخ ﴾ كالرد بالعيب ﴿ وليست بيعاً ﴾ عندنا . خلافاً لأبي حنيفة ، وهو واضح البطلان كما تقدم ذلك في محله .

لكن بني شيء: وهو أن مقتضى ما سمعته من عبارة الفاضل السابقة مساواة حكم الرّد بالعيب للاقالة ، بل هو المحكي أيضاً عن جميع من

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من كتاب الشفمة \_ الحديث ٢ .

عرفت عمن صرح بحكمها ، لكن قد يشكل بامكان الفرق بينهها بسبق حق الشفيع على ما وقع بينها من الاقالة التي هي كالتصرف من المشتري الذي ستعرف عدم سقوط الشفعة به ، مخلاف الرد بالعيب الثابت بنفس العقد الذي هو إن لم يكن أسبق من حق الشفعة باعتبار تأخره ولو ذاتاً عن تام العقد وإلا فهو مقارن ، فلا ترجيح لحق الشفيع على حقه .

أللهم إلا أن يقال : إن حق الرد بالعيب إنها يثبت حين العلم به، يخلاف حق الشفيع الثابت بهام العقد .

ولكن قد يناقش بمنع اعتبار العلم في استحقاق الرد به ، بل هو ثابت بنفس العقد ، ولكن لا محصل له الأخذ محقه إن شاء ، إلا بعد العلم به . ومن هنا صرح غير واحد باقتران الحقين وتساويها في الثبوت إلا أنه ادعى تقديم حق الشفيع على حق المشتري ، باعتبار أن الثمن حاصل له من الشفيع ، فلا ضرر عليه .

ولكنه كما ترى إن لم يكن إجاءاً لامكان منسع الاقتران أولاً ، ضرورة تأخر حق الشفعة عن تهام العقد ، ولذا كان حق البائع مقدماً على حق الشفيع إذا كان له الحيار بالاشتراط في العقد مثلاً ، فيفسخ ويرجع المال إليه وإن شفع الشفيع به . وإمكان منع الترجيح ثانياً ، بعدم انحصار الأمر في الشمن ، إذ الدرك عليه ، وهو ضرر آخر عليه . مضافاً إلى ما عرفته سابقاً من عدم صلاحية مثل ذلك لاسقاط حق اقتضاه الدليل ، فليس حينئذ إلا الاجهاع إن تم .

كما أنه ليس لما ذكروه سابقاً من سقوط خيار المشتري بالشفعة بخلاف خيار الماثع إلا الاجاع إن تم وإلا فالمتجه بقاؤها معاً وسقوط الشفعة لسبق تعلق حقها عليه ، فتأمل جيداً .

وكيف كان فلاخلاف أجده بيننا في أن تصرف المشتري في الشقص

قبل الأخذ الصحيح يترتب عليه الأثر ، لاطلاق الأدلة السالم عن معارضة تعلق حق الشفيع بعد أن لم يكن دليل يقتضي أن مثله مانع من التصرف و كحق الرهانة \_ إلا القياس الممنوع عندنا ، فيكون حينئذ كحق تعلق الدين بالتركة الذي لا يمنع الوارث من التصرف لو أراده وإن تسلط بعد ذلك على فسخه إن لم يدفع له الدين .

بل لا خلاف أجده في ذلك أيضاً بين العامة إلا ما يحكى عن ابن شريح منهم ، فقاس تعلق الحق المزبور على حق الرهانة ، وهمو كما ترى .

نعم لا يبطل ذلك حق الشفيع بلاخلاف أجده أيضاً بيننا، لسبق تعلقه وإطلاق ما دل على ثبوته، بل ولا بين العامة أيضاً إلا ما يحكى عن المروزي منهم من سقوطها حينثذ، وهو واضح الضعف عندنا وعندهم.

لكن تصرف المشتري يقع على نوعين : أحدها ما تثبت فيه الشفعة أيضاً كالبيع ﴿ و ﴾ ثانيها ما ليس كذلك فان كان الأول كا ﴿ لو باع المشتري كان الشفيع فسخ البيع والأخذ من المشتري الأول ، وله أن يأخذ من الثاني ﴾ بلا خلاف أجده في شيء من ذلك ، بل ولا إشكال لأن كلاً منها سبب تام في ثبوت الشفعة ، فالتعيين إلى اختياره.

فلو باعه المشتري بعشرة فباعه الآخر بعشمرين فباعه الآخر أيضاً بثلاثين فان أخذ من الأول دفع عشرة ورجع الثالث على الثاني بثلاثين والثاني على الأول بعشرين ، لأن الشقص يؤخذ من الثالث ، وقد انفسخ عقده وكذا الثاني ، ولو أخذ من الثاني صح الأول ودفع عشرين وبطل الثالث ، فيرجع بثلاثين ، ولو أخذ من الثالث صحت العقود ودفع ثلاثين كما هو واضح .

نعم ينبغي أن يعلم أن فسخه يكون بشفعته ، لأنه هو الثابت له من الأدلة، ويكون انتقاله حينئذ إلى المشتري والشفعة به من الترتب الذاتي، بل لا يبعد القول بعدم أثر لقوله : « فسخت » متقدماً على الشفعة ، لعدم الدليل عليه ، بل لا يبعد بطلان الشفعة حينئذ بناءً على منافاة مثل ذلك لفوريتها ، كما تسمعه من بعضهم في مثل ذلك .

وإن كان الثاني كما ﴿ لو وقفه المشتري أو جعله مسجداً فللشفيم إزالة ذلك كله وأخذه بالشفعة ﴾ بلا خلاف أجده فيه بيننا ، بـل ولا إشكال ، لسبق حقه ، بل عن المبسوط الاجاع على أن له نقض المسجد إن كان قد بناه مسجداً وأخذه بالشفعة .

فيا عن بعض العامة من عدم جواز نقض الوقف واضح الضعف، نحو ما سمعته سابقاً من بعضهم من عدم جواز مطلق التصرف للمشتري، وآخر من سقوط الشفعة مطلقا .

ومما ذكرنا يظهر لك الحال فيما لو كان قد وهبه المشتري بعوض أو غير عوض هبة جائزة أو لازمة ، ضرورة كونه كغيره من التصرفات التي الشفيع فسخها والأخذ من المشتري بالثمن الذي أخذ به ، فيملكه هو حينئذ دون الموهوب الذي قد انفسخت هبته وصار الدرك على الواهب الذي هو المشتري ، لامتناع صحة الهبة مع ذلك ، كما صرح به غير واحد، بل لا أجد فيه خلافاً بينهم .

لكن في قواعد الفاضل و والثمن للواهب أن يأخذه إن لم تكن لازمة

ج٣٧

وإلا فاشكال ، فان قلنا به رجع المتهب بما دفعه عوضاً ، وإلا تختر بينه وبين الثمن ۽ .

وهو \_ كما ترى \_ مناف لما عرفت وإن وجـــه كلامه الأول بأن للواهب أن يرجع في أصل الهبة ، فله أن يرجع في ثمن الموهوب ، ومقتضاه أنه إن لم يرجع يكون الثمن للمتهب .

وفيه ـ مع أن مقتضاه أيضاً أن لا يكون إشكال في كون الثمن للمتهب إذا كانت لازمة \_ أن ذلك لايتم إلا على تقدير كون الأخذ بالشفعة غير مبطل للهبة ، وقد عرفت سابقاً أن الآخذ إنما يكون بالبيع السابق الذي يمتنع معه الحكم بصحة التصرف اللاحق ، كما اعترف به هو سابقاً في البيوع المترتبة ، مضافاً إلى معلومية منافاة كون الأخذ من المشتري والدرك عليه ، لبقاء الهبة وثبوت ملك المتهب .

ونحوه يجري أيضاً فيما ذكره من الاشكال الذي قيل إنه ينشأ من بطلان الهبة بالأخد بالشفعة لسبق حق الشفيع ، ومن إمكان الجمع بين الحقين ، وحق الشفيع إنما هو في العبن ، ولا فائدة له في ابطال الهبة من رأس ، فيأخذها وتبقى الهبة محالها ، ويكون المراد من الابطال إبطال اختصاص المتهب بالعن ، لا إبطال أصل الهية .

إذ لا يخنى عليك ما فيه بعد الاحاطة بما ذكرناه من أن الشفيع إنما يأخذ بالبيع الأول من المشتري الذي يكون الدرك عليه والثمن حق له، فليس حينئذ إلاّ إبطال الهبة ورجوع الأمر كما كان قبلها .

ودعوى انفســـاخها في حق الشفيــع خاصة دون الآخر يدفعها أن مقتضاها زوال الدرك عن المشتري حينئذ على أن الفسخ لايقبل التجزيء.

كما أن دعوى احتمال كون الدرك عقوبة للمشترى وإن لم يعد الملك له ، والتجزىء بالنسبة إلى الأحكام لا ينبغي أن يصغى إليها ، إذ هي مجرد تهجس في مقابلة الأدلة الشرعية .

ومن الغريب بعد ذلك ما في الايضاح من اختيار كون الثمن للمتهب في اللازمة وما عن حواشي الشهيد من أن المنقول : أن الهبة إن كانت لازمة يكون الثمن للموهوب له مطلقا ، وكذا إن تصرف ، لأنها قد صارت لازمة ، إذ لم نعرفه قولا لأحد من أصحابنا ، بل صريح كلامهم خلافه كما لا نخنى .

ومن ذلك يظهر لك ضعف ما فرعه الفاضل بقوله: و فان ، إلى آخره الذي معناه أنه إن قلنا بكون الثمن للواهب فان كان المتهب قد دفع عوضاً للهبة فقد فات المعوض فبرجع به ، وإن قلنا بأنه للمتهب تخير بين العوض بأن يفسخ الهبة لفوات العن فبرجع به وبين بقائها فيأخذ الثمن ، لأنه حقه ، إذ الفرض لزومها من طرف الواهب ، إلا أن ذلك كله كا ترى لا ينبغي أن يسطر ، ولعله من خرافات العامة ، والله العالم.

و پ كيف كان فلا إشكال كما لا خلاف في أن ﴿ الشفيع يأخذ من المشتري ﴾ لأنه المتيقن من أدلة الشفعة إن لم يكن المنساق ، خصوصاً نحو قوله ( عليه السلام ) (١) : « فهو أحق بها من غيره بالثمن » ﴿ و ﴾ حينئذ يكون ﴿ دركه عليه ﴾ بلا خلاف أجده فيه أيضاً ، بل عن الغنية والسرائر الاجاع على ذلك .

﴿ و ﴾ على الأخذ من المستري ف ﴿ للا يأخذ من البائع ﴾ على الأنتقال إليه من الباتع الذي انقطع سلطانه عن العين بالبيع منه وصار للمشتري .

و ﴿ لَكُنْ لُو ﴾ فرض أن الشفيع ﴿ طَالَبٍ ﴾ بشفعته ﴿ وَ﴾

<sup>(</sup>۱) الوسائل \_ الباب \_ ۲ \_ من كتاب الشفعة \_ الحديث ١ .

كان ﴿ الشقص في يد الباثع قيل له : خذه من الباثع أو دعه ﴾ كما صرح به غير واحد .

﴿ ولا يكلف المشتري القبض من الباثع مع امتناعه ولو التمس ذلك الشفيع ﴾ بلا خلاف أجده فيه وإن قال في الكفاية : إنه المشهور مشعراً بوجود مخالف ، لكن لم أتحققه .

نعم يحكى عن الشافعية قول بأن له أن يكلفه ذلك ، لأن الشفيع عنزلة المشتري من المشتري .

وفيه منع واضح ، ضرورة عدم دليل على وجوب ذلك ، خصوصاً بعد كون الأخذ منه قهراً بلا معاوضة وتراض بينها ، وإنا الواجب عليه رفع يده عنه وكل مانع من جهته ، لأن الشقص بالشفعة صار ملكا الشفيع ، يأخذه أينا وجده من يد كل من هو في يده ، ولا حق له على المشتري بحيث يكلفه بقبضه حتى يقبضه منه ، خصوصاً بعد أن لم يكن لذلك ثمرة ﴿ و ﴾ ذلك لأنه ﴿ يقوم قبض الشفيع مقام قبضه و ﴾ حينئذ ﴿ يكون الدرك مع ذلك على المشتري ﴾ وإن قبضه الشفيع من البائع ، لما عرفت من أن الأخذ وانتقال الملك إليه منه ، بل لعل المتجه عدم النزام المشتري بتحصيله من البائع لو فرض عصيانه به .

وليس الشفيع منع. الثمن الذي رضي المشتري ببقائه في ذمته عند أخذه بالشفعة عليه حتى يسلمه الشقص ، لعدم المعاوضة بينها الموجبة للتقابض ، كما عرفته سابقاً .

و ﴾ على كل حال ف ﴿ ليس للشفيع فسخ البيع ﴾ الواقع بن الشريك والمشتري ولو بالاقالة عن تراض بينه وبين البائع بلا خلاف أجده فيه ، بل ولا إشكال ، لأصالة لزومه وأنحصار حقه في الأخذ من المشتري ، بل قيل لو اشتغل بالفسخ بعد علمه بالحال بطلت شفعته ،

لمنافاة مثله للفورية وإن كان فيه ما فيه .

و كل حينئذ ف فو سلو نوى الفسيخ والأخذ من البائع لم يصح كل ولم يترتب عليه أثر وإن كان الشقص في يد البائع وقبضه الشفيع من يده ، لما عرفت من عدم حق له في الفسخ ولو بالاقالة ، فلا يتصور أخذه من البائع بمعنى انتقاله منه إليه ، ضرورة كونه ملكاً للمشتري ، بل قيل تبطل شسفعته حينئذ لمنافاته الفورية ، وإن عرفت أنه لا يخلو من نظر .

بل قد يقال بحصول ملك الشقص له بقصده تملكه وإن غلط بقصد كونه من البائع ، إذ لا دليل على اعتبار قصد الانتقال من المشتري أو علم قصد كونه من البائع وإنا الثابت من الأدلة انتقاله من المشتري إليه ، لا أن المعتبر في الشفعة قصد ذلك ، فيكني قصد تملك الشقص بالثمن ، لصدق الأخذ بالشفعة حينئذ .

ولعل ذلك غير مناف لما في المن وغيره من عدم صحة ذلك لو نواه ، ضرورة إرادة عدم تُرتب أثر الدلك عليه ، لا أن أنحذه بالشفعة حينتذ باطل .

ومن ذلك يعلم أن المعتبر في النه م قصد تملك الشقص بالثمن من دون ملاحظة كونه من المشتري أو البائع وإن كان هو شرعاً ينتقل إليه من المشتري ، فتأمل جيداً ، فانه ربا دق ، والله العالم .

ولو انهدم المبيع أو عاب فان كان بغير فعل المشتري ﴾ بل بآفة سهاوية قبل المطالبة أو بعدها ﴿ أو بفعله قبل مطالبة الشفيع ﴾ بالشفعة ﴿ فهو بالخيار بين الأخذ بكل الثمن أو الترك ﴾ وفاقاً للمشهور، بل عن الغنية الاجاع عليه ، وهو الحجة .

مضافاً إلى مرسل ابن محبوب (١) السابق وقوله (عليه السلام) في حسن الغنوي (٢) : «فهو أحق بها من غيره بالثمن ، وأصالة عدم الضمان حتى لو كان بفعله ، ضرورة أنه تصرف في ملكه تصرفاً سائغاً ، فلا يكون مضموناً عليه ، والفائت لا يقابل بشيء من الثمن ، فلا يستحق الشفيع في مقابلته شيئاً ، كما لو تعيب في يد البائع فان المشري يتخير بين الفسخ والامضاء .

لكن في جامع المقاصد بعد أن جعل الصور أربعة : والأولى منها ما كان ذلك بفعل المشتري قبل المطالبة ، واقتصر في الاستدلال لها بالأخير قال : و وفيه نظر ، لأن المشتري وإن تصمرف في ملكه إلا أن حق الشفيع قد تعلق به ، فيكون ما فات منه محسوباً ، كما محسب عليه عين المبيع ، ولا استبعاد في تضمين المالك ما مجنى على ملكه إذا تعلق به حق الخير ، كالرهن إذا جنى عليه الراهن ، وقد سبق في كتاب البيع وجوب الأرش على البائع إذا تعبب المبيع في يده ، فينبغي أن يكون هنا كذلك وقد نبه كلام المصنف في التذكرة على ذلك ،

ثم قال: والثانية والثالثة أن يكون ذلك بغير فعل المشتري مطلقا أي سواء طالب الشفيع بالشفعة أم لا، فانه لا شيء على المشتري بل يتخير الشفيع بين الأخذ بمجموع الثمن والترك، وتقريبه مع ما سبق أن ذلك ليس بفعل المشتري، وملكه غير مضمون عليه، وجوابه جوابه مع النقض بما إذا تلف بعض المبيع، والذي يقتضيه النظر ثبوت الأرش في الصورتين أيضاً، وكلام المصنف في التذكرة مطابق لذلك، فانه فرض المسألة فيا إذا تعيب الشقص من غير تلف شيء من العين من غير تقييد بكون فيا إذا تعيب الشقص من غير تلف شيء من العين من غير تقييد بكون

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب - ٩ - من كتاب الشفعة ـ العديث ١ .

<sup>(</sup>٢) الوسائل ــ الباب ــ ٢ ــ من كتاب الشفعة الحديث ١

ذلك بفعل المشتري ، وكونه بعد المطالبة وعدمه . .

ثم حكى قول بعض الأصحاب بوجوب الأرش بمثل هذا التعيب في المبيع لو كان في يد البائع ، ثم قال : « فينبغي أن يكون هنا كذلك ، وهو متجه » .

قلت: لا يخنى عليك ما في ذلك من منافاته لما سمعت من المرسل (١) المنجبر بما عرفت والاجماع المحكي المؤيد بالحسن (٢) المزبور ، وأصالة عدم الضمان التي منها يعلم الفرق بين المقام وبين المبيع في يد البائع المعلوم ضمانه عليه بدليله .

بل ممكن دعوى إجاع الأصحاب على خلافه في الجملة ، فاني لم أجد من وافقه على تهام ما ذكره حتى الفاضل في التذكرة ، قال فيها : وإذا أشترى شقصاً من دار فانهدمت إما بفعل المشتري أو بغير فعله فلها أحوال : الأول أن تتعيب من غير تلف شيء ولا انفصال بعضها عن بعض ، بأن يتشقق جدارها أو تميل اسطوانتها أو ينكسر جذعها أو يضطرب سقفها ، فالشفيع بالخيار بين الأخذ بكل الثمن وبين الترك ، ويكون تعيبه في يد المشتري كتعب المبيع في يد البائع ، فانه مختير بين الفسخ وبين الأخذ المشتري كتعب المبيع في يد البائع ، فانه مختير بين الفسخ وبين الأخذ المشتري من عند بعض علمائنا ، وبه قال الشافعي ، وعند بعضهم لا يسقط الأرش ، فينبغي أن يكون هنا كذلك ه .

وهي كما ترى لا صراحة فيها ، بل ولا ظهور ، بل ظاهرها موافقة المشهور ، وقوله : « فينبغي » من تتمة القول الذي حكاه .

نعم في المخلاف كما في المختلف ( إن كان ذلك بأمر ساوي فالشفيع بالمخيار بين أن يأخذ بجميع الثمن أو يترك، وإن كان بفعل آدمي كان له

<sup>(</sup>١) الوسائل ـالبابـ ٩ ـ من كتاب الشفمة ـ الحديث ١ ـ

<sup>(</sup>٢) الوسائل .. الباب .. ٢ .. من كتاب الشفعة .. الحديث ١ .

أن يأخذ العرصة بحصتها من الثمن » بناء ً على شمول الآدمي للمشتري فيه ، فيكون باطلاقه موافقاً له في بعض الصور .

وهو مع أنه لم يفرق فيه بين المطالبة نوغيرها بمكن أن يكون مراده عدم دخول الأنقاض بالشفعة ، لصيرورتها منقولة حينئذ بالانهدام ، فيأخذ العرصة حينئذ خاصة بها مخصها من الثمن كما هو المحكي عن أحد قولي الشافعي ، وهذه مسألة اخرى غير ما نحن فيه .

كل ذلك مع أن قوله : وحق الشفيع متعلق به ، إن أراد حق المطالبة فحسلم ، ولكن بمجرده لا يوجب الضمان على المشتري ، فلابد من دليل يقطع الأصل ، والقياس على الرهن ليس من مذهبنا ، وضمان المبيع في يد البائع ـ مع أنه خارج علم نحن فيه ، لأنه ملك المستري دون البائع ـ مستند لدليله من قوله (صلى الله عليه وآله) (١) : وكل مبيع، وغيره كما تقدم في محله .

وإن أراد به الملكية فممنوع ، إذ لا ملك قبل الأخذ ، بل لو قلنا به فلا ضمان أيضاً إذا كان بآفة سماوية للأصل ، خصــوصاً إذا لم يقبضه المشتري ، إذ لا موجب لضمانه ولو قلنا بكونه ملكاً للشفيع ، خصوصاً بعد ما ذكرناه من أن الأخد بالشفعة ليس من المعاوضات .

واستبعاد جواز ذلك للمشتري لتمكنه حينثذ من عدم رغبة الشفيع فيه باهدامه وتعيبه لا يرجع إلى محصل على وجه يكون دليلاً شرعياً موافقاً لاصول الامامية وقواعدهم ، والله العالم .

﴿ و ﴾ على كل.حال ف ﴿ الْأَنقاض للشفيع باقية كانت في المبيع أو منقولة عنه ﴾ بلا خلاف أجده فيه بيننا ، بل في المسالك ما يشعر بالاجاع عليه ، نعم قد سمعت ما احتملناه في عبارة الخلاف ويحكى عن

<sup>(</sup>١) المستدرك ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب الحيار ـ الحديث ١ من كتاب التجارة .

الشافعي في أحد قوليه أخذ العرصة خاصة بتمام الثمن في وجه أو بما يخصها في آخر .

ولا ريب في أن الأصح ما ذكره المشهور ، لتعلق الحق بها غير منقولة، و لولان لها نصيباً من الثمن كه الذي يأخذ به الشفيع ، فلا يلزم بدفع الثمن لما عداها ، لما فيه من الضرر ودفع ما يخص العرصة خاصة مناف لقوله ( عليه السلام ) (١) : « فهو أحق بها بالثمن ، فتأمل جيدًا .

وإن كان العيب بفعل المشتري بعد المطالبة به بالشفعة وضمنها المشتري به على المسهور المحكي في كلام جاعة ، بل عن الغنية الاجاع عليه مع العلم بالمطالبة ، بل لا ينبغي الاشكال فيه بناء على إرادة الأخذ من المطالبة ، ضرورة صيرورته حينئذ ملكاً للشفيع ، فيضمنه المشتري كغيره بتعيبه .

أما لو اريد من المطالبة إرادة الأخذ بالشفعة كما هو مقتضى قوله و وقيل : لا يضمنها ، لأنه لا يملك بنفس المطالبة بل بالأخذ ، فهو مشكل إن لم يكن إجاءاً وإن قال المصنف وغيره : ﴿ والأول أشبه ﴾ ضرورة عدم موجب للضمان .

وما في الايضاح وجامع المقاصد . من توجيهه بأن الشفيع استحق بالمطالبة أخذ المبيع كاملاً أو تعلق حقه به ، فاذا نقص بفعل المشتري ضمنه له . كما ترى ، بل مقتضاه الضمان في غير هذه الصورة حيئثذالتي اعترفوا فيها بعدمه ، لأن استحقاق الشفيع لم يثبت بالمطالبة بل بالبيع ، وإذا كان مضموناً عليه للشفيع فلا فرق بين أن يكون ذلك بفعل المشتري أو غيره .

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من كتأب الشفعة ـ الحديث ١ .

وكيف كان فقد حكي الخلاف في ذلك عن الشيخ وأنه إليه أشار المصنف بالقيل ، وقد سمعت عبارته في الخلاف الخالية عن ذكر المطالبة وعدمها. وأما المبسوط فقال ما نسصه : « إذا اشسترى شقصاً فوجب للشفيع فيه الشفعة فأصابه نقص أو هدم قبل أن يأخذ الشفيع بالشفعة فهو بالمخيار بين أن يأخذه ناقصاً بكل الثمن أو يدع ، سواء في ذلك كان هدمها المشتري أو غيره أو انهدم من غير فعل أحد ، وكذلك إن احترق بعضها ، أو كانت أرضاً فغرق بعضها ، فللشفيع أن يأخذ ما يبتى بجميع الثمن أو يدع ، لأنه إن هلك بأمر سهاوي فها فرط فيه ، وإن هدمه هو فأنما هدم ملك نفسه ، وإذا أخذه بالشفعة أخد ما اتصل به وما انفصل عنه من آلاته ، لأنه جميع المبيع ، وقيل : إنه بالخيار بين أن يأخذ الموجود عن آلاته ، لأنه بعميع المبيع ، وقيل : إنه بالخيار بين أن يأخذ الموجود وكانت آلاتها باقية فانه يأخذها وآلاتها بجميع الثمن أو يتركها ، وإن كان قد استعمل آلاتها المستري أخذ العرصة بالقيمة ، وإن احترقت أخذ العرصة بعميع الشرائع .

ولعل نسسبة الخلاف إليه باعتبار عدم ذكره المطالبة ، بل جعل العنوان عدم أخد الشفيع بالشفعة طالب أو لم يطالب ، فبناء على إرادة غير الأخذ من المطالبة في كلامهم يكون مخالفاً وإلا فلا ، حتى لو قيل بالملك بها دونه ، ضرورة كونه خلافاً فيا يحصل به الملك ، وإلا المفروض في كلامه قبل حصول الملك للشفيع .

نعم ظاهره التفصيل في خصوص تلف البعض بين أن يكون بفعله وبين أن يكون بفعله وبين أن يكون بالآفة ، فالأول يأخذه بما يخصه من الثمن ، لأن ذلك هو المراد من القيمة ولو بقرينة ما بعده ، والثاني يأخذه بالثمن ، ومرجعه إلى ما سمعته من ظاهر الخلاف .

وأما عبارته في النهاية فهي و والغائب إذا قدم وطالب بالشفعة كان له ذلك ، ووجب عليه أن يرد مثل مسا وزن من الثمن من غير زيادة ولا نقصان ، فان كان المبيع قد هلك بآفة من جهة الله أو من جهة غير جهة المشتري أو هلك بعضه بشهيء من ذلك لم يكن له أن ينقص من الثمن بمقدار ما هلك من المبيع ، ولزمه توفية الثمن على الكمال ، فان امتنع من ذلك بطلت شفعته ع . وهي كما ترى أجنبية عن ذلك .

وعلى كل حال فظاهره في الكتب الثلاثة عدم الفرق بين فوات الجزء والوصف إذا كان بالآفة ، وهو لا يخلو من قوة ، بل لعل المرسل (١) المزبور دال على ذلك ، خصوصاً مع ملاحظة كون المفروض فيه أن السيل خارق ، وهو مستلزم لذهاب بعض الأنقاض ، خصوصاً إذا كانت من اللبن ونحوه مما يذهب بالسيل .

بل لعل قوله (عليه السلام) (٢) : « فهو أحق بها من غير، بالثمن ، يقتضي ذلك أيضاً ، ضرورة كون المراد منه بيان أحقية الشفيع من غيره بجميع الثمن ، تلف بعضه أو لا ، وليس المراد منه بيان أحقيته في الكل بالكل وفي البعض بالبعض ، وإلا لجاز الشفيع التبعيض اختياراً وهو معلوم العدم .

<sup>(</sup>١) الرسائل \_ الباب \_ ٩ \_ من كتاب الشفعة \_ الحديث ١ .

 <sup>(</sup>۲) الوسائل ـ الباب ـ ۲ ـ من كتاب الشفعة ـ الحديث ١ .

عدم إلزامه بذلك ، بل إن شاء أخذ وإن شاء ترك ، ولا أقل من أن يكون ذلك هو المتيقن من مشروعية الشفعة التي عرفت مخالفتها للأصل على أنه لو كان ذلك من ضمانه لامجه كون الهدم ونحوه أيضاً من ضمانه .

ودعوى عدم مقابلة ذلك بالثمن واضحة الفساد، خصوصاً بعد ملاحظة المقابلة لو تعيب المبيع في يد البائع ، بل وفي يد المشتري في زمن خياره المضمون أيضاً على البائع ، وفيا لو اشتراه فوجده معيباً وإن ذهب بعض الأصحاب في الأول إلى التخير بين الأخد بتمام الثمن والترك ، ولكنه قول مرغوب عنه .

وبذلك يظهر لك النظر فيا وقع من الفاضل والشهيدين والكركي وغيرهم من ضمان المشتري لو كان التالف بعض أجزاء المبيع التي تقابل بالثمن ، سواء كان بآفة سماوية أو بفعله قبل المطالبة أو بعدها ، بل ظاهر بعضهم المفروغية من ذلك .

ولذا فرض محل الكلام في الصور الثلاثة السابقة فيما إذا انهدم أو تعيب مع عدم تلف شيء من أجزاء المبيع التي تقابل بالثمن ، وجعل المخلاف في خصوص ما إذا كان بفعل المشتري بعد المطالبة مع أن جملة من عبارات الأصحاب كعبارة المصنف هنا وفي النافع مطلقة لا أثر فيها لاستثناء خصوص ما لو تلف بعض الأجزاء الذي هو غالب للانهدام المفروض في عباراتهم .

ولقد أجاد في الرياض حيث إنه بعد ذكر الكلام في الصور الثلاثة قال : و ثم إن الحكم بعدم الضان على المشتري حيث توجه إنما هو إذا لم يتلف من الشقص شيء يقابل بشيء من الثمن وإلا قيل ضمن بحصته من الثمن على الأشهر ، قيل : لأن إنجاب دفع الثمن في مقابلة بعض المبيع ظلم، وفيه نظر ، ولذا أطلق الحكم في العبارة هنا وفي المبسوط وغيرهما ، ومع

ذلك يدفعه إطلاق ما مر من الخبر ، فتأمل ، .

وكأنه أشار إلى ما ذكرناه من إطلاق المرسل (١) المزبور الذي لا إشكال في شموله لتلف بعض الأجزاء بالسيل إن لم يكن ظاهراً فيه، ويكني ذلك في الدلالة على المطلوب بعد الاتمام بعدم القول بالفصل ، فيتجه عدم ضمان المشتري مطلقا من غير فرق بين تلف بعض المبيع وغيره وبين كون ذلك بآفة أو بفعل المشتري ، قبل المطالبة بمعنى إرادة الأخذ بالشفعة على وجه لا ينافي الفورية ولو لوجود عذر وبعدها .

أللهم إلا أن يكون إجاعاً كما عساه يتخيل في خصــوص إتلاف المشري بعض أجزاء المبيع دون غيره ، لعدم قائل بعدم الضمان فيه .. ولكن قد عرفت إطلاق المصنف وغيره ممن لم يتعرض فيه لذكر تلف بعض الأجزاء .

وأما إجاع الغنية أيضاً في التعيب بفعله بعد المطالبة فلم نتحققه ، لأنا لم نتحقق المراد بها هنا في كلامهم هل هي الأخذ بالشفعة أو إرادة ذلك على وجه لا ينافي الفورية ، فان كان الأول فلا ينبغي الخلاف في الضمان إذا كان بفعل المستري ، من غير فرق بين التعيب والاتلاف ، فالاجاع حينئذ في محله ، وإن كان الثاني فلا يخني عليك ما فيه من الاشكال بل المتجه فيه عدم الضمان ، ضرورة عدم أثر لها إلا تأكد الاستحقاق الثابت بالعقد قبلها ، فان كان هو الموجب الضمان ثبت بدونها ، وإلا فلا ضمان معها أيضاً كما هو واضح . فهو حينئذ مظنة الاجاع لاالضمان .

ومن التأمل فيما ذكرنا يظهر لك التشويش في المقام في جملة من عبارات الأساطين كالفاضل والشهيدين وغيرهم ، فلاحظ وتأمل ، والله العالم. ولو غرس المشتري أو بنى ﴾ على وجه لايكون ظالماً في ذلك

<sup>(</sup>١) الرمائل \_ الباب \_ ٩ \_ من كتاب الشفعة \_ الحديث ١ .

بأن قسمه مع الشفيع غير مخبر له بالشراء بل باظهار الوكالة عن البائع فيها أو بغير ذلك ﴿ فطالب الشفيع بحقه ﴾ بمعنى أنه أخذ بالشفعة. فان رضي المشتري بقلع غراسه أو بنائه فله ذلك ﴾ بلا خلاف أجده فيه من غير حاجة إلى استئذان الشفيع وإن صارت الأرض ملكاً له ، إذ هو ملكه ، وله إزالته عن المكان المزبور ، بل هو كتفريغ المبيع المشتري. و ﴾ من هنا ﴿ لا بجب ﴾ عليه ﴿ إصلاح الأرض ﴾ بطم الحفر مثلاً ، كما صرح به الفاضل في القواعد وغيرها ومحكي المبسوط، لأنه لا يضمن العيب الذي فعله قبل الطلب بالتصرف في ملكه ، وبعده لتخليص الشقص للشفيع الذي قدم بأخذه بالشفعة على ذلك .

خلافاً للمحكي عن أبي علي من إيجاب الطم، واحتمله الفاضل وغيره بل عن الأردبيلي الميل إليه ، بل إلى وجوب الأرش لو حصل في الأرض نقص من القلع ، حتى لو كان الطالب للقلع الشفيع ، نعم لا يبعد عدم ذلك مع جهله بالشفعة .

وفي المختلف و المختار أن نقول: إن اختار المشري القلع كان له ذلك ، وعليه أرش ما نقص من الأرض بذلك ، وطم الحفر ، لأنه يطلب تخليص ملكه من ملك غيره ، قوله : إنه تصرف في ملكه قلنا : إنه ممنوع ، بل تصرف بالقلع في ملك الشفيع ، فكان عليه أرشه ، نعم تصرفه بالغرس صادف ملكه ، فلم يكن عليه غرم من اجرة وغبرها ، ولو اختار الشفيع القلع فالأقرب عدم وجوب الأرش ، لأن التفريط حصل من المستري حيث غرس في أرض متزلزلة الملك ، ولأنه غرس في حق غيره بغير إذنه ، فأشبه ما لو بانت الأرض مستحقة ، وقوله في حق غيره بغير إذنه ، فأشبه ما لو بانت الأرض مستحقة ، وقوله ( صلى الله عليه وآله ) (١) : و لا ضرر ولا ضرار » مشترك بين الشفيع

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ ١٢ \_ من كتاب إحياء الموات .

وقواه في جامع المقاصد والمسالك بعد أن حكيا عنه التفصيل في وجوب الطم عليه بين كون القلع منه ابتداء فيجب ، لأن النقص قد حدث في ملك غيره بفعله لمصلحة من غير إذن من الغير ، فيجب إصلاحه، وبين كونه لطلب الشفيع فلا يجب ، لأن طلبه القلع يتضمن الاذن في الحفر ، وليس هو كالغاصب ، لأنه غير عاد بفعله .

بل حكاه أولها أيضاً عن صريح التذكرة وإن كنا لم نتحققه ، كما أنه لا صراحة في كلامه بالتفصيل الذي حكياه ، بل ولاظهور ، بل ربما استظهر منه إلزامه بذلك . أللهم إلا أن يكون قد لاحظا المفهوم في كلامه .

وعلى كل حال فالأقوى الأول وفاقاً لمن عرفت ، بل في المسالك نسبته إلى صريح الشيخ والأكثر ، للأصل السالم عن معارضة دليل معتد به يقتضي ذلك ، وقاعدة الضرر يدفعها إدخائه نفسه فيه بشفعته بالأرض التي هي كذلك ، فهو حينئذ كمن أدخل مال غيره في داره مثلاً فاحتاج المالك في إخراجها (١) إلى خراب في الدار ، فانه لا يضمنه له ، لكون الاتلاف المزبور مستحقاً له عليه ، نحو ما نو غصب شجر الغير فغرسه في ملكه فقلعه المالك ونقصت الأرض ، فلا ضمان حينئذ بالاتلاف المزبور الذي كان السبب فيه أقوى من المباشر ، ولا أقل من الشك في حصول سبب الضمان معه ، والأصل البراءة .

وأما نقص الأرض الحاصل بالغرس والبناء فغير مضمون عليه ، لما عرفته سابقاً في مسألة التعيب والانهدام .

<sup>(</sup>١) هكذا في النسخة الاصلية : المبيضة والم-ودة بقلمه الشريف ، والصحيح ه في إخراجه » .

ج۴۷

ولم نتحقق القول المزبور حتى من الكركي الذي قد سمعت كلامه في المسألة السابقة ، فانه وافق هنا ، لكن قال : يو نعم لو كان ذلك بعد المطالبة اتجه القول بضمانه على ما سبق في مسألة الاستهدام والتعيب، وإن كان لا نخني عليك ما فيه بعد الاحاطة بما سمعته منه هناك .

كما أنه لا يخنى عليكما في إطلاق الفاضل هنا والتفصيل هناك، بل ﴿ و ﴾ إطلاق المصنف هنا أيضاً أن ﴿ للشفيع أن يأخذ بكل الثمن أو يدع 🦊 مع تفصيله السابق .

بل في المسالك أن ظاهر إطلاق العبارة يقتضي عدم ضمان النقص الحاصل بالقلع أيضاً ، لحكمه بأنه يأخذ بكل الثمن الشامل لحالة النقص بالغرس والقلع وعدمه .

وفيه أن الأرش الحاصل بالقلع لا مدخلية له في الأخذ بكل الشمن بل هو غرامة حاصلة له بعد الشفعة بفعله في ملك غيره الذي قد أخذ منه بكل الثمن ، فتأمل جيداً ، والله العالم .

🛊 و 🦫 كيف كان ف 🛊 ــان امتنع المشتري من الازالة كان الشفيع مخيراً بين إزالته ودفع الأرش ، وبين بذل قيمــة الغراس والبناء ويكون له مع رضا المشتري ، وبين النزول عن الشفعة 🥦 كما صرح به غير واحد .

نعم في قواعد الفاضل تخير الشفيع بين قلعه مع دفع الأرش على

إشكال ، وبين بذل قيمة البناء والغرس إن رضي المشتري ، ومع عدمه نظر ، وبين النزول عن الشفعة .

بل في إيضاح ولده « أن الاشكال الأول في موضعين : الأول في القلع ، وينشأ من أن حق الشفيع أسبق من بنائه فصار كالاستحقاق بالغصب ، ومن أن المشتري تام الملك قبل أخذ الشقص ، ولهذا ملك الناء ، ومن بني في ملكه لم يتعد كالذي لا شفعة عليه ، وجواز انتزاعه من يده ليس موجباً لتعديه ونقض بنائه ، وإلا لثبت في الموهوب إذا غرس أو بني ، ورجع الواهب على القول بالجواز ، ولأن الشفعة موضوعة لازالة الضرر فلا يزال بالضرر ، الثاني في وجوب الأرش مع القلع ، وينشأ من أنه نقص دخل على ملك المشتري لمصلحة الشفيع ، وإلى هذا ذهب الشيخ في المبسوط ، ومن أن التفريط حصل من المشتري حيث زرع في أرض متزلزلة الملك ، واختاره المصنف في المختلف » .

وفيه أن الاشكال الأول واضح الفساد ، ضرورة عدم تصور وجوب إبقاء ملك الشفيع مشغولاً بملك المشتري على الدوام بعد انقطاع حقه من الأرض إلا أن يتخيل وجوب قبول الاجرة على الشفيع أو بذل القيمة وإن لم يرض ، ولكنها معاً كما ترى .

ولذا جزم الكركي بأنه وهم وأن بطلانه أظهر من أن محتاج إلى بيان ، وهو كذلك ، إذ وجوب الابقاء بالاجرة ثما لا محتمله أحمد في المقام ، ولعله لما ستعرفه من كون صاحب الأرض كالمغصوب بعد امتناع المشتري من الازالة ، فلا بجبر مع كونه مظلوماً ومغصوباً ، لأنه لم يرض بالابقاء الذي هو غير الابتداء على القبول بالاجرة ، كما هو واضح.

نعم ما ذكره من الاشكال الثاني في محله وإن كان وجوب الأرش هو الذي صرح به الشيخ وابنا زهرة وإدريس والفاضل في جملة من كتبه

والشهيدان والكركي على ما حكي عن بعضهم .

لكن الانصاف قوة ما في المختلف من عدم وجوب الأرش ، بل مال إليه في محكي التذكرة ، لوجوب الازالة عليه بعد طلبها من الشفيع، والضرر هو الذي أدخله على نفسه بفعله في الأرض المستحقة الانتزاع منه، بل الظاهر كونه ظالماً بابقائه البناء والغرس في أرض الغير وامتناعه من المقلع ، وكون الابتداء بحق لا يقتضي كون الاستدامة كذلك ، إذ لم يحصل من المالك ما يقتضي الاذن فيها ، كما في العاربة التي تقدم الكلام فيها في علمه . وحينئذ فيندرج في قوله ( عليه السلام ) (١) : « لا حق لعرق ظالم ، ولذا كان له جبره على القلع ، ضرورة كونه المتصرف في مال الغير دون صاحب الأرض ، فتأمل جيداً فانه ربما دق .

على أنه لو كان المالك مستحقاً لأرشه لاتجه وجوبه له حتى لو قلعه هو مع طلب الشفيع ، إذ مع فرض استحقاقه له لا تفاوت فيه بين الامتناع وعدمه ، بل لعله في الثاني أولى .

ثم إن الأرش الذي بجب دفعه على الشفيع ، إن كان هو تفاوت ما بين كونه مقلوعاً وباقياً ففيه ما عرفت من أنه غير مستحق للبقاء عليه، فلا وجه لدفع عوض عما لا يستحقه .

وإن كان المراد به النقص الذي قد يحصل عليه بنفس القلع لا من حيث بقائه ففيه أنه بعد أن كان مستحقاً عليه على وجه لو باشره لم يتبع به الشفيع لا معنى لاتباعه به بعد الامتناع ، خصوصاً إذا كان ذلك بمباشرة الحاكم، فتأمل جيداً . على أن الأرش المزبور قد لا يحصل ، كما إذا فرض عدم تفاوتها حال قلعها وحال قيامها ، لأنها قلعت على وجه لم يحصل فيها عيب ، وظاهرهم لزوم الأرش للقلع .

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من كتاب الغصب \_ الحديث ١ .

وإن اريد به تفاوت ما بين كونها مقلوعة فعلاً ومستحقة القلع واقفة ففيه أن ذلك متصور في قلع غير المستحق لاحتال عفو المستحق مثلاً ، فتزيد قيمتها بذلك حينئذ ، أما مع قلع المستحق الذي تفوت معه جميع احتالات البقاء الحاصلة من احتال رضاه فلا وجه لفرض التفاوت فيه ، نعم لو فرض أن للإلك الابقاء بأجرة قهراً على الشفيع اتجه حينئذ الأرش المزبور ، والمفروض عدم ذكر أحد له وجهاً فضلاً عن القول به ، فتأمل جيداً .

وأما النظر الذي ذكره الفاضل في الثاني مع عدم رضا المشتري بالقيمة فلا ريب في أن الأقوى توقف ذلك على الرضا ، وليس له أنجذ البناء والغرس بالقيمة قهراً على المالك .

ولكن في الايضاح أن جمهور أصحابنا على ذلك ، وفي جامع المقاصد نسبته إلى الأكثر وإن كنا لم نتحقق ذلك ، نعم في المبسوط وقلنا الشفيع أنت بالخيار بين ثلاثة أشياء : بين أن تدع الشفعة ، أو تأخذ وتعطيه قيمة الغرس والبناء ، أو تجبره على القلع ، وعليك قيمة ما نقص ، وعن أن يعلي وكان الشفيع مخبراً بين أن يعطي قيمة ما أخذ من المشتري وبين أن يبرك الشفعة ، ولم نجد غيرهما .

وعلى كل حال فلا ريب في ضعفه، بل هو مناف لاصول المذهب وقواعده ، بل يمكن إرادة الشيخ أن ذلك مع الرضا .

وعلى كل حال فحيث تبذل القيمة باتفاقها أو قهراً على المالك فعلى المختار يقوم غير مستحق للبقاء باجرة، بل مستحق القلغ بلا أرش، وتدفع إلى المالك .

وعلى غيره فني القواعد لم يقوم مستحقاً للبقاء في الأرض ولا مقلوعاً، لأنه إنما يملك قلعه مع الأرش ، بل إما أن يقوم الأرض وفيها الغرس ثم تقور مخالية ، فالتفاوت قيمة الغرس ، فيدفعه الشفيع أو ما نقص منه، أو يقو م الغرس مستحقاً للترك بالاجرة أو لأخذه بالقيمة إذا امتنعا من قلعه.

ونحوه في الدروس، ولكن قال : « وهذا لا يتم إلا على قول الشيخ بأن الشفيع لا يملك قلعه ، وأنه يجاب إلى القيمة لو طلب تملكه ، وهو مشكل » .

قلت: مضافاً إلى أنه لا يقهر على الثاني منها أيضاً ، فكل منها غير مستحق إلا مع الرضا به ، فلا وجه لملاحظته في التقويم ، بل قد ينقدح من ذلك الاشكال في جعل الثاني من أحد وجوه التخيير ، ضرورة عدم انحصار وجوه التراضى فيه .

بل قد يشكل الوجه الأول من وجهي التقويم أيضاً بأنه قد يكون لضميمة كل من الغرس والأرض إلى الآخر باعتبار الهيئة الاجتماعية دخل في زيادة القيمة ، وذلك بتمامه لا يستحقه المشتري ، فكيف يكون ما عدا قيمة الأرض خالية من مجموع القيمتين حقاً للمشتري .

بل قد يشكل الثاني أيضاً بأنه لا يتم على القول بوجوب دفع الأرش مع القلع ، لأنه لا يملك طلب الاجرة على الابقاء، إذ القلع لا يسوغ إلاً مع ضمان الأرش ، فإ دام لا يبذله فالابقاء واجب عليه ، ولا اجرة له عليه .

وفي المسالك؛ أنه لا يقوم مستحقاً للبقاء في الأرض مجاناً ولا مقلوعاً مطلقا ، لأنه إنما ملك قلعه مع الأرش فيقوم كذلك ، بأن يقوم قائماً غير مستحق للقلع إلا بعد بذل الأرش أو باقياً في الأرض باجرة إن رضي المالك، فيدفع قيمته كذلك إلى المشتري، وإن اختار القلع فالأرش هو ما نقص من قيمته كذلك بعد قلعه » ولعله لا يخلو من شيء مع

التأمل فيما ذكرناه من أنه لا استحقاق له في البقاء .

ولو دفع الاجرة فلا أرش له من حيث البقاء ، نعم قد محصل فيه نقص بالقلع وقد لا محصل ، كما لو فرض قلعه على وجه لا نقصان فيه فيه عن حال قيامه ، وحينئذ فلا أرش محقق بالقلع على القول به ، وأما على المختار فلا محتاج إلى شيء من ذلك . وقد تقدم تحقيق القول في الأرش في الغرس في الأرض المستعارة (١) وفيما لو جاء السيل بنخلة شخص فغرسها في ملك الغير (٢) فلاحظ ما تقدم لنا في الكتب السابقة، والله العالم .

وعلى كل حال فلو اختلف الوقت فاختار الشفيع قلعه في وقت أسبق تقصر قيمته عن قلعه في وقت آخر ليخف الأرش عليه فله ذلك إذ لا يجب عليه الابقاء إلى أن يجيء الزمان الذي تكثر فيه قيمته ، كما هو واضح .

ولو غرس المشتري أو بنى مع الشفيع أو وكيله في المشاع على وجه يكون العرس والبناء بالاذن المعتبر بأن كان الشفيع لا يعتقد الشفعة له، أو يتوهم كثرة الثمن ثم تبين له الخلاف فأخذ الشفيع بالشفعة فالحكم كما إذا غرس أو بنى بعد القسمة .

وأما الثالث وهو النزول عن الشفعة الذي حكي عن المبسوط أنه قال : ﴿ لَا كَلَامَ فَيهِ ﴾ وفي المسالك ﴿ هُ وَ الْحَسَالُ عَلَى تَسَلُطُ الشَّفِيعِ عَلَى فَسَسِخُ ﴿ هُو وَاضْبَحَ ﴾ فقد يشكل بأنه لا دليل على تسلط الشَّفيع على فسسخ شفعته بعد أن أخذ بها . كما هو المفروض في موضوع المسألة .

نعم لو كان هذا التخيير قبل الأخذ لكان جواز النزول بمعنى ترك

<sup>(</sup>۱) راجع ج ۲۷ ص ۱۷۵ ـ ۱۷۸ .

<sup>(</sup>۲) راجع س ۲۰۹

الأخد بالشفعة واضحاً لا بعد الأخذ ، خصوصاً لو رضي المشتري ببذل الغرس والبناء له مجاناً وإن كان لا مجب عليه القبول ، لما فيه من المنة. ولكن أقصى ذلك أنه بجبره الحاكم على قلعه وعلى دفع الاجرة مدة الامتناع بل وعلى اجرة القلع إن احتاج ، والله العالم .

وإذا زاد ما يدخل في الشفعة تبعاً كالودي المبتاع مع الأرض فيصبر نخلة أو الغرس من الشجر يعظم وكزيادة أغصان الشجر ونحو ذلك مما هو نماء متصل بالعين التي تعلقت الشفعة بها ﴿ فالزيادة للشفيع ﴾ بلا خلاف أجده فيه كما عن المبسوط ، بل قيل : مراده نفيه بين المسلمين بل ولا إشكال ، ضرورة تبعية ذلك للعين التي تعلق بها حق الشفعة .

نعم في المسالك و الودي بكسر الدال المهملة بعد الواو المفتوحة والياء المشددة أخيراً بوزن و غني » فسيل النخل، وزاد بعضهم قبل أن يغرس، ولكن المرادهنا المغروس ليكون تابعاً للأرض، أما غير المغروس فلا شبهة في عدم تبعيته للأرض في الشفعة ».

قلت: هو كذلك إذا كان مطروحاً على وجه الأرض ، أما إذا كان نابتاً في أسفل النخلة مثلاً ولكن لا يكون نخلة حتى يقلع منها ثم يغرس فدعوى عدم تبعيته للأرض في الشفعة محل منع ، خصوصاً مع فرض كون عنوان الشهقة البستان والحائط ، كما في بعض نصوص الجمهور (١) الذي انجبر بعمل الاصحاب . ضرورة دخول ذلك ونحوه فيه ، نعم لو تجدد فسيل بعد البيع لم يكن للشريك الشفعة فيه ، لعدم دخوله في المبيع .

وأما ما يبس من أغصان الشجر أو سسعف النخل بعد الابتياع وتعلق حق الشفعة به فلا يبعد بقاؤها فيه حتى لو قطع منها ، للأصل ،

<sup>(</sup>۱) سنن البهقي ـ ج ٦ ص ١٠٤ و ١٠٩ .

ولا نه كالا حجار المنقضــة من الدار ، وكذا كل ما كان كـذلك من الكرب ونحوه .

وتوهم كونه من الناء المنفصل فيختص به المشتري يدفعه فرض تعلق حق الشفعة به حال الابتياع ولا دليل على زواله ، نعم لو كان كذلك حال الابتياع أمكن منع الشفعة فيه لكونه منقولاً أو بحكمه حال الابتياع ، فلا يتعلق به حق الشفعة ، بل يكون حينئذ من ضم المشفوع إلى غير المشفوع ، والله العالم .

هذا كله في الناء المتصل على الوجه المزبور .

🦼 أما الناء المنفصل 🧸 المتخلل بنن العقد والشفعة 🙀 كسكني الدار وثمرة ﴾ غير النخل بل و ﴿ النخل ﴾ بعسد التأبير ﴿ فهو للمشتري ﴾ بلا خلاف بل ولا إشكال ، ضرورة أنه نماء ملكه وإن كان متزلزلاً ، على أنه ليس من متعلق البيع الذي ثبت فيه حق الشفعة ، فهي حينئذ للمشتري ﴿ و ﴾ إن بقيت على الشحرة ، لأنها بحكم المنفصل .

نعم ﴿ لُو حَمْلُ النَّخُلُ ﴾ بأن حصل فيه الطلع ﴿ بعد الابتياع فأخذ الشفيع قبل التأبير قال الشيخ ( رحمه الله ) 🌬 في محكي المبسوط: فيه قولان : أولاهما أن ﴿ الطلع للشفيع لا نه بحكم السعف ﴾ كما يومىء إليه اندراجه في بيع البستان ، ولعله لذا يحكى عن الفاضل في التذكرة أنه قو"ى الدخول في الشفعة فها إذا كان الطلع غير مؤبر وقت الشراء ثم أخذه الشفيع قبل التأبير .

﴿ وَ ﴾ لكن ﴿ الاُّشبه ﴾ باصول المذهب وقواعده ﴿ اختصاص هذا الحكم بالبيع ﴾ لدليله الذي قد عرفت الحال فيه في محله ، فلا يلحق به الشفعة. ج۳۷

وفيه أن الفرض تخصيص عمومها بغير المنقول الذي منه الثمرة وإن بقيت عليه إلى أوان بلوغها، وحينئذ فهو من بيع المشفوع وغير المشفوع الذي قد عرفت أخذ الشفيع له بما يخصه من القيمة، وكذا الحال في كل ما كان نحو الثمرة في الاستعداد للنقل.

وعلى كل حال فالمشترى يستحق بقاء الثمرة إلى وقت أخذها مجاناً بلا خلاف أجده ، وهو إن تم إجاءاً كان الحجة ، لا ما ذكروه من أن له أمداً ينتظر ، وستعرف الكلام في الزرع الذي هو نحو ذلك ، والله العالم والهادي .

﴿ ولو باع شقصین من دارین ﴾ مثلاً ﴿ فان کان الشفیع واحداً فأخذ منها أو ترك جاز ، وكذا إن أخذ من إحداهما وعفا عن شفعته من ﴾ الدار ﴿ الاخرى ﴾ .

وليس كذلك لو عفا عن بعض شفعته من الدار الواحدة وخرورة وضوح الفرق بينها وإن كان الداران ملكاً لواحد والمشتري واحداً، بأن الشيركة في أحد الشقصين سبب غير الشيركة في الآخر فلا تكون الشفعة فيها واحدة بخلاف الدار ، فان سبب الشركة فيها واحد كما أشرنا إلى ذلك عند البحث في عدم جواز تبعض الشفعة ، فلاحظ ، والله العالم .

﴿ و لو بان الثمن ﴾ الذي دفعه المشتري ﴿ مستحقاً ﴾ للغير ﴿ فان كان الشراء بالعين ﴾ ولم يجز المالك ﴿ فلا شفعة ، لتحقق البطلان به بالبيع الذي هو سبب استحقاق الشفعة . ﴿ وَإِنْ كَانَ ﴾ الثمن ﴿ وَإِنْ كَانَ ﴾ الثمن ﴿ وَإِنْ فَسَلَمُ الوَفَاءُ اللهُ عَلَمُ اللهُ الل

ولو دفع الشفيع الثمن ﴾ للمشتري ﴿ فبان مستحقاً ﴾ بعد أن كان الشفيع جاهلاً به ﴿ لم تبطل شفعته على التقديرين ﴾ أي كون ثمن المشتري معيناً أو مطلقاً ، ضرورة كون البيع صحيحاً وهو سبب الشفعة ، إذ المستحق هو ما دفعه الشفيع لا المشتري ، أو أن المراد تقديري أخذ الشفيع الشفعة بالثمن المستحق بأن قال مثلاً : تملكت الشقص بهذه الدراهم أو المطلق الذي رضى المشتري به في ذمته ، فقال : تملكته بعشرة دراهم ، ثم دفع المستحق وفاءً .

ولعله أولى ليوافق ما في غيره من كتب الأصحاب ، والأمرسهل بعد وضوح الحكم ، وهو عدم البطلان ، لأن المفروض جهله ، فلا ينافي ذلك الفورية على كل تقدير ، وإنما يجب عليه الفور بعد العلم .

نعم في الدروس ﴿ إنها تبطل إذا علم الشفيع باستحقاق الثمن إذا جعلناها فورية » ولا بأس به بناءً على ما ذكرناه من كون الأخذ بالشفعة لا يكون إلا بعد دفع الثمن ، أو أنه جزء المملك .

لكن في المسالك و ولو كان عالماً فني بطلانها وجهان مبنيان على أن الملك يحصل بقوله : أخذت أو به وبدفع الثمن ، فعلى الأول لا يضر للحصول الملك ، وعلى الثاني محتمل البطلان ، لمنافاته الفور ، والصحة لأن المعتبر فورية الصيغة ، والأصل عدم اعتبار غيرها » .

ولا يخنى عليك ما في الأخير ، ضرورة كون المراد فورية نفسس الشفعة لا الصيغة المفروض كونها جزء مملك ، ولذا جزم بالبطلان مع ذلك الكركى .

ثم قال : « وربما فرق مع العلم بين كون الثمن معيناً ومطلقاً ، لأنه مع التعيين يلغو الأخذ فينافي الفورية ، بخلاف المطلق ، فان الأخذ صحيح ، ثم ينفذ الواجب بعد ذلك » .

قلت: لا ينبغي التأمل في الصحة مع الاطلاق إذا رضي المشتري بكونه في ذمته ثم دفع المستحق للغير، أما الاطلاق بمعنى أنه قال في مجلس الشفعة: أخذت بعشرة دراهم مثلاً ثم دفعها في المجلس فالظاهر البطلان معه أيضاً، لفوات الفورية بالمعنى الذي ذكرناه.

ثم قال : ﴿ وَالوجهان آتيان فِي بطلان الأخد ، ويفتقر إلى تمليك جديد أم يصح والثمن دين عليه ، والأظهر الثاني مع الاطلاق ﴾ . وفيه ما عرفت ، والله العالم .

ولو ظهر في المبيع عيب عد حال البيع و فأخذ المشتري أرشه الاختياره ذلك أو لانحصار الحق فيه لاحداثه في المبيع حدثاً يمنع الرد و أخذه الشفيع بما بعد الأرش الذي هو كالجزء منه ، فالثمن حينئذ هو الباقي بعد الأرش فيأخذ به الشفيع .

وإن أمسكه المشتري معيباً ولم يطالب بالأرش أخذه الشفيع بالثمن أو ترك كل لأن الثمن هو ما جرى عليه العقد ، كما ذكر ذلك غير واحد ، لكنه لا يخلو من نظر تعرفه عند تحقيق المسالة فيما يأتي إنشاء الله تعالى ، والله العالم .

#### ﴿ مسائل ست : ﴾

#### ﴿ الأولى: ﴾

قد عرفت فيا سبق أن من الأعذار التي لا تسقط معها الشفعة على القول بفوريتها ما ﴿ لو قال ﴾ المشري مثلاً : ﴿ اشتريت النصف بماءة فترك ﴾ الشفيع الأخذ بها ﴿ ثم بإن أنه اشترى الربع بخمسين ﴾ فانه إذا كان كذلك ﴿ لم تبطل الشفعة ﴾ وإن كان هو مقتضى التقسيط الموافق للاخبار المفروض كذبه ، لأصالة بقائها بعد عدم دليل على بطلانها بغير الاهمال رغبة عنها بعد معرفة الواقع .

و كذا لو قال : ( اشتريت الربع بخمسين ، فترك ثم بان أنه اشترى النصف بماءة لم تبطل شفعته ، لأنه قد لا يكون معه الثمن الزائد وقد لا يرغب في المبيع الناقص كه فلم يتحقق الاهمال المزبور الذي هو عنوان سقوطها ، فيبقى أصالة بقائها بحاله ، كما تقدم تحقيق ذلك كله وبيان الضابط فيه وأصل الحكم بذلك ، فلاحظ وتأمل .

نعم لو علم أن عدم الأخذ بها لامن حيث كثرة الثمن أو قلة المبيع بل رغبة عنها على كل حال فالظاهر السقوط . ومن هنا يتجه للمشتري اليمن على الشفيع لو ادعاه بذلك .

كما يتجه بقاؤها مع الشك في الحال لموت الشفيع مثلاً ، ضرورة أنه بناءً على ما ذكرنا متى قام احتمال العذر لوجود الغرض المعتد به عند

العقلاء وبمكن استناد الترك إليه كنى في استصحاب بقائها . ولعل عبارة المصنف وغيره موافقة لذلك وإن كان قد محتمل القول بأن الشفعة على خلاف الأصل ، والمتيقن ثبوتها مع كون الترك لعذر وإلا سقطت ، لكن الأول أقوى وأوفق باطلاق الأدلة ، والله العالم .

# المسألة ﴿ الثانية: ﴾

إذا بلغه البيع فقال : « أخذت بالشفعة » فان كان عالماً بالثمن أو صح ﴾ وترتب الأثر عليه وإن قلنا بتوقف الملك على دفع الثمن أو الرضا بالصبر به ، إذ المراد بالصحة ما يشمل التأهل لترتب الأثر كصحة الأجزاء .

هذا خلاصة ما في المسالك والروضة وجامع المقاصد، بل والمصنف وغيره ممن علّل الحكم بالغرر .

بل لعله لذلك اشترط أيضاً العلم بالمثمن في جامع المقاصد والروضة

ومحكي التذكرة وإن كنا لم نجده لعيرهم ، نعم ذكر الشيخ وأبو الصلاح والفاضلان والشهيدان والكركي والكاشاني على ما حكي عن بعضهم اشتراط العلم بالثمن .

بل قيل : إنه ليم يذكر هذا فضلاً عن الأول في المقنع والمقنعة والنهاية والوسيلة والغنية والمهذب والمراسم وفقه القرآن والسرائر والنافع والتبصرة ، بل في مجمع البرهان لا دليل عليه من عقل ولا نقل إلا أن يكون إجاعاً .

قلت : هو كذلك بعد عدم ثبوت عموم النهى عن الغرر أولاً ، وعدم ثبوت كونها معاوضة ينافيها الغرر ثانياً .

نعم قد يقال : إن الشفعة على خلاف الأصل والمتيقن من شرعية ا الأخذ بها إن لم يكن المنساق من نصوصها هو حال العلم بالثمن ، مضافاً إلى ما عرفت من اعتبار دفعه في التملك بها ، ومع عدم العلم به لاطريق إلى دفعه ، واحتمال الاجتزاء بدفع مـــا يعلم فيه الثمن لا يكني في قطع الأصل المزبور .

لكن ذلك كله لا يقتضي اشتراطه على كيفية اشتراطه في البيع بحيث لا بجدي قول : « أخذت بالشفعة » وإن علم به بعد ذلك ودفعه . أللهم إلاَّ أن يدعى ظهور قوله ( عليه السلام ) (١) : و فهو أحق بها من غبره بالثمن ، و « ليس له إلاّ الشراء والبيع الأول ، (٢) في ذلك .

ولكنه واضح المنع ، ضرورة أن أقصاه اعتبار دفع الثمن لا العلم يه حال الأخذ .

وبالجملة فالذي بمكن استفادته من الأدلة عدم الشفعة مع فرض.

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ ٢ \_ من كتاب الشفعة \_ الحديث ١ .

 <sup>(</sup>٢) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من كتاب الشفعة ـ الحديث ١ .

الجهل به على وجه لا يتحقق أنه أخذ بالثمن وبالشراء الأول لموت البائم والمشتري ولا بيّنة أو لغير ذلك ، وهو الذي تسمعه فيما يأتي من المصنف وغيره من كون الجهل مسقطاً للشفعة أما غيره فلا .

ولعله لذا ترك اشتراطه من عرفت على وجه يظهر منه عدم اشتراطه ولو بملاحظة ذكره غيره من الشرائط ، وأنه في مقام البيان ، وقاعدة حجية مفهوم اللقب في عبارات الفقهاء ، بل من تعرض لذلك اقتصر أكثرهم على ذكر ذلك في الثمن دون المثمن .

ولكن مع ذلك فالاحتياط لا ينبغي تركه · خصوصاً بعد ما عرفت من أنها على خلاف الأصل ، والله العالم .

## المسألة ﴿ الثالثة: ﴾

قد عرفت سابقاً أنه ﴿ بجب ﴾ على الشفيع ﴿ تسلم الثمن الولا ، فان امتنع الشفيع لم بجب على المشتري التسليم حتى يقبض ﴾ لما تقدم سابقاً من توقف حصول الملك عليه مع طلب المشتري له ، فلاحق حينتذ للشفيع قبله وإن قال : و أخذت بالشفعة ، .

نعم قد يشكل ذلك بناء على حصول الملك بالقول المزبور بأن الشفعة معاوضة أو كالمعاوضة يعتبر فيها التقابض لا تقديم الثمن أولا وإن قيل : إن ذلك لجبر وهنه بالأخسذ منه قهرا ، مخلاف البيع المبني على التراضي من الجانبين ، فلم يكن أحد المتعاوضين أولى من الآخر بالبدءة فيتقابضان معا مع أنه قد قيل بوجوب تسليم البائع أولا فيكون هنا أولى. إلا أن ذلك كله كما ترى لا يوافق اصول الامامية ، بل مقتضى القول

المزبور تسليم المشتري الشقص أولاً ، ضرورة كونه الذي هو بمنزلة البائع الشفيع ، أللهم إلا أن يريد بذلك أصل الابتداء من أحدهما لاالتقابض والله العالم .

# المسألة ﴿ الرابعة : ﴾

و احد كالله و المشري إثنان فترك الشفعة لذلك و الن واحداً و واحد كالله و فبان واحداً و واحد كالله و فبان إثنين أو بلغه أنه اشترى لنفسه فبان لغيره أو بالعكس لم تبطل الشفعة لى المعرف من و اختلاف الغرض في ذلك كالله عند العقلاء ، وقد عرفت الضابط وغيره مما يتعلق بذلك . وما أدري ما الذي دعا المصنف إلى عدم نظم هذه الأمثلة كما صنع الفاضل في القواعد ؟ مع أن كتابه مبني على التهذيب ، والله العالم .

# المسألة ﴿ الحامسة : ﴾

إذا كانت الأرض مشغولة بزرع به على وجه شرعي ﴿ يجب ﴾ على الشفيع ﴿ يجب ﴾ على الشفيع ﴿ تبقيته ﴾ إلى أوانه مجاناً كما في القواعد والتذكرة والتحرير والدروس . قيل : لأنه تصرف بحق ، إذ المفروض أنه تصرف بعد القسمة الشرعية أو بالاذن مع الاشاعة وله أمد ينتظر ، فتكون مدته كالمنفعة المستوفاة للمشتري ولا كذلك الغرس والبناء ، فانه لا أمد لها ينتظر فيه القلع .

ولكنه كما ترى لا يرجع إلى دليل معتد به شرعاً ، خصوصاً إذا كان

الزرع بعد القسمة على الوجه الشرعي فأخذ الشفيع بالشفعة ، فانه لم يكن إذن من الشفيع بالزرع حتى يكون كالعارية التي قد عرفت البحث فيها سابقاً

ودعوى كونه حينتذ كالمشتري للأرض ذات الزرع يدفعها ـ بعد التسليم ـ إمكان منع الحكم في المشبه به إذا لم يكن عرف يقتضي ذلك على وجه يكون كالشرط المضمر .

على أن مقتضى ما ذكروه من الأمد عدم تسلط الشفيع على فسخ الاجارة لو وقعت من المشتري ، لأن لها أواناً ينتظر .

ولعله لذا قال في جامع المقاصد 1 لو آجر المشتري إلى مدة فأخذ الشفيع فهل له فسخ الاجارة من دون ترجيح 1 ولكن لا يخفى عليك ما فبه خصوصاً مع فرض طول مدة الاجارة .

وبالجملة فهذه اعتبارات لا توافق اصول الامامية ، ومن هنا كان المحكي عن جامع الشمراثع أنه بجبر المشتري على القلع بعد ضمان الأرش كالغرس .

قلت : بل المتجه بناءً على ما ذكرنا عدم الأرش وإن كان لم نجد القاتل به ، والله العالم .

وعلى كن حال ﴿ فَ ﴾ في الارشاد وكذا الدروس ومحكي المبسوط وشرح الارشاد للفخر أن ﴿ الشفيع بالحيار بين الأخذ بالشفعة في الحال وبين الصبر حتى محصد ، لأن له في ذلك غرضاً ، وهو الانتفاع بالمال و ﴾ الفرض ﴿ تعذر الانتفاع بالأرض المشغولة ﴾ فلا بجب عليه بذل الشمن الموجب للانتفاع به من غير مقابل ، فيجوز له حينتذ تأخير الأخذ ، لأن تعجيله ملزوم لتعجيل الثمن .

وفي المختلف والايضاح وجامع المقاصد ومحكي التذكرة وظاهر التحرير

لا يجوز له التأخير ، وفي المسالك لا يخلو من قوة ، لأن الشفعة على الفور ومثل ذلك لا يثبت عذراً ، كما لو بيعت الأرض في غير وقت الانتفاع، فانه لا بجوز تأخير الأخذ إلى وقته إجاعاً .

ولعله لذلك قال المصنف وكذا الفاضل في القواعد : ﴿ وَفِي جَوَازَ التأخير مع بقاء الشفعة تردد 🥦 .

ولكن لا نخفي عليك قوة الأول، لأن الشفعة وإن كانت على خلاف الأصل إلا أنه بعد تعلقها يكون مقتضى الأصل بقاؤها بعد عدم دليل على الفورية على وجه ينافي ذلك ، خصوصاً بعد ما ســمعت ما ذكروه من الأعدار التي لا تنطبق إلا على إرادة سقوطها مع إهمالها رغبة عنها لا مع الغرض المعتد به عند العقلاء .

وكذا الكلام في ذي الثمرة التي يجب بقاؤها أيضاً إلى قطافها ، أللهم إلا أن يقال : إن الثمر لا يمنع الانتفاع بالمأخوذ هنا فبلا عذر ، والله العالم .

#### المسألة ﴿ السادسة: ﴾

قد عرفت فما تقدم أيضاً أنه ﴿ إذا سأل البائع الشفيع الاقالة ﴾ أو بالعكس ﴿ فأقاله لم يصح ، لأنها إنما تصح بين المتعاقدين ﴾ وهما البائع والمشتري دون الشفيع الذي يأخذ من المشتري، كما هو واضح ، والله العالم.

# - المقصد الرابع الله البياء

﴿ فِي لُواحق الآخذ بالشفعة ﴾

﴿ وفيه مسائل:﴾

## ﴿ الأولى : ﴾

إذا اشترى المشتري ما فيه الشفعة و بثمن مؤجل قال الشيخ في المبسوط و الحلاف وأبو على والطبرسي في حكى عنها: و الشفيع أخذه بالثمن عاجلاً وله التأخير وأخذه بالثمن في محله و وهو المحكي عن أبي حنيفة والشافعي في الجديد ، لاختلاف الذمم في ذلك ، فيجب إما التعجيل وإما الصبر إلى وقت الحلول ، ولا ينافي ذلك الفورية بعد أن كان التأخير لغرض معتد به عند العقلاء وليس هو للرغبة عن الشهفعة .

و په لکن قال الشیخ ﴿ في النهایة : یأخذه ﴾ أي الشفیع الشقص من المشتري ﴿ عاجلاً ویکون الثمن علیه ﴾ إلى وقته حتی لو مات المشتري وحل ما علیه وإن احتمل حلوله علی الشفیع حینئذ ، لکنه واضح الضعف لما ستعرف . ﴿ و ﴾ وإنما ﴿ یلزم کفیلاً بالمال إن ﴾ أراده المشتري و ﴿ لم یکن ﴾ هو وفیاً ﴿ ملیاً ﴾

وهو أشبه به عند المصنف وكافة من تأخر عنه ، بل هو المحكي أيضاً عن المقنعة والمهذب والغنية والسرائر ، بل في الخلاف نسبته إلى قوم من أصحابنا مشعراً بوجود القائل فيه غير المفيد ممن تقدم ، وأنه قوي، لأن حق الشفعة على الفور ، فترك الطلب إلى الأجل مناف له ، واداء الثمن في الحال زيادة صفة في الثمن لا يلزم بها الشفيع .

فالقول الأول حينتذ يستلزم أحد محذورين ، إما إسقاط الشفعة على تقدير ثبوتها أو إلزام المشتري بزيادة لا موجب لها، وكلاهما باطلان.

بيان الملازمة أنه لوجو زنا له التأخير لزم الأمر الأول، والمفروض أنها على الفور على ما اعترف به الخصم، وإن لم نجو ز له التأخير ألزمناه بزيادة صفة ، وهي تعجيل الثمن من غير موجب .

بل ظاهر قوله (عليه السلام) (١) : « هو أحق بها من غيره بالثمن » إرادة الماثلة بعد معلومية عدم إرادة نفس الشخص، ولا تتحقق إلا بالمساواة في الأجل ، وعدم تساوي الذمم الذي ذكره الخصم لا يقتضي ما عرفت من التخيير ، لامكان التخليص بالكفيل الوفي الملي مع فرض عدم كون الشفيع كذلك ، فتبتى الشفعة حينتذ على الفور بعد سقوط العذر عا عرفت .

هذا ولكن في الرياض المناقشة بأن الخبر المزبور لم يدل إلا على عدم وجوب تعجيل الثمن على الشفيع ، وهو لا يستلزم وجوب الأخذ بالشفعة حالاً إلا على تقدير اعتبار الفورية ، والمفروض عدمه ، فالمتجه على هذا التخير بين الأمرين اللذين ذكرهما في المبسوط والخلاف وبين ما ذكره الأصحاب ، وهو في غاية القوة إن لم يكن إحداث قول ثالث في المسألة. قلت : لكن فيه أنه لا وجه حينئذ لجواز التأخير بعد فرض مشروعية

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ ٢ \_ من كتاب الشفعة \_ الحديث ١ .

الشفعة بالآجل ، ضرورة إمكان الفور بالشفعة بلا ضرر على الشفيع .

ولا وقع لقوله: « والمفروض عدمه » ضرورة أن الاشكال على القول بالفورية ، لا على التراخي الذي يمكن معه تأخير الشفعة إلى وقت الحلول ، وما سمعته من الدليل مبني على الفور ، والشيخ ( رحمه الله ) جعل التأخير للعذر الذي لا ينافي الفورية الذي هو قد اعترف به .

نعم على التراخي يتجه البحث أيضاً في أن له الشفعة معجلة مع بقاء الثمن في ذمته إلى الأجل أولا ، بل يؤخرها إلى الأجل ، لأن الذمم غير متساوية . وبالجملة ما ذكره في غاية السقوط على القول بالفورية .

كما أنه قد يناقش المشهور بمنافاته لما سمعته منهم من وجوب دفع الثمن أولاً ، لتوقف استحقاق الشفعة عليه، أو لأنه جزء مملك أو شمرط كاشف، أو لأن ذلك حكم تعبدي الشفعة وإن لم يتوقف عليه الملك.

واحمّال اختصاص ذلك بغير المؤجل مجرد تهجس لا يساعد عليه شيء من الأدلة التي هي .. مضافاً إلى إطلاق أدلة الشسفعة .. قوله (عليه السلام) (١) : « هو أحق بها من غيره بالثمن » وما في المكاتبة (٢) من أنه « ليس الشفيع إلا الشراء والبيع الأول » وخبر علي بن مهزيار (٣) المشتمل على بطلان الشفعة بالتأخير عن الثلاثة أيام في المصر ، وفي غيره بعد مضي مقدار الذهاب والاياب إليه كا عرفته سابقاً ، وليس في شيء منها تعرض الثمن المؤجل .

على أن مقتضى ذلك اختلاف كيفية التملك بالشفعة في المؤجل وغيره والنصوص كادت تكون صريحة في اتحاد كيفيتها .

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من كتاب الشفعة ـ الحديث ١ .

<sup>(</sup>٢) الوسائل ــ الباب ــ ٩ ــ من كتاب الشفمة ــ الحديث ١ .

<sup>(</sup>٣) الوسائل \_الباب \_ ١٠ \_ من كتاب الشفعة \_ الحديث ١ .

وأيضاً لو كان المراد من الثمن في النصوص المزبورة ما يشمل المؤجل لكان المتجه اعتبار جميع ما يذكر شرطاً فيه بين المشتري والبائع من المكان والرهن والكفيل وغير ذلك ، إذ لا فرق بين اشتراط الزمان لأدائه واشتراط غيره من المكان ونحوه مما يرجع إليه ، ولا أظن أحداً يلتزمه .

وأيضاً إذا فرض شمول النصوص المزبورة للمؤجل على أجله فلا وجه للمطالبة بالكفيل بعد عدم ثبوت الحق ، ودعوى اختلاف الذمم في ذلك لا ترجع إلى دليل معتبر يوافق اصول الامامية بحيث يقطع به إطلاق الأدلة ويسقط الحق الثابت منها مع فرض تعذر الكفيل عليه ، خصوصاً مع العلم عال الشفيع ، وإنما يناسب هذه الاعتبارات مذاق العامة القائلين بذلك ، كأحمد ومالك والشافعي في القديم .

وأيضاً يتجه عليه أنه لا بجب على المشتري قبوله فضلاً عن البائع لو بذله الشفيع حالاً ، لتعذر الكفيل عليه مثلاً ، كما لا يجب على البائع قبوله من المشتري كذلك ، إذ الأجل حق لها ، ويمكن أن يكون للمشتري غرض بالتأخير ، وظاهر المفيد بل صريحه في المقنعة التزامه ذلك .

ولكن لا يخنى ظهور كلامهم في غيره، واستشكله في الرياض بناءً على مذهب المشهور ثم قال : « ولا يبعد اللزوم عليه التفاتاً إلى أن الحكم بالتأجيل في حق الشفيع إنما هو مراعاة لحقه واستخلاص له عن لزوم التعجيل به ، فاذا أسقط حقه وتبرع بالتعجيل فلا موجب للمشتري عن عدم قبوله مع دلالة الاطلاقات على لزومه » .

قلت: مع فرض دلالة الاطلاق على ذلك لم يكن وجه لجواز شفعته مؤجلاً ، ضرورة أن مبنى ذلك كما عرفت دعوى ظهور قوله (عليه السلام): « بالثمن » في الماثلة حتى بالتأجيل ، وحينتذ يكون الأجل بالنسبة إليه كالأجل بالنسبة للمشتري ، وإن كان الأقوى ما عرفت من ظهور الأدلة في اعتبار الحلول في الثمن في مشروعية الشفعة عندنا .

وإنما كلامنا على المشهور الذي مقتضاه أن للمشتري عدم القبول وإن بذله الشفيع وإلزامه بالكفيل .

وفيه ما عرفت ، مضافاً إلى منافاته للارفاق بالشفيع الذي ثبتت له الشفعة مراعاة للضرر عليه ، ولا ريب في حصول كمال الضرر عليه بالزامه بالكفيل وعدم قبول الثمن حالاً منه على وجه تسقط شفعته إن لم يتيسر له ذلك .

وأيضاً قد عرفت أن الشفعة على خلاف الأصل، والمتيقن من ترتب الأثر على الأخذ بها مع دفع الثمن فعلاً، بل إن لم يكن إجماع على كفاية الصبر من المشتري في ثبوته في ذمة الشفيع أمكن المناقشة في ثبوتها فيها على وجه يكون ديناً له على الشفيع ويملكه بالايجاب من الشفيع خاصة.

وعلى كل حال فقد ظهر لك من ذلك كله أن المتجه حينثذ اعتبار الحلول عليه متى أخذ بالشفعة ليتم ملكه للشقص، ولظاهر قوله (عليه السلام) (١): وأحق بالثمن ، والمراد منه من حيث المقدار ، وخبر ابن مهزيار (٣) وغير ذلك مما أشرنا إليه.

نعم هل يكون التأجيل للمشتري عذراً للشفيع لو أراد التأخير بشفعته من حيث الزيادة له بناء على الفورية ؟ وجهان لا يخلو أولها من قوة بناء على ما تكرر مناً غير مرة من أن مقتضى إطلاق الأدلة ثبوت حق الشفعة على الدوام ، والضرر على المستري بذلك هو الذي أدخله على نفسه بشرائه ما فيه الشفعة غير ملاحظ لما يسقطها ، ولكن للاجماع

<sup>(</sup>١) الوسائل ــ الباب ــ ٢ ــ من كتاب الشفعة ــ الحديث ١ .

<sup>(</sup>٢) الوسائل \_ الباب \_ ١٠ \_ من كتاب الشفعة \_ الحديث ١.

المحكي أو غيره قلنا بسقوطها مع الاهمال رغبة عنها من حيث كونها كذلك لا لغرض معتد به عند العقلاء ، وبعد تسليم عدم كون ذلك عدراً مجوزاً للتأخير لا مدخل له فيما ذكرناه من أن الشفعة على الحلول مطلقاً .

وحينئذ فكلام الشميخ ( رحمه الله ) قد تضمن أمرين لا ملخلية لأحدهما في الآخر ، والله العالم .

## المسألة ﴿ الثانية : ﴾

وقال المقيد والمرتضى ( رحمها الله ) وأبو على والشيخ في بيح الحلاف وابن إدريس ويحيى بن سعيد والآبي والفاضل والسهيدان والكركي والمقداد وابن فهد والصيمري وغيرهم على ما حكي عن بعضهم: إن و الشفعة تو رث و ولو للامام ( عليه السلام) سواء طالب المورث أو لا إذا لم يكن ذلك إسقاطاً ، بل ظاهر المرتضى، وعن صريح السرائر الاجاع عليه ، لعموم الأدلة كتاباً (۱) وسنة " (۲) سيا المرسل (۳) في المسالك وغيرها عنه ( صلى الله عليه وآله ) و ما ترك الميت من حق فهو لوارثه ، المندرج فيه حتى الحيار بلا خلاف . بل قبل : إنه متفق عليه،

<sup>(</sup>١) سررة النساء : ۽ ۔ الآية ٧ .

 <sup>(</sup>٢) الوسائل - الباب ـ ١ و ٢ وغيرها ـ من أبواب موجبات الارث من كتاب المواديث.

<sup>(</sup>٣) لم نشر على مصدر لهذا المرسسل في كتب الإعبار الخاصسة والعامة ، وانها المشهر على ألسسنة الفقهاء وذكر في المجساس الفقهية : والموجود « من مات وترك مالا فلورثته » أو « فللوارث » كما في الوسسائل ــ الباب ـ ٣ ـ من أبواب ولاء ضهان الجريرة والامامة ـ الحديث ؛ و ١٤ . ومسند احمد ج ٢ ص ٢٩٠ و ١٥٢ و ٢٥٠ و ٢٥٠ و ٢٥٠ و ٢٥٠ و ٢٠١ .

وكذلك حق القذف وغيره مما هو كالشفعة ، وتجدد ملك الوارث لاينافي ألحذ ما استحقه مورثه .

﴿ و ﴾ لكن مع ذلك ﴿ قال الشيخ ﴾ في النهاية ومحكي الحلاف هنا والمهذب والوسيلة والطبرسي : ﴿ لا تو رَث ﴾ بل عن المبسوط نسبته إلى الأكثر ﴿ تعويلاً على رواية ﴾ محمد بن يحيى عن ﴿ طلحة بن زيد ﴾ (١) عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام) أنه قال : و لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم ، وقال : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : لا يشفع في الحدود ، وقال : لا تورث الشفعة ) .

و كلكن ﴿ هو ﴾ أي طلحة بن زيد ﴿ بترى ﴾ بل قيل : إن محمد بن يحيى غير معروف وإن كان فيسه أن الظاهر كونه الحرّاز ، بل قيل : إن الظاهر عد حديث طلحة من القوي أو الموثق لأن كتابه معتمد وداخل تحت إجاع العدة وأن صفوان يروي عنه، إلا أن ذلك غير مجد بعد إعراض من عرفت عنه وتحقق خلاف الاكثرية المحكية.

و به من هنا كان و الأول أشبه به باصول المذهب وقواعده التي منها عدم الحروج بمثله عن العمومات ، خصوصاً بعد رجوع الشيخ في الحلاف إلى الأول في كتاب البيع المتأخر عن الشفعة ، ومعلومية كون النهاية متون أخبار ورواية الصدوق له أعم من عمله به ، كما لايخني على من لاحظ كتابه .

فينحصر الحلاف حينتذ في نادر ، وخصوصاً بعد إضهاره وموافقته الممحكي عن الثوري وأبى حنيفة وأحمد ، ولذا قال المصنف : ﴿ تمسكاً بعموم الآية ﴾ .

<sup>(</sup>١) الوسائل - الباب - ١٢ - من كتاب الشقمة - الحديث ١ .

فمن الغريب بعد ذلك كله ميل المقدس الأردبيـلي إلى العمل أو قوله به ، والله العالم .

#### المسألة ﴿ الثالثة: ﴾

وهي به أي الشفعة بناءً على أنها ﴿ تو رَثُ كَالمَالُ ﴾ تقسط على النصيب لا الرؤوس ﴿ فلو ترك زوجة ﴾ مثلاً ﴿ وولداً فللزوجة الثمن والولد الباقي ﴾ بلا خلاف أجده فيه بيننا وإن توهم ذلك من عبارة المبسوط ، قال : ( فمن أثبت الميراث في الشفعة ورثه على فرائض الله ، فان خلف زوجة وابناً كان لها الثمن والباقي لابنه ، وعلى هذا أبداً عند من قسمه على الأنصباء ، ومن قسمه على الرؤوس جعله بينها نصفين ، والظاهر أنه أراد العامة .

قال في محكي التذكرة : ( اختلفت الشافعية ، فقال بعضهم : إن الشافعي قال : إنها على عدد الرؤوس ، ونقله المزنى عنه ، وقال بعضهم : هذا لا يحفظ عن الشافعي ، فان الجاعة إذا ورثوا أخلوا الشفعة بحسب فروضهم قولاً واحداً ، لأنهم يرثون بالشفعة عن الميت ، لا أنهم يأخذونها بالملك ،

لكن في المختلف بعد أن ذكر ما في المبسوط قال : ﴿ إِنْ كَلَامُهُ الْآخِرُ مِصَارِ الْمُمَالَةُ خَلَافِيةً ﴾ .

وعلى كل حال فلا خلاف محقق ولا إشكال ، ضرورة أنه مقتضى ثبوتها بالارث القسمة على النصيب كغيرها من الموروث ، وليس ثبوتها بالشركة ، ولذا أثبتها من لم يقل بالشــفعة مع الكثرة كما أوماً إليه في الدروس وغرها .

قال : و ليس هذا مبنياً على الكثرة ، لأن مصدرها واحد، فتقسم على السهام \_ ثم قال \_ : ولك أن تقول هل الوارث يأخذ بسبب أنه شريك أم يأخذ للمورث ثم يخلفه فيه ؟ فعلى الأول يتجه القول بالرؤوس وعلى الثاني لا » .

ومن الغريب بعد ذلك كله ما في الرياض من دعوى و أن الحجة على ذلك غير واضحة عدا ما استدلوا به لاثبات أصل المسألة من عمومات الارث ، وهو حسن إن بلغ درجة الحجة كما ظنوه ، وإلا ً كما ذكره بعض الأجلة ، ولعله لا يخلو من قوة \_ ففيه مناقشة ، والأصل يقتضي التسوية، لكن المخالف لهم غير معروف وإن ذكروه قولا ً ، والظاهر أنه من العامة كما يستفاد من جاعة » .

وفيه أنه مع فرض عدم تناول أدلة الارث لذلك لا شفعة أصلاً للوارث الذي تجدد ملكه بعد حصول البيع وإن كانت ثابتة للمورث ، لكن الفرض عدم كتاول أدلة الارث لذلك ، فليس حينئذ إلا الشركة المتجددة وهي لا تقتضى الشفعة ، كما هو واضح .

ثم إن ذكر الزوجة في المتن وغيره لبيان أنها لا تحرم من الشفعة وإن حرمت من بعض الأشياء ، بل قد يقال : إنه لبيان أنها ترث الشفعة في العقار وإن لم تكن ترث من الشقص الذي استحق به المورث الشفعة ، فهي تشارك الورثة في الشفعة دون الشقص الذي انتقل إليه من المورث ، فان استحقاقهم الشفعة ليس للشركة ؛ ضرورة تجدد ملكهم ، بل هو للارث المشرك بينهم وبينها في سببه المستفاد من الكتاب (١) والسنة (٢).

<sup>(</sup>١) سورة النساء : ؛ ـ الآية ٧ .

<sup>(</sup>٢) الوسائل ــ الباب ــ ١ و ٢ وغيرهما ــ من أبواب موجبات الارث من كتاب المواريث .

أللهم إلا آن يقال : إنها تمنع من الارث للعقار وللحق المتعلق به المقتضى لانتقاله أيضاً ، خصوصاً مع ملاحظة ما رود (١) من حكمة منعها من الارث منه مؤيداً بأن إرث الشفعة إنما يكون بارث سببه ، والفرض عدم إرثها في الشقص الذي هو سببها . إلا أن الجميع كما ترى .

وعليه قد يتصور إرثها للشفعة بالشركة في الشرب، فانها ترث منه ويتبعه إرثها للشفعة حينثذ.

وبالجمله فالمراد أنها حيث ترث الشفعة يكون لها الثمن في المشفوع والباقي للولد إذا لم يكن غيرهما ، لا أنه يكون بينها بالنصف كالشريكين على القول بثبوتها مع تعدد الشركاء ، كما عرفت الكلام فيه مفصلاً .

واحتمال القول به هنا كذلك أيضاً لبعض النصوص السابقة يدفعه عدم الجابر له في المقام لما عرفت ، والله العالم .

و كو كيف كان ف فر المو عفا أحد الوراث عن نصيبه لم تسقط كو الشفعة وإن قلنا بالسقوط لو وقع ذلك عن المورث الذي لا شريك له فيها ، بناء على منافاة مثله للفورية ، والفرض عدم صحة التبعيض منه ، بخلاف الفرض الذي قد اشترك فيه جميع الورثة ، فلا يسقط الحق بعفو البعض نعم لو فرض أن الوارث واحد وعقا عن البعض سقطت مناء على السقوط عثله في المورث .

و كل على كل حال فاذا عفا البعض و كان لمن لم يعف أن يأخذ الجميع لل لأن عفوه إنما يسقط استحقاقه نفسه الأخذ لا الشفعة عن مقدار حقه ، لما عرفت من عدم تبعض الشفعة ، والفرض أن مصدرها هنا واحد ، فليست إلا شفعة واحدة وإن تكثر المستحق لها على وجه توزع عليهم على قدر النصيب لو أخذوا بها .

<sup>(</sup>١) الوسائل . الباب . ٦ . من أبواب ميراث الأزواج .. من كتاب المواديث .

وبذلك ظهر لك الفرق بين المقام وبين العفو من أحد الشركاء بناء على ثبوتها مع الكثرة ، لأنها باعتبار تعدد مستحقيها أصالة كانت بمنزلة تعدد الشفعات ، فيمكن القول بصحة عفو البعض بالنسبة إلى نصيبه خاصة ، ولا تبعيض في الشفعة كما سمعته من أبي علي سابقاً ، بل سمعت ما يقتضي قوته .

لكن عن التذكرة هنا « الوجه أن حق العافي للمشتري ، لأنها لو عفوا معاً لكان الشهم له فكذا إذا عفا أحدهما يكون نصيبه له ، بخلاف حد القذف ، فانه وضع للزجر ، فللله تعالى فيه حق » بل قد سمعت سمابقاً ما في الانتصار أيضاً ، بل تأمل في ذلك أيضاً المقدس الأردبيلي هنا .

وهو وإن كان مؤيداً لما ذكرناه سابقاً على القول بالكثرة إلا إن الانصاف إمكان الفرق بين المقامين بما عرفت .

وكيف كان فقول المصنف ﴿ وفيه تردد ضعيف ﴾ محتمل لارادة بيان احتمال سقوط أصل الشفعة بعفو البعض كالمورث ، ولارادة بيان صحة عفو العافي في نصيبه ، فيأخذ غيره من شركائه ما عداه، وقد عرفت وجه ضعفه على كلا التقديرين .

نعم لو عفا أحد الوراث وطالب الآخر فهات المطالب وورثه العافي فله الآخذ بالشفعة ، لاستحقاق المطالب ألجميع بعد عفو العافي ، فبموته ينتقل استحقاقه إلى وارثه الذي هو العافي ، ولا يضر عفوه السابق ، لأن هذا حق آخر بسبب آخر غير الأول .

فها في القواعد والمحكم، من حواشيها للشهيد من الاشكال في ذلك في غير محله .

ولو مات مفلس وله شقص فباع شریکه کان لوارثه الشفعة ، بناءً

على المختار من انتقال التركة للوارث وإن استغرقها الدين ، أما عملى القول ببقائها على حكم مال الميت فني ثبوت الشفعة إشكال ، وعلى تقديره فني الأخذ بها له إشكال .

ولو بيع بعض ملك الميت في الدين لم يكن لوارثه المطالبة بالشفعة بناءً على أن التركة ملك له، بل وعلى القول بأنها على حكم مال الميت وأنه لا يملك شيئاً منها إلا بعد قضاء الدين ، ضرورة تجدد ملكه حينئذ بعد البيع ، فلا يستحق شفعة ، نعم لو قلنا بأنه يملك الزائد عن قدر الدين اتجه احتمال ثبوتها له ، لأنه شريك حينئذ .

وكذا الكلام فيا لو كان الوارث شمريكاً للمورث فبيع نصيب المورث في الدن .

ولو اشترى شقصاً مشفوعاً وأوصى به ثم مات فللشفيع أخذه بالشفعة لسبق حقه ، ويدفع الثمن إلى الورثة ، وبطلت الوصية التي هي ليست أولى من الوقف ، لتعلقها بالعين لا البدل .

ولو أوصى لانسان بشقص فباع الشسريك بعد الموت قبل القبول استحق الشفعة الوارث ، بناء على أن القبول ناقل ، لأنه المالك حينتذ دون الموصى له ، نعم بناء على أن القبول كاشف عن ملكه بالموت تكون الشفعة له إذا قبل وشفع فوراً ، ولا يستحقها قبل القبول ، لعدم العلم بكونه مالكاً قبله ، وحينتذ يتجه كونه عذراً له .

لكن في الدروس ( هل يكون ذلك عذراً له ؟ الأقرب لا ، وفيه ما عرفت .

بل في القواعد و ولا يستحق الوارث أي المطالبة لأنا لا نعلم أن الملك له قبل الرد ـ ثم قال ـ : ويحتمل مطالبة الوارث ، لأن الأصل عدم القبول ، وبقاء الحق ،

وفيه أنه مع اعتبار الرد في تملكه أيضاً مقتضى ما الأصل عدمه، فهو حينئذ مملوك لمالك في الواقع غير معين، وعدم القبول الذي يدعى أصالة عدمه مرجعه إلى أمر وجودي، وهو إنشاء عدم إرادته لا السكوت فاذا مات انتقل إلى وارثه، وهكذا تملك كل منها في الحقيقة متوقف على أمر وجودي مقتضى الأصل عدمه، لأن الموت صالح لتمليك الموصى له ولتمليك الوارث لمكان الوصية المستعقبة للقبول والرد، فليس هناك حق لأحدهما يستصحب بقاؤه.

وعلى تقدير استحقاقه المطالبة لو طالب ثم قبل الموصى له افتقر الى الطلب ثانياً، لظهور عدم استحقاق المطالب، ولو لم يطالب الوارث حتى قبل الموصى له ، بناء على النقل ، وفي الوارث وجهان مبنيان على ثبوتها لمن باع قبل العلم ببيع شريكه وعدمه ، أقواهما الثبوت ، والله العالم .

## المسألة ﴿ الرابعة : ﴾

إذا باع الشفيع نصيبه بعد العلم بالشفعة على وجه لايناني الفورية ﴿ قال الشيخ ﴾ والقاضي وابن حمزة ويحيى بن سعيد والفاضل والشهيد والكركي وغيرهم على ما حكي عن بعضهم : ﴿ سقطت شفعته ﴾ بل لاخلاف فيه محقق كما ستعرف ، لأن البيع بعد العلم يؤذن بالاعراض عنها، كما إذا بارك أو ضمن الدرك و ﴿ لأن الاستحقاق ﴾ لها ﴿ بسبب النصيب ﴾ مع البيع ، للضرر المنني حال البيع ، وقد زال بزوال أحد جرثيه ، فيزول المسبب ، ولا يكني وجوده حال الشهراء ، لظهور

قوله ( عليه السلام ) (١) : و لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم ) في اعتبار حصولها حال الشفعة وإلا ً لثبت لغير شريك ، مؤيداً بما سمعته من كون العلة في ثبوتها الضرر الممتنع مع البيع .

ولكن قد يناقش بمنع الايذان المزبور ، ضرورة أعمية البيع منه ، وبأن المسلم من جزئية الشركة للسبب حصولها حال البيع ، لا بقاؤها إلى حال الأخذ ، فان النصوص إنما هي في بيان موضوع استحقاق الشفعة لا أخلها .

ودعوى ظهورها في اعتبار بقاء رصف الشريك الغير المقاسم حال الأخذ واضحة المنع ، بل صريح كلامهم في استحقاق الشفعة للشريك وإن حصلت القسمة الشرعية مع الوكيل أو غيره .

والضرر إنما هو حكمة لا علة ، والظـــهور من الخبر المزبور قد عرفت أنه حين تعلقها للعين الأخذ بها ، وليس ذلك إثباتاً لها لغير شريك بل هو استدامة لثبوتها حال الشركة ، هذا كله مع العلم .

أما لو باع قبل العلم ﴾ فعن الشيخ ويحيى بن سعيد وظاهر ابن حزة ﴿ لم تسقط ، لأن الاستحقاق سابق على البيع ﴾ وفي القواعد فني البطلان إشكال ينشأ من زوال السبب ومن ثبوته قبل البيع ، قبل ونحوها ما في التحرير والحواشي والدروس من عدم الترجيح مع الميل في الأخير إلى البطلان الذي هو خيرة الارشاد والمختلف وجامع المقاصد ومجمع المبرة ، وفي المسالك لا مخلو من قوة .

لكن لا يخنى عليك ما في التعليل المزبور المقتضي للصحة أيضاً في الصورة السابقة ، فمن الغريب الاشكال هنا من جهته مع الجزم بالسقوط في الأول فضلاً عن الجزم بعدم السقوط هنا، ولعله لذا جزم من عرفت

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ٣ ـ من كتاب الشفعة ـ الحديث ٧ .

بالبطلان كالأولى ، إلا أنه قد عرفت الاشكال في ذلك .

وأما المتن فالموجود عندنا في نسختين وحكي أيضاً عن ثلاث نسخ مصححة محشاة ﴿ ولو قيل ليس له الأخذ في الصورتين كان حسنا ﴾ بل في الدروس حكاية البطلان عنه أيضاً ، وحينتذ يكون من القائلين بالسقوط فيها .

لكن في المسالك و أن الذي اختاره المصنف عدم البطلان مطلقا ، لأن الاستحقاق ثبت بالشراء سابقاً على بيعه ، فيستصحب لأصالة عدم السقوط ، ولقيام السبب المقتضي له ، وهو الشراء ، فيجب أن يحصل المسبب . .

ولعله عثر على نسخة خالية عن لفظ وليس، ومن هنا جعل الأقوال في المسألة ثلاثة : السقوط مطلقا ، وعدمه كذلك ، والتفصيل بين حالى العلم والجهل ، وحينئذ يكون موافقاً لما ذكرناه من أن الأقوى عدم السقوط مطلقا ، مع أنه لا وحشة من الانفراد مع الحق ، كما لا اندس بالكثرة مع الباطل .

وعلى كل حال فلا إشكال في أن للمشتري الأول الشفعة على الثاني إذا لم يشفع الشفيع بنصيبه بناءً على ثبوت الشفعة له ، ضرورة كونه حينئذ شريكاً قديماً، وقد حدث عليه ملك المشتري الثاني ، بل وإن شفع في أقوى الوجهن ، كما قدمنا ذلك سابقاً ، والله العالم .

ومنه يعلم الوجه في قول المصنف : ﴿ تفريع على قوله ﴾ أي الشيخ ( رحمه الله ) ﴿ لو باع الشريك وشرط الخيار للمشتري ثم باع الشفيع نصيبه قال الشيخ : الشفعة للمشتري الأول، فان (لأن خ ل) الانتقال تحقق ( يتحقق خ ل) بالعقد ﴾ وحينئذ يكون شريكاً قديماً قد حدث عليه ملك المشتري الثاني ، فيأخذ الشفيع منه حيث لا تسقط شفعته

ببيع نصيبه أو قلنا بعدم السقوط مطلقا ، ويأخذ هو من المشتري الثاني. ﴿ ولو كان الحيار للبائع أو لها فالشفعة للبائع الأول ﴾ عند الشيخ ( رحمه الله ) ﴿ بناء ﴾ منه ﴿ على أن الانتقال لا يحصل إلا بانقضاء الحيار ﴾ فالباثع حينتذ هو الشريك .

وعلى ما يحكى عنه في الخلاف من أن الخيار إذا كان للمشتري وحده ينتقل الملك عن البائع ولا يثبت للمشتري يتجه عدم الشفعة لكل منها وإن كان هو في غاية الضعف ، بل قد عرفت أن الأصح انتقال المبيع إلى المشتري مطلقا ، فالشفعة حينئذ له كذلك على الوجه الذي ذكرناه، والله العالم .

## المسألة ﴿ الخامسة . ﴾

فلو فرض مثلاً كون قيمة الشقص ماثتين فحابى وباعه بماءة وليس له سواه صح البيع في خسة أسداسه التي هي النصف والثلث ، وبطل في السدس الذي لم يقابله ثمن ، فبأخذ الشفيع إن شاء خسة أسداسه بكل الثمن ، لأن الأصل لزوم البيع من الجانبين ، خرج منه ما زاد عن الثلث عما لا عوض عنه ، فيبقى الباقي ، ولأن ذلك بمنزلة بيع وهبة ، فالبيع منه ما قابل الثمن والهبة ما زاد ، فتنفذ في الثلث منه وتبطل في الباقي . نعم لا يتم ذلك في الربوي كما إذا كان جميع تركته كراً من طعام قيمته ستة دنائير فباعه بكر ردي قيمته ثلاثة ، فان الحكم بصحة ما قابل الثمن منه والثلث والبطلان في السدس يستلزم الربا ، ضرورة كونه حينتذ

خسة أسداس كر بكر .

ومن هنا روَّعيتْ المطابقة بين العوضين في المقدار مع إيصال قدر العوض والثلث إلى المشتري، فيرَّد على الورثة ثلث كرهم وقيمته ديناران ويردون عليه ثلث كره وقيمته دينار، فيصح البيع في ثلثي كل واحد منها بثلثى الآخر.

لكن الفاضل في أكثر كتبه والكركي وثاني الشهيدين قالوا بمثل ذلك في غير الربوي أيضاً ، لأن فسخ البيع في بعض المبيع يقتضي فسخه في قدره من الثمن، لوجوب مقابلة أجزاء المبيع بأجزاء الثمن ، فكما لا يجوز فسخ البيع في جميع المبيع مع بقاء بعض الثمن قطعاً فكذا لا يجوز فسخ بعض المبيع مع بقاء جميع الثمن ، وإذا امتنع ذلك وجب الفسخ فيها ، لأن المانع في الموضعين هو بقاء أحد المتقابلين بدون المقابل الآخر ، كما لو اشترى سلعتين فبطل البيع في إحداهما ، قان المشتري يأخذ الأخرى بقسطها من الثمن ، فالمتجه حينثذ في مسألة الدار المزبورة صحة البيع في بقسطها من الثمن ، فالمتجه حينثذ في مسألة الدار المزبورة صحة البيع في ثلثيها بثلثي المأة فيأخذ الشفيع ذلك به إن شاء

إلا أنه لما كانت المسألة دورية ـ لأنه لا يعرف قدر ما يصح فيه البيع إلا بعد أن يعرف مقدار التركة لتخرج المحاباة من ثلثها ، ولا يعرف مقدار التركة إلا إذا عرف قدر الثمن ، لأنه محسوب منها ، لانتقاله إلى

ملك المريض بالبيع - كان لمعرفة ذلك طريقان :

أحدهما إسقاط الشمن من قيمة المبيع ونسبة الثلث إلى الباقي ، فيصح البيع بقدر تلك النسبة ، فني المثال تسقط الماءة التي هي الثمن من قيمة المبيع ، وهو المأتان ، فيبقى ماءة ، وينسب ثلث التركة ـ وهو ستة وستون وثلثان ـ إلى الباقي بعد الاسقاط ، وهو الماءة فيكون ثلثين فيصح البيع في ثلثين بثلثي الثمن .

والثاني طريق الجبر والمقابلة كما تقدم ذلك كله في كتاب الوصايا ، فلاحظ وتأمل .

هذا كله على المختار من كون المنجزات من الثلث ﴿ و ﴾ إلا فقد ﴿ قيل ﴾ هنا: ﴿ يمضي ﴾ البيع ﴿ في الجميع ﴾ بالثمن ﴿ من الأصل ويأخذه الشفيع ﴾ حينئذ بذلك ﴿ بناء على أن منجزات المريض ماضية من الأصل ﴾ لكن قد بينا فساده في عمله ، فلاحظ وتأمل .

ثم لا يختى أنه لا فائدة في تخصيص المصنف الحكم بالوارث إلا ما قبل من التنبيه بذلك على خلاف العامة في المحاباة معه ، قان منهم من حكم بصحة البيع ومنع الشفعة ، ومنهم من منعها ، ومنهم من أثبتها ، لكن كان الأولى أن يقول : وارث أو غيره لا الاقتصار عليه خاصة ، والأمر سهل .

#### المسألة ﴿ السادسة: ﴾

﴿ إذا صالح ﴾ المشتري مثلاً ﴿ الشفيع على ترك الشفعة صح وبطلت الشفعة ﴾ كما صرح به الشيخ والحلي والفاضل والشهيدان والكركي وغيرهم ، بل لا أجد فيه خلافاً وإن أشعر به ما في المفاتبح من نسبته إلى القيل .

بل عن ظاهر المبسوط والتذكرة الاجماع عليه حيث قيل فيها: عندنا و لأنه حق مالي كه كالحيار و فينفذ فيه الصلح كه الذي أدلته عامة له ولغيره من إسقاط حق الزوجة وغيره على وجه يكون الصلح هو المسقط فلا محتاج بعد إلى إنشاء مسقط نحو الصلح القائم مقام الابراء.

ودعوى الشك في مشروعية الصلح على الوجه المزبور يدفعها ظهور اتفاق الأصحاب على مشروعيته على الوجه المذكور الذي هو عندهم كالصلح النقلى المملك .

ولا يلزم من ذلك مشروعيته على وجه يفيد فائدة الطلاق أو النكاح أو التحرير أو الوقف أو غير ذلك من العقود بعد ظهور الاتفاق على خلافه.

وعموم جوازه بين المسلمين لو سلم اقتضاؤه ذلك لا يجدي بعد ما عرفت الذي هو العمدة في ذلك لا اعتبار الألفاظ المخصوصة فيها ، خصوصاً مثل الطلاق الذي ورد (١) فيه و إنما الطلاق أن يقول . . . . أنت طائق ، إذ هو \_ مع أنه لا يتم في فير الطلاق بما لم يرد فيه الحصر المزبور \_ لا ينافي المشروعية بالصلح بعد تسليمها ، ضرورة كونه صلحاً مفيداً فائدة الطلاق أو الوقف أو التحرير ، لا أنه طلاق ووقف وتحرير فهو عقد مستقل برأسه مفيد فائدة غيره لا أنه فرع على غيره كما قاله الشيخ ، وقد عرفت ضعفه في محله . فالعمدة في المنع حينئذ ما عرفت .

وعلى كل حال فإ في المتن وغيره من كتب الأصحاب من الصلح المدكور في المقام يراد منه المعنى المزبور ، وهو الذي يكون مقتضاه السقوط ، من غير حاجة إلى مسقط بعد ذلك .

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ ١٦ \_ من أبواب مقدمات الطلاق \_ الحديث ٢ .

ويمكن تصور وجهين آخرين للصلح : أحدهما وقوعه على أن يوجد المسقط كغيره من الأعمال ، وثانيها إيقاعه على أن لا يأخذ بالشفعة وإن كانت هي حقاً له ، ولعل عموم الصلح مع عدم ظهور اتفاق على العدم يقتضي الجواز .

إلا أن الأول مع فرض عدم وفائه بما عليه من إنشاء المسقط الذي يفرض توقف السقوط عليه لا محصل به السقوط حينئذ ، لكن لو فعل المصالح ضد ما صولح عليه بأن أنشأ ما يقتضي الأخذ بالحق يترتب على ذلك أثره وإن أثم بعدم الوفاء بالأول أو لا أثر له بعد أن ملك عليه غيره بعقد الصلح ؟ وجهان أقواهما الثاني .

وربما يؤيده ما ذكروه في اشتراط عدم العزل في الوكالة وفي اشتراط تحرير العبد فباعه مثلاً أو بالعكس ، بل وما ذكروه أيضاً في منذور الصدقة مثلاً وغير ذلك .

وأما الثاني فلا يبعد أنه على النحو المزبور أيضاً ، فلا يؤثر بعد إنشاء الشفعة المستحق عليه تركها نحو استحقاق عدم العزل عن الوكالة على الموكل مثلاً بالاشتراط في عقد لازم .

ومنه يعلم صحة شرط ترك الأخذ به فيه أيضاً ، فلا يؤثر إنشاؤها بعد ذلك ، وليس ذلك من مخالفة الكتاب والسنة ؛ فان المراد عدم الأخذ بما يستحقه ، لا إبطال أصل الاستحقاق .

كما أنه لا ينافي ذلك عدم صحة انتقالها من ذي الحق إلى غيره لو صالح عنها أجنبي على وجه يراد إثبات الشفعة له وإن كان قد محتمل، لعموم أدلة الصلح ، فهو حيتئذ وإن لم يكن ممن حصل له سبب الاستحقاق بالأصالة لكنه بالصلح استحقه من ذي الحق الذي هو مسلط عليه كتسلطه

على ماله ، ولذا ينتقل إلى الزوجة حق ضرنها من القسم وينتقل إلى الأجنبي حق الحجر .

بل قد يحتمل ذلك في الحيار أيضاً بناءً على أن الفسخ به هو المملك للمين ، نحو ما قيل في الرجوع بالطلاق، لا أنه معيد للسبب الأول، فحينئذ ينقل الحيار بالصلح ، ويملك المصالح بالفسخ العين ذات الحيار .

ولكن يدفع ذلك كله مضافاً إلى إمكان دعوى الاجاع على خلافه عدم دليل يقتضي تسلط ذى الحق على حقه بحيث ينقله إلى غيره ،وخصوصيات الموارد لا تفيد العموم ، وعمومات الصلح والشرط لا تقتضي ذلك ، خصوصاً بعد ملاحظة اتفاق الأصحاب ظاهراً لا أقل من الشك ، فتبقى حينتذ على مقتضى أصالة عدم الانتقال .

وعلى كل حال فلا يشكل أصل الحكم هنا بأنه إذا شرع في عقد الصلح كان ذلك منافياً للفورية ، فتبطل ويبطل الصلح حينئذ ، لامكان منع منافاة ذلك الفورية ، ولامكان وقوع الصلح مع الوكيل الذي لا يقدح التراخي منه في حق الموكل ، وإمكان صلح الشفيع قبل العلم بثمن المبيع أو في حال معلوريته عن الفور بعذر من الأعذار السابقة ، فيصح الصلح أو في حال معلوريته عن الفور بعذر من الأعذار السابقة ، فيصح الصلح حينئذ على حسب ما عرفت ، وإن كان عوض الصلح بعض الشقص ، إذ ليس هو من تبعيض الشفعة الممنوع كما هو واضح ، والله العالم .

## المسألة ﴿ السابعة: ﴾

﴿ إِذَا تَبَايِعا شَقَصاً فَضَمَنِ الشَّفِيعِ الدَّرِكُ عَنِ البَّاتِعِ أَو ﴾ عهدة الثمن ﴿ عَنِ المُشْرَي ﴾ في نفس العقد ﴿ أو شرط المتبايعان ﴾ أو

أحدهما ﴿ الحيار الشفيع لم تسقط بذلك الشفعة ﴾ مع فرض عدم منافاة الفورية بناءً على اعتبارها ، كما عن الشيخ وغيره التصريح به ، لعدم دلالة شيء من ذلك مع عدم قرائن على الاسقاط ، إذ يمكن أن يكون ذلك منه لارادة إبجاد السبب الذي يستحق به الشفعة .

فيا عن التحرير والارشاد \_ من الاشكال في الأول بل في المختلف أن الأقوى البطلان فيها لأنه دال على الرضا بالبيع \_ واضح المنع ، بل لو اختار اللزوم قبل أن بشفع ولم نقل باعتباره فيها \_ كما هو الظاهر لاطلاق الأدلة الشامل للبيع المتزلزل \_ لم تسقط شفعته ، كما هو مقتضى اطلاق المحكي عن الحلاف والمبسوط وصريح غيره ، للأصل وغيره .

فها عن الايضاح ـ من القول به لأن إجازة البيع بعده إسقاط الشفعة باجاع القائلين بهذا القول ـ لا نخنى عليك ما فيه بعد فرض عدم المنافاة الفورية ، خصوصاً مع القول بعدم سقوطها بالمباركة التي هي أولى من ذلك ، فها ذكره ( رحمه الله ) لا حاصل له .

كما أن ما فيه أيضاً \_ من أنه وبتي علينا أن الشفعة هل هي مترتبة على اللزوم أو على العقد ؟ يحتمل الأول ، من حيث أنها معلولة للبيع ، فيتوقف لزومها على لزومه ، ومن حيث وقوع البيع ، ومجرده موجب للشفعة ، لعموم النص ، والتحقيق أن إمضاء البيع هل هو شرط السبب أو الحكم ؟ » \_ لا حاصل له أيضاً .

بل فيه ما فيه وإن أطنب بعض مشائخنا في تفسيره ، لكن لا حاصل له أيضاً بعد معلومية كون السبب مطلق البيع الموجب للانتقال إلى المشتري كما عرفته نصاً وفتوى عند تحرير كلام الشيخ في شرطية الخبار في البيع. نعم قد عرفت أنه مع فرض كون الخيار للبائع مثلاً له فسخها بفسخ البيع ، فلزومه حبنئذ شرط الزومها لا لثبوتها .

ومن الغريب تسميته له تحقيقاً ، وهو مع أنه ليس بشيء لم يذكر فيه ترجيحاً ، وأغرب منه كلامه الأول ، والله العالم والهادي .

وكذا ﴾ لا تسقط الشفعة ﴿ لو كان ﴾ الشفيع ﴿ وكيلاً الله الشفيع ﴿ وكيلاً الله على المقاصد المحدما ﴾ كما صرح به غير واحد ، بل في موضع من جامع المقاصد الموكيل في الشراء والبيع أن يأخذ الشفعة قولاً واحداً ، وإن حكى هو في موضع آخر عن المختلف السقوط ، لحصول الرضا بالبيع ، وهو مسقط.

وعلى كل حال فالتحقيق عدم السقوط ﴿ وَ ﴾ إن قال المصنف: ﴿ فيه تردد ﴾ كالمحكي عن التذكرة ﴿ لما فيه من أمارة الرضا بالبيع ﴾ بل قد سمعت اختياره في المختلف ، بل هو المحكي عن المبسوط أيضاً .

لكنه في غير محله ، ضرورة عدم كون مطلق الرضا بالبيع مسقطاً لها ، فان البيع هو السبب في ثبوت الشفعة ، ولا ريب في أن من يتوقعها راض به ، بل لو حاول عدم الرضا لم يكن مقدوراً له ، وإنما المسقط رضاه بالبيع ، ليبتى ملكاً للمشتري ، وهذا غير لازم للوكيل ، كما هـو واضـــح .

كوضوح فساد التعليل بالتهمة التي يمكن فرض عدمها ، ولا يتم في الوكيل على مجرد إجراء الصيغة ، والله العالم .

## المسألة ﴿ الثامنة : ﴾

﴿ إِذَا أَخَذَ ﴾ الشفيع ﴿ بالشفعة فوجد فيه عيباً سابقاً على البيع فان كان الشفيع والمشـــتري عالمين ﴾ بذلك ﴿ فلا خيار الأحدهما ﴾ بلا خلاف ولا إشكال . و كانا جاهلين و اتفقا على ردّه أو على أخذه مع الأرش أو بدونه ، لكن كان الثمن للشفيع ما بعد الأرش . وتوهم إشكال الرد للشفيع ـ بأن الشفعة ليست بيعاً كي يستحق الرد بالعيب فيها ـ يدفعه عموم دليل الرد في المعيب من غير فرق بين البيع وغيره ، وهو قاعدة الضرر المنجبرة بفتوى الأصحاب هنا ، نعم الظاهر عدم أرش له لا على البائع الذي لم يأخذ منه ولا على المشتري لو تصرف فيه على عنع من ردّه إذا لم يكن المشتري قد أخذه من البائع ، للأصل وكونه يأخذ من المشتري بالثمن .

بل قد يشكل رجوعه به على المستري لو أخذه هو إن لم يكن الجاعاً بأنه استحقاق حصل للمشتري على البائع خارج عن الثمن ، ولذا صح له عفوه عنه ، ولو أنه جزء من الثمن ينفسخ البيع فيه قهراً لفوات ما قابله من وصف الصحة في المبيع نحو تبعض الصفقة لم يصح له العفو، لاستحقاق الشفيع حينتذ ما قابله من الثمن الذي دفعه إلى المشتري .

على أن احتمال ذلك مناف لما هو المعلوم من عسلم مقابلة الثمن شرعاً لوصف الصحة ، وعدم استحقاق المشتري عليه عين ما دفعه اليه، ولغير ذلك مما لا مخنى .

أللهم إلا أن يقال : إن ما دل على استحقاق الشفعة بالثمن ظاهر في غير الفرض ، بل قد يعد عرفاً أن الثمن ما بعد الأرش ، ولعل ذلك ونحوه منشأ الاتفاق المزبور ، والله العالم .

وعلى كل حال ﴿ فان ردّه الشفيع كان المشتري بالخيار في الردّ والأرش ﴾ لأنه لم يحدث فيه حدثاً وإن انتقل عن ملكه ثم عاد إليه إلا أنه ليس تصرفاً له ، واحبال أن مطلق الانتقال عنه مسقط لاستحقاق ردّه ﴿ و ﴾ إن عاد إليه لا دليل عليه .

نعم ﴿ إِنْ اختار ﴾ الشفيع ﴿ الآخذ لم يكن للمشتري الفســخ لخروج الشقص عن يده ﴾ والأصل فيه اللزوم ، فلا تسلط له على فسخ الملك الحاصل للشفيع بالشفعة ؛ هذا .

ومن ذلك يظهر ما أطنب به في المسالك من سوء تأدية الحكم المزبور قال : و فان اختلفت إرادتها أي الشفيع والمشتري فأراد الشفيع رده دون المشتري فلا منافاة ، فبرجع إلى المشتري ويتخبر بين أخذ أرشه وعدمه ، وإن انعكس فأراد الشفيع أخذه والمشتري ردة قدمت إرادة الشفيع ، لثبوت حقه وسبقه ، فانه يثبت بالبيع ، وسيأتي ما في هذا التعليل ، ولأن غرض المشتري استدراك الظلامة وتحصيل الثمن ، وهو حاصل بأخذ الشفيع ، ولأتا لو قد منا المشتري بطل حق الشفيع رأساً ، وإن قد منا الشفيع حصل للمشتري مثل الثمن أو قيمته ، فيكون جامعاً بين الحقين ، ويحتمل تقديم المشتري ، لأن الشفيع إنما يأخذه إذا استقر العقد ، كما تقدم في البيع المشتمل على الخيار ، وقد تقدم ضعف المبني عليه ، إذ هو كما ترى .

بل لعله ألصق بتعارض الارادتين قبل أخذ الشفيع الشفعة الذي قد عرفت الحال فيه سابقاً وأن للمشتري الفسخ ، ولكن إذا فسخ كان للشفيع فسخ فسخه والأخذ بالشفعة من المشتري ، للاجاع إن كان أو لسبق حقه بناء على أن استحقاق المشتري الرد حين العلم لا بالبيع ، مخلاف الشفيع الثابت حقه بتام العقد ، بل لو قلنا بثبوته بالبيع أيضاً سسابقاً على حق الشفعة أو مقارناً أمكن ترجيح حق الشفيع بما ذكر مؤيداً بشهرة الأصحاب أو إجاعهم وإن كان للمشتري فائدة بالتقديم أيضاً ، وهي السلامة من السدرك .

وعلى كل حال فعلى ما عرفت في مفروض المسألة من بقاء الشقص في يد الشفيع وعدم تسلط المشتري على أخذه منه ليرد"، على البائع هل له

المطالبة بالأرش ؟ ﴿ قال الشيخ ﴾ في محكي المبسوط فيا لو كان الشفيع عالماً بالعيب ﴿ و ﴾ المشتري جاهلاً ﴿ ليس للمشتري المطالبة بالأرش ﴾ قولاً واحداً ، ونحوه يأتي في المقام . ولعله لأنه قد استدرك ظلامته برجوع جميع الثمن إليه من الشفيع ، فلم يفت منه شيء فيطالب به ، ولأنه كالنائب عن الشفيع بالشراء فلا يستحق الرجوع .

و كان هو الأرش كان حسناً به بل هو خيرة الفاضل في محكي التذكرة والشهيدين والكركي، وهو الأصح لاطلاق دليله ، وعود كال الئمن إليه لا ينافي ذلك ، كا لو باعه بأضعاف ثمنه، كا أنه لا ينافيه استحقاق الشفيع لما يقابله من الثمن ، فلا فائدة له في أخذه ، إذ لا بجب عليه قبول العوض عنه من الشفيع بعد أن كانت معاملة مع البائع مستقلة لا مدخلية لها فيا وقع بينه وبين الشفيع ، فهو في الحقيقة لم يستدرك ظلامته ممن ظلمه ، كا هو واضح ، وإجاع الشيخ المزبور لم نتحققه ، بل لعل المظنون خلافه .

ومن الغريب ما قيل من أن الشيخ بنى ذلك على أنه لوكان المشتري، الأرش لكان الثمن الشفيع مجهولاً ، فيبطل أخذه ، وتأخيره إلى معرنة الأرش المتوقفة على تقويم أهل الخبرة المحتاج إلى زمان ينافي الفورية ، إذ هو كما تري لا ينبغي أن يسطر ، والله العالم .

وكذا كم الحكم ﴿ لو علم الشفيع بالعيب دون المستري كو ضرورة أنه لا رد الشفيع لعلمه ، ولا المشتري لخروج الشقص من يده وفي استحقاقه الأرش ما عرفت من الأصح له ذلك ، فيسقط حينتذ عن الشفيع بقدره ، ولا يقدح فيه علمه بالحال، لماعرفت من أنه يأخذ بالثمن وهو ما بعد الأرش عرفاً .

🞉 ولو علم المشتري دون الشفيع كان للشفيع الرد 🥦 لجهله 🕆

ولا أرش للمشتري لعلمه .

نعم لو علم الشفيع أن المشتري اشتراه بالبراءة من كل عيب فني القواعد « هو كالمستري وإلا فله الرد ، وفيه أنه يمكن القول بأن له الرد وإن علم بالشرط المزبور ، لعموم دليل الرد ، والشرط إنما هو على المشترى .

وربما احتمل في عبارة القواعد المزبورة أن له الردّ وإن لم يظهر عيب ، لأن الشرط المذكور في حكم العيب، إلاّ أنه كما ترى ، والله العالم.

#### المسألة ﴿ التاسعة: ﴾

إذا باع الشريك و الشقص بعوض معين لامثل له كالعبد فان قلنا لا شفعة في مثل ذلك و فلا بحث ، وإن أوجبنا الشيفعة بالقيمة فأخذه الشيفيع بها و في ملكه ثم و ظهر في البائع و في الثمن عيب كان للبائع رده في على وجه الفسيخ و والمطالبة بقيمة الشقص في وقت الفسيخ و إذا لم محدث عنده في أي البائع في العبد و ما يمنع في من و الرد ، ولا تسلط له على أن و يرتجع الشقص في من الشفيع و لأن الفسيخ المتعقب البنيع الصحيح لا يبطل الشفعة في الأصل بعد حصول المقتضي لثبوت الشفعة ، وهو البيع ، مؤيداً الشفيع ، خلاف ما إذا أخذ القيمة بلا خلاف أجده فيه ، وإن قال في المسالك هنا : و وقبل يقد م حق البائع ، لاستناد الفسيخ إلى العيب المقارن المعقد و الشفيع منزل المعقد و الشفيع منزل العب أسبق ، ولأن الشفيع منزل

منزلة المشتري ، فرد البائع يتضمن نقض ملكه ، كما يتضمن نقض ملك المشتري لو كان في ملكه ، إلا أنى لم أتحققه .

بل ظاهر كلامهم فيا تقدم من غير خلاف يعرف فيه بينهم أن الشفيع فسخ الرد بالعيب لو حصل قبل الأخذ بالشفعة ، وليس ذلك إلا لتقدم حق الشفيع عليه .

ومن هنا ضعقه في المسالك بعد أن حكاه بأن و بجرد وجود العيب حالة العقد غير كاف في سببية الفسخ ، بل هو مع العقد الناقل للملك ، كما أن الشركة أيضاً غير كافية في سببية الشفعة ، بل هي مع العقد ، فهما متساويان من هذا الوجه ، ويبقى مع الشفعة المرجح الذي ذكرناه ، أي الجمع بين الحقين .

ولكن فيه أن ذلك بمجرده لا يصلح مرجحاً خصوصاً بعد حكمهم من غير خلاف يعرف فيه بينهم أنه لو كان الحيار للبائع مشروطاً وشفع الشفيع كان للبائع فسخ البيع والشفعة ، ولا نجد فرقاً بين الخيار الحاصل بالعيب والشرط ، إذ هما معاً مقارنان للعقد ، فمع فرض كون الخيار بالشرط سابقاً على حق الشفعة الحاصل بعد تمام العقد الذي فيه الشرط فكذلك الحاصل بالعيب ، وبعد التسليم فلا أقل من المقارنة المقتضية لتساويها في الحق ، فكل من صبق كان له ذلك ، كما عساه يظهر من المسائك أنه أحد الأقوال في المسألة .

قال بعد ما سمعت: ووربما فرق بعضهم بين رد البائع قبل أخذ الشفيع وبعده ، فقدم البائع في الأول والشفيع في الثاني ، لتساويها في ثبوت الحق بالبيع ، فيقدم السابق في الأخذ » .

ولا ريب في أنه متجه إن لم نقل بتقديم البائع مطلقا ـ كما لو شرط الخيار له ـ لمولا اتفاق الأصحاب ظاهراً على تقديم الشفيع مطلقا ، بل

لم أتحقق حكاية الخلاف المزبور من غيره .

ويمكن أن يكون منشأ الاتفاق المزبور أن خيار العيب لا يثبت إلا بعد العلم بالعيب ، ولا يكني فيه وجود العيب حال العقد مع الجهل به، فيقد م حق الشفعة حيثلذ عليه ، ضرورة مقارنته لمّام العقد .

لكن الانصاف عدم خلو دعوى مدخلية العلم في ثبوت الحيار بالعيب من نظر أو منع كما ذكرنا ذلك في محله . كما أن الانصاف عدم حصول إجاع في المسألة .

بل في التحرير تقديم حق البائع قبل أخذ الشفيع ، قال : « ولو كان الثمن غير مثلي فوجد البائع به عيباً فرد" ه قبل أخذ الشفيع احتمل تقديم حقه ، لأن في أخذ الشفعة إبطال حق البائع من الشقص ، والشفعة ثبت لازالة الضرر ، فلا تزال بالضرر ، وتقديم حق الشفيع لسبق حقه والأقرب الأول ، لأن حق البائع أسبق ، لاستناده إلى وجود العيب ، وهو متحقق حال البيع ، والشفعة تثبت بالبيع » .

بل مقتضى جزمه بأسبقية حقه ترتب أحكام أخر كثيرة عليه في غير المقام ، إلا أنه هو وغيره لم يوافقوا عليها ، بل لم أجد ما ذكره في المقام لغيره

ثم لا يتوهم أن ذلك من تبعض الفسسخ باعتبار أن ردّه العبد يقتضي فسخ البيع الذي تفرعت عليه الشفعة ، ضرورة أنه فسخ من حينه والشفعة حال حصولها قد كانت من المشتري ظاهراً وواقعاً ، نعم قد يأتي ذلك إذا كان الردّ قبل الأخذ بالشفعة ، كما ستعرف الكلام فيه ، إنشاء الله.

﴿ و ﴾ كيف كان ف ﴿ لم عاد الشقص إلى المشتري بملك مستأنف كالهبة أو الميراث لم يملك ﴾ المشتري ﴿ ردّ على البائع ﴾ ليخلص عن دفع القيمة إذا لم يرض بذلك ﴿ و ﴾ أصر على إرادة

قيمة الشقص حتى لو كان رد البائع الثمن متعقباً لملك المشري الشقص كما أنه ﴿ لو طلبه البائع لم نجب على المشري إجابته ﴾ بلا خلاف أجده في شيء من ذلك بين من تعرض له . كالشيخ والفاضلين والشهيدين ، والكركي . بل وبلا إشكال ، لانقطاع المعاملة الواقعة بينها بالخروج عن الملك ، ولا يعيدها عوده إليه بسبب آخر ، فالفسيخ الحاصل من البائع لا يوجب من أول الأمر غير القيمة ، لكون المفروض خروج العين المنتقلة إليه بالعقد المزبور عن ملكه ، وفسخه إنما يوجب رد العين من حيث انتقالها به لا مع انتقالها بسبب آخر غيره لا تسلط لأحدهما على فسخه .

وحينئذ فلا يستحق بالفسخ المربور إلا القيمة ، كما لا يستحق على المشتري غيرها أيضاً ، فليس لأحدهما على الآخر اقتراح رد العين التي خرجت عن مقتضى المعاملة المفسوخة .

نعم لو عاد إليه بفسخ للمعاملة الجديدة ولم نقل إن الفسخ مملك بل هو مقتض لعود الملك بالسبب الأول الذي قد فرض فسخه أمكن حينئذ ملك المشتري ردّها عليه وملك البائع المطالبة بها ، ضرورة كون ملكها حينئذ بالسبب الأول الذي قد فرض انفساخه .

بل لعله كذلك لو فرض أخذ البائع القيمة ثم عادت العين للمشتري بفسح للمعاملة التي كانت السبب في خروجها أمكن القول بأن للمشتري حينئذ إعادتها عليه وأخذ القيمة منه ، كما أنه يمكن للبائع مطالبته بها ورد القيمة إليه ، لانكشاف رجوع العين إلى ملك البائع بالفسخ المزبور الذي يعاد معه الملك إلى مقتضى السبب السابق الذي قد فرض فسسخ البائع له ، وأن به يستحق على المشتري العين التي هي على ملكه بالسبب الحاصل ، فتأمل جيداً فانه دقيق جداً ، والله العالم .

ثم إنه حيث تعتبر القيمة ﴿ و ﴾ دفعها المشتري أو لم يدفعها

كا لا حق للمشري على الشفيع لو فرض زيادة قيمة الشقص التي دفعها للبائع على قيمة العبد ، ضرورة أنه لا يستحق عليه إلا قيمة المثمن الذي وقع عليه العقد ، وما غرمه بالفسخ المزبور لامدخلية له في الثمن كلا هو واضح .

وحيئذ فدعوى أن الثمن الذي استقر على المشتري قيمة الشقص. والشفيع إنها يأخذ بالثمن الذي استقر نحو ما سمعته في الأرش واضحة الفساد ، كوضور الفرق بين المقام والأرش الذي قد عرفت تحقيق الحال فيه ، فتأمل جيداً .

وكذا دعوى بطلان العقد ، فسلم يعتبر ما وقع عليه ، بل المعتبر ما تستقر وجوبه على المشتري وهو القيمة ، ضرورة أن الفسخ لم يبطل العقد من أصله ، بل كان صحيحاً إلى حين الفسخ ، فلا يزول مقتضاه بالفسخ الطارئ.

فالمتجه حينئذ عدم الرجوع من كل منها ، خلافاً للمحكي عن الشيخ من الرجوع فيها وإن كنا لم نتحققه ، إذ المحكي من عبارته يقتضي التردد من خير ترجيح . وعلى كل حال فلا ريب في ضعفه لما عرفت ، والله العالم.

هذا كله لو كان الفسخ من الباثع بعد أخذ الشفيع .

و المائع الثمن بالعيب لم يملك منع الشقيع ، لأن حقه أسبق المناء على ما عرفت من اعتبار العلم في استحقاق خيار العيب ، فيفسخ الفسخ الحاصل من رد البائع ، ويعيد المبيع إلى ملك المشري على مقتضى العقد الأول و ويأخذه كه منه و بقيمة الثمن المشري و يمة الله الذى اقتضاه العقد الأول و والبائع كه على المشري و قيمة الشقص وإن زادت عن قيمة الثمن و لأنه مقتضى فسخه برد الثمن ، ولا يرجع بها على الشفيع كما عرفت الحال فيه ، ولعل هذا ونحوه من تبعيض آثار الفسخ الشفيع كما عرفت الحال فيه ، ولعل هذا ونحوه من تبعيض آثار الفسخ لا تبعيض الفسخ الذي سمعته في فسخ الشفيع الاقالة أو نلتزمه فيها ، كما الشمن .

و كم أما ﴿ لو حدث عند البائع ﴾ فيه ﴿ ما يمنع من رد الشمن ﴾ كميب أو تصرف ﴿ رجع بالأرش على المشتري ﴾ لأنه المتعين له حينثذ على نحو ما سمعته في المبيع ﴿ ولا يرجع ﴾ المشتري ﴿ على الشفيع بالأرش إن كان ﴾ قد ﴿ أخذه بقيمة العوض الصحيح ﴾ لعدم ظلامة له .

نعم إن كان قد أخذ منه بقيمته معيباً رجع عليه بباقي قيمة الصحيح لنحو ما سمعته في رجوع الشفيع عليه بالأرش ، ضرورة استقرار الشقص حينئذ بالعبد والأرش الذي هو من مقتضى العقد المقتضي للسلامة ، فالثمن عرفاً ذلك ، وكذا القول فيما لو رضي البائع به ولم يردّه مع المانع من رده واختار الأرش .

أما لو عفا ولم يطالب فالظاهر عدم استحقاقه على الشفيع ، كما أن الظاهر عدم استحقاق الشفيع له على المشتري لوكان في المبيع، والله العالم.

## المسألة ﴿ العاشرة: ﴾

لو كانت دار لحاضر وغائب وحصة الغائب في يد آخر فباع الحصة وادعى أن ذلك باذن الغائب قال ﴾ الشيخ ﴿ في الحلاف: تثبت الشفعة ﴾ وفيه أن دعوى الاذن ممن في يده المال ليس طريقاً شسرعياً لثبوت ذلك وإن جاز الأخذ منه والتصرف وغيره باعتبار كونه ذا يد ولا معارض له .

و كه حينتذ ف في بلعل المنع أشبه كه باصول المذهب وقواعده إن كان المراد الثبوت في نفس الأمر على وجه لو جاء المالك وأنكر لم يكن له الانتزاع من يد الشفيع ، وذلك في لأن الشسفعة تابعة لثبوت البيع كه وقد عرفت أن مجرد دعوى من في يده المال الاذن ليس طريقاً شرعياً لثبوت ذلك .

وإن كان المراد جواز أخذ الشفيع من يد المشتري الشقص بها على نحو أخذ المشتري له من يد مدعي الاذن ثم الغائب على حجته فقد يقال بالجواز .

لكن في القواعد , ولو ادعى الحاضر من الشريكين على من في يده حصة الغائب الشراء من الغائب فصد قه احتمل ثبوت الشفعة ، لأنه إقرار من ذي اليد ، وعدمه لأنه إقرار على الغير ، من دون ترجيح كالحسكي عن التذكرة والدروس . نعم عن التحرير , أن الأول أقوى ، .

وفيه أنه بعد العلم بكونه مالاً للغير لا إشكال في أنه إقرار على الغير، إلا أنه قد عرفت جواز الأخذ منه والتصـــرف باعتبار كونه ذا يــــد ولا معارض له ، كما تقدم تحرير ذلك في محله على وجه لا ينبغي التردد المزبور من الجاعة فضلاً عن اختيار العدم ، كما في المتن بعد أن حكى عن الشيخ الثبوت المختمل لارادة المعنى الذي ذكرناه .

أللهم إلا أن يقال: إن عنوان الشفعة نصاً وفتوى تحقق صدق و باع الشريك ، وهو غير متحقق هنا ، فلا تثبت الشفعة على وجه إن لم يبادر إليها تبطل بناء على الفور . وجواز أخذ المشتري منه لا يحقق الصدق المزبور ، فليس للشفيع الأخذ ، لعدم تحقق عنوان ثبوت الشفعة ، بخلاف جواز الشراء ظاهراً منه ، فانه لا عنوان له على الوجه المزبور .

على أن السيرة التي هي العملة في الحكم المزبور إنما هي في التصرف باذنه ، لا مطلق التصرف حتى القهري الذي لا يرجع إلى إذنه ، بل هو تابع للحكم الشرعي المعلق على عنوان خاص ، والفرض عدم تحققه .

ومن ذلك يظهر لك ما في جامع المقاصد ، فانه بعد أن ضعف الأول بأنه إقرار في حق الغير قال : و لكن يشكل بشيء وهو أن من بيده مال الغير مصدق في دعوى الوكالة بغير خلاف ، ويجوز الشعراء منه والتصرف تعويلاً على قوله ، وكذا لو ادعى الشراء من المالك يسمع فلم لاتثبت الشفعة بدحواه الشعراء مع الحكم بنفوذه ، وقوى في التحرير ثبوت الشفعة . والذي يخطر بالبال أنه إن كان المراد بثبوت الشفعة انتزاع الحاكم الشقص وتسليمه إلى المدعي كما هو المتبادر من ذكر الدعوى فهو مشكل ، والظاهر العدم ، لأن مجرد دعوى الشعراء ممن في يده مال الغير لا يقتضي الثبوت شرعاً ، وليس المراد بجواز الشراء منه لو ادعى الوكالة الحكم بالوكالة ، وإن كان المراد جواز أخذ المدعي ذلك بدعوى من بيده

المال الشنراء فليس ببعيد ، كما يجوز له الشمراء والاتهاب ونحوهما من التصرفات ، ثم يكون الغائب على حجته ،

إذ لا يخنى عليك ما فيه بعد التأمل فيا ذكرناه ، وحكم الحاكم على من في يده المال بعد اعترافه بالشراء وبانتزاعه منه مؤاخذاً له باقراره المتعلق به ليس حكماً على الغائب الذي هو على حجته ، بل لا وجه لعدم الانتزاع منه بعد إيجاد سبب الأبحد بالشفعة مع فرض جواز الأخذ منه بالدعوى المزبورة التي هي إقرار في حقه ودعوى. في حق الغير ، نحو الحكم بالانتزاع ممن في يده المال المدعي للوكالة ثم امتنسع بعد أن جرت صيغة البيع بينه وبين المشتري .

نعم لو قلنا بعدم جواز الأخذ على وجه يتصرف بالشقص اتجه عدم جواز الانتزاع ، وإن كان لو أخذ بالشفعة قولاً مع دفع الثمن وصادف صدق المدعي ترتب عليه حكم الملك من حين الأخذ وإن لم يكن عنوانها ثابتاً في الظاهر ولكن يكني فيه كونه كذلك في نفس الأمر .

إنما الكلام في جريان أحكام الشفعة من التصرف به بغير رضاه وانتزاعه منه قهراً وبطلان الشفعة مع عدم الفور بها وغير ذلك من أحكامها بمجرد دعوى الوكالة، والفرض أن جميعها أحكام شرعية مترتبة على موضوع لم يتحقق، ولا أقل من الشك، والأصل عدم ترتب هذه الآثار، فلا ريب في أن الأحوط عدم ذلك كله.

والمراد أنه إلى هذا نظر المصنف وغيره ممن تردد. ولكن الانصاف مع ذلك كله أن الجواز لا يخلو من وجه ، والله العالم .

وهلى كل حال ﴿ فلو قضي بها ﴾ للشفيع بشفعته عملاً باقرار ذى اليد ﴿ و ﴿ بعد ذلك ﴿ حضر الغائب فان صدق فلا بحث ، و ﴾ حينتذ ﴿ ينتزع الشقص ﴾ وإن أنكر فالقول قوله مع يمينه ، و ﴾ حينتذ ﴿ ينتزع الشقص ﴾

من يد الشفيم ، ﴿ وله اجرته ﴾ عليه ﴿ من حين قبضه إلى حين رده 🥦 لعموم و على اليد ، (١) وغيره .

﴿ وَ ﴾ لا خلاف ولا إشكال في أنه ﴿ يرجع بالاجرة ﴾ المزبورة ﴿ على البائع إن شاء ، لأنه سبب الاتلاف ، أو على الشفيع ﴾ باجرة زمان قبضه 🦼 لأنه المباشر للاتلاف 🥻 وعلى المستري بما قبل ذلك، للمباشرة أيضاً إن شاء ، بل وعلى المشتري بما كان في يده ويد الشفيح المرتبين عليه لعموم و على اليد ، (٢) فانه كالغاصب .

﴿ وَ ﴾ من هنا ﴿ إِنْ رجع على مدعي الوكالة لم يرجع الوكيل على الشفيع ﴾ ولا على المشري ، لاعترافه بكون المنافع لها ، وأنه ظالم له بأخذ الاجرة منه ، والمظلوم لا يرجع على غير من ظلمه .

﴿ وإن رجع على ﴾ المشتري أو ﴿ الشفيع رجع ﴾ كل من المشتري و ﴿ الشفيع على الوكيل ، لأنه غره ﴾ إذا لم يصدر منها ما يقتضي تصــديق مدعي الوكالة ، وإلا لم يرجع من صدر منه ذلك عليه أيضاً ، لاعترافه بظلم المالك ، وذلك كله واضع خصوصاً بعد الاحاطة بما ذكرناه في كتاب الغصب (٣) .

﴿ وَ ﴾ لكن ﴿ فيه ﴾ أي المفروض ﴿ قول آخر ﴾ محكي عن المبسوط ، وهو رجوع مدعي الوكالة على الشفيع لو رجع المالك عليه ، لاستقرار التلف في يده و﴿ هَذَا ﴾ واضح الفساد ، نعم يتم مع اعترافه بكذب المدعى في دعواه الوكالة ، فيكون كالغاصب الذي يستقر عليه الضمان مع التلف في يده.

وبذلك ظهر لك أن القول الأول ﴿ أَشَبِه ﴾ باصول المذهب وقواعده

<sup>(</sup>١)و(٢)المستدرك ـ الباب ـ ١ ـ من كتاب الغصب ـ الحديث ؛ وسنن البيهقي ج٢ ص ٩٠ .

<sup>(</sup>٣) راجع ص ۱۷۷ - ۱۸۱

التي قد عرفتها في كتاب الغصب (١) والله العالم .

ومنه يظهر لك ما عن الدروس ، فانه بعد أن ذكر نحو ما سمعته من عبارة القواعد قال : و وكذا لو باع ذو اليد مدعياً للوكالة وصدّقه الشفيع ، لكن هنا لا يرجع الشسفيع على الوكيل لو رجع عليه بخلاف ما لو رجع على الوكيل ، والفرق استقرار التلف في يد الشفيع ، ولو أخذ الشفيع اعماداً على دعوى الوكالة رجع عليه ، لأنه غره » .

وفيه أنه لا وجه لرجوع الوكيل على الشفيع وإن كان قد استوفى المنافع ، لاعترافه بأنها حق له وأن المالك ظلمه بأخذ عوضها فكيف يرجع بظلامته على غير من ظلمه .

لكن الموجود عندنا في نسختين من الدروس متصلاً بما سمعت و والوجه في الأولى عدم رجوع أحدهما على الآخر ، لاعتراف المرجوع بظلم الراجع . .

نعم في التحرير و ولو كان الشريك غائباً فادعى الحاضر على من حصة الغائب في يده أنه اشتراه من الغائب فصد قه احتمل أخذه بالشفعة، لأن من كانت العين في يده مصدق في تصرفه وعدمه ، لأنه إقرار على غيره ، والأول أقوى ، وكذا لو باع القابض وادعى الشفيع إذن الغائب فأن أوجبنا الشفعة وقدم الغائب فأنكر البيع أو الاذن قدم قوله مع اليمين ويأخذ الشقص ويطالب بالاجرة من شاء منها ، فان طالب الوكيل رجع على الشفيع ، لتلف المتاع في يده ، وإن طالب الشفيع لم يرجع على أحد ، وهو كما ترى لا يطابق ما ذكرناه إلا بتجشم ، والله العالم .

ولو اشترى شقصاً بماءة ﴾ مثلاً ﴿ ودفع إليه عرضاً يساوي عشرة ﴾ مثلاً أو أبرأه من الشمل كلاً أو بعضاً ﴿ لزم الشفيع تسليم

<sup>(</sup>۱) راجع ص ۱۷۷ ـ ۱۸۱

ماءة أو يدع ، لأنه يأخذ بما تضمنه العقد كدنصاً وفتوىوإن وقع بعد ذلك بين البائع والمشتري إبراء أو معاوضة عنه بشيء لا يساويه أو نحو ذلك مما لا مدخلية له في صدق تضمن العقد إياه كما هو واضح ، والله العالم.

# - جي ومن اللواحق الله-

# ﴿ البحث في ما تبطل به الشفعة ﴾

﴿ و ﴾ المشهور بين الأصحاب بل في الرياض شهرة عظيمة بل لا خلاف فيه بين المتأخرين عدا ابن إدريس أنه ﴿ تبطل ﴾ الشقمة ﴿ بترك المطالبة مع العلم وعدم العدر ﴾ بل عن الخلاف الاجاع عليه.

﴿ وقيل ﴾ والقائل المرتفى وأبوعلي وعلي بن الحسن الصدوق وأبو المكارم وابن إدريس وأبو الصـــلاح على ما حكي عن بعضهم : ﴿ لا تبطل إلا أن يصرح بالاسقاط ولو تطاولت المدة ﴾ بل في الانتصار الاجاع عليه ، بل حكاه الفخر عن سلار أيضاً وإن كتا لم نتحققه .

نعم قيل : لا تعرض له في المراسم كالمقنع والمقنعة وفقه الراوندي فان كان ذلك ظاهراً في التراخي ـ باعتبار أن الفورية لو كانت معتبرة فيها على وجه تسقط بعدمها لوجب التعرض لها ـ كان ظاهر الجميع أيضاً.

بل لعله أيضاً ظاهر عدم الترجيح في محكي التحرير والمهذب ومجمع البرهان والكفاية ، بناءً على أنه من حيث الشك في أدلة الفور ، وإلاّ فالأصل التراخي وإن كان هو خلاف الظاهر .

﴿ وَ ﴾ على كل حال ف ﴿ الأول أظهر ﴾ عند المصنف، للنبويين

المنجبرين بما عرفت : أحدهما (١) و الشفعة لمن واثبها ». والآخر (٢) و الشفعة كحل العقال » .

بل في اللنروس نسبة الأخير منها إلى الاشتهار ، ولا يقدح عدم وجودهما في طرقنا بعد أن ذكرهما الأصحاب في كتبهم مستدلين بها على ذلك والاجاع المحكى المعتضد بما سمعته من الشهرة العظيمة وإن تأخرت عن زمان حاكيه ، فانها على كل حال تفيد قوة الظن بموافقته للواقع.

بل استدل غير واحد بحسن ابن مهزيار (٣) السابق المشتمل على بطلان شغعة من طلب ثم مضى لاحضار الثمن فلم يأت إلى ثلاثة أيام ، إذ لو كانت على التراخي لم تبطل بذلك .

كل ذلك مضافاً إلى ما عرفته مكرراً من كون الشفعة على خلاف الأصل ، والمتيقن ثبوتها على الفور ، بل لعل ثبوتها في بعض الأشياء دون بعض مشعر بذلك أيضاً ، وإلى قاعدة الفسم ر .

بل لعل قوله (عليه السلام) (٤): ( قضى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بالشفعة بين الشركاء .... وقال : لا ضرر ولا ضرار، مشعر بذلك بناء على إرادة الأشارة به إلى الضرر الحاصل من عدم مشروعيتها ومن كونها على التراخي .

بل لعل قوله (عليه السلام) (٥) : ﴿ الغائب على شفعته ﴾ مشعر بذلك أيضاً ضرورة إشعاره بكون ذلك من جهة الغيبة التي هي عذر له .

<sup>(</sup>١) نيل الأوطار الشوكاني ج ٦ من ٨٧ .

<sup>(</sup>۲) سنن البيهقي . ج ٦ س ١٠٨ .

<sup>(</sup>٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من كتاب الشفعة ـ الحديث ١ .

<sup>(1)</sup> الوسائل ـ الباب ـ . . من كتاب الشفعة ـ الحديث ١ .

<sup>(</sup>٥) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ منكتاب الشفعة ـ الحديث ١ وفيه ٩ الغائب شفعة ٧ .

لكن قد يقال في مقابلة ذلك : إن الحسبرين المزبورين من طرق العامة ، ولذا ترك غير واحد الاستدلال بها ، بل من المحتمل إرادة الكناية عن الانتقال بمجرد الآخذ وإن تأخر من الثاني منها ، لا أن المراد منه بيان قصر زمانها وأنه كحل العقال .

بل في الاسعاد الذي هو من أجل كتب الشافعية وأن اسناده ضعيف ، وقال ابن حيان : ولا أصل له ، وقال البيهتي : وليس بثابت، والاجاع معارض بمثله ، بل لعله أقوى منه باعتبار وجود القائل بذلك ممن تقدم على حاكيه بخلاف الآخر الذي لم نعرف أحداً ممن تقدمه قال بذلك .

وحسن ابن مهزيار بناءً على أن مورده بعد حصول سبب الشفعة قد اشتمل أيضاً على ما ينافي الفورية إذ القائل بها لا يجعل انتظار ثلاثة أيام لاحضار الثمن من جملة العذر فيها ، خصوصاً مع دعوى الغية في بلد آخر .

بل قد يقال : إن الخبر المزبور الذي مورده إنشاء الأخذ بالشفعة قولاً بناءً على إرادة ذلك من الطلب فيه أو مطلق طلبها بمعنى إرادتها ثم مضى لاحضار الثمن قد تسالمت الخصوم على العمل بمضمونه في ذلك، من غير فرق بين القول بالفور والتراخي ، فلا دلالة حينئذ في الحبر على شيء منها ، إذ محل النزاع هنا تأخير الأخذ بالشفعة مع علمه بها .

هذا كله مع ما فيه من رائحة الموافقة للمحكي عن أبي حنيفة وابن أبي ليلي من أنها تمتد إلى ثلاثة أيام كالشافعي في أحد أقواله ، والأصل منقطع باطلاق الأدلة واستصحاب ثبوتها بعد حصول سببه الذي هو البيع بالنص ، وعدم العلم بكونه على الفور وعدمه لا ينافي التمسك به على الثاني كما حقق في محله .

ومن الغريب رد جاعة من الأعيان هنا له بأن المقتضي لثبوت الشفعة

ج۳۷

حدوث العلم بالبيع نفسه ، والحدوث يبطل في ذي البقاء ، وإذا بطلت العلة بطل معلولها ، إذ هو كما ترى لا حاصل له ومجرد دعوى لا دليل عليها . بل ظاهر الأدلة خلافها .

كما أن ظاهر قوله ( عليه السلام ) (١) : ﴿ الغائب على شفعته ، إرادة بيان عدم اعتبار الحضور فيها ، وإلا ً فهو مطلق شامل للمتمكن من المجيء والتوكيل وغيرهما .

وقاعدة الضرر يدفعها أنه الذي أدخله على نفسه باختيار ما فيه الشفعة من العقود غير ملاحظ لما يستقطها من الامور الكثيرة ، على أنه مجبور بالأرش إذا زرع أو بني إن قلنا به .

وإن كان المراد من الضرر عدم رغبة المشتري في التعمير مثلاً لاحتمال الأخذمنه فني الانتصار وأنه بمكن أن يتحرز المشري من هذا الضرر بأن يعرض المبيع على الشفيع ويبذل التسليم إليه فهو بنن أمرين : إما أن يتسلم أو يترك الشفعة ، فيزول الضرر عن المشتري بذلك وإذا فرط فها ذكرنا وتصرف من غير أن يفعل ما أشرنا إليه فهو المدخل للضرر على نفسه ي . ولعل من همذه العبارة قال في الدروس: و إن في كلامه إلماماً

بالفورية ۽ . قلت : لكن ما قبله وما بعده صريح في خلاف ذلك ، فوجب حمله

على كون ذلك مسقطاً لها وإن قلنا بالتراخي وإن كان فيه ما فيه إلا أن يريد حال ظهور ذلك في عدم إرادتها .

ومن هنا وغيره تردُّد بعض الناس ، بل مال في الرياض إلى التراخي، ولعله لا يخلو من قوة ما لم يصل إلى حد الضرر ، نحو ما سمعته منهم في انتظار مدعى غيبة الثمن في بلد آخر .

<sup>(</sup>١) ألوسائل الباب - ٦ من كتاب الشفعة الحديث ١ وفيه « الغاثب شفعة » .

بل لو وجد قائل بأنه على التراخي ما لم يتضرر المشري نحو مــا سمعته في دعوى غيبة الثمن التي مرجعها إلى ما يقرب من ذلك لكان في غاية القوة .

ودونه القول بأنها على التراخي ما لم يعرض المشتري على الشفيسع الشقص مخبراً له بين الشفعة وعدمها ، فيجب الفور حينتذ، لأنه لاضرر ولا ضرار ، كما هو مقتضى التدبر فيا سمعته من المرتضى الذي هو الأصل في التراخي ، بل ربما كان في ذلك جمع بن الأدلة جميعها .

وإن أبيت عن ذلك كله فلا ريب في أن الأصل عدم الشفعة بعد الشك الحاصل من تعارض الاجاعين والاستصحابين وغير ذلك مما سمعته، خصوصاً بعد عدم سوق الأدلة لبيان التراخي ، فالرجوع إلى استصحاب بقائها وإطلاق ما دل على ثبوتها بعد أن كان الأول منها بعد تسلم حجيته هنا والثاني الذي قد عرفت أنه مساق لغير ذلك من الأدلة المتغارضة التي حصل منها الشك ، فليس حينئذ إلا الأصل السابق وعموم و أوفوا بالعقود ، (١) الذي لم يكن من أدلة الشفعة التي هي الطارثة على مقتضاهما ومع فرض كونها أيضاً من الأدلة على ذلك فلا عمل إلا على الفور الذي هو المتيقن دون غيره ، فتأمل جيداً فانه دقيق جداً ، والله العالم .

﴿ وَ ﴾ كيف كان فعلى الفور والتراخي قد وقــع الحلاف في سقوطها بأمور:

الأول ﴿ لُو نَزِلُ عَنِ السَّـفَعَةُ ﴾ وتركها وعفا عنها ﴿ قبل المبيع ﴾ فالاسكافي والشيخ والمصنف في النافع والفاضل في جملة من كتبه وولده والمقداد والكركي وثاني الشهيدين والخراساني والكاشاني على ما حكى عن بعضهم على أنه ﴿ لَم تَبْطَلُ ﴾ الشفعة ﴿ مَعَ البِّيعِ ﴾ لاطلاق الأدلة

 <sup>(</sup>١) سورة المأندة : ٥ ـ الآية ١ .

### و ﴿ لأنه إسقاط ما لم يثبت ﴾ .

بل قيل: إن ظاهر الانتصار الاجهاع على ذلك ، قال: و مما ظن انفراد الامامية به أن حق الشفيع لا يسقط إلا آن يصرح الشفيع باسقاط حقه ، ثم حكى مذاهب العامة إلى أن قال: و قال الشافعي والشعبي: من بيعت شفعته وهو يشاهد لم ينكر فلا شفعة له ، والذي يدل على صحة مذهبنا الاجهاع المتكرر ، إلى آخره وإن كان ستعرف الحال فيه إنشاء الله.

و ﴾ لكنه مع ذلك كله في المّن ﴿ فنيه تردد ﴾ بل هـو خيرة الارشاد وإن قال : على رأي ، وظاهر غاية المراد ومجمع البرهان السقوط ، بل قد يلوح الميل إليه في الدروس .

بل في النهاية: وإن عرض البائع الشيء على صاحب الشفعة بثمن معلوم فلم يرده فباعه من غيره بذلك الثمن أو أزيد عليه لم يكن لصاحب الشفعة المطالبة، وإن باع بأقل من الذي عرض عليه كان له المطالبة، وقال فيها أيضاً: ووإذا علم الشريك بالبيع ولم يطالب بالشفعة

وقال فيها أيضا: و وإذا علم الشريك بالبيع ولم يطالب بالشفعة أو شهد على البيع أو بادل للبائع في باع أو للمشتري فيا ابتاع لم يكن له المطالبة بعد ذلك بالشفعة ، .

وفي المقنعة و وإن باع انسان شيئاً له فيه شريك على أجنبي والشريك حاضر فأمضى البيع وبادل للمبتاع بطلت شفعته ، ثم قال أيضاً : و ولو عقد البيع على أجنبي بدون ما عرضه على الشريك كان للشريك الشفعة على المبتاع وقبضه منه ، قيل : وبمعنى عبارة النهاية عبارة الوسيلة وجامع الشرائع .

لكن ستعرف أنها أجمع في غير مسألة السقوط بمعنى إنشاء الاسقاط قبل البيع ، وكذا عن ابن بابويه السقوط بالسكوت وعدم الانكار مع الحضور .

وعلى كل حال فأقصى ما يقال السقويط ; دعوى الشك في ثبوت الشفعة في الحال المزبور ، وقد عرفت أن الأصل عدمها ، خصوصاً مع ملاحظة أن حكمة مشروعيتها الفسرر ، ولا ريب في عدمه مع الفرض المزبور ، بل المنساق من إطلاق الأدلة غير الحال المزبور بعد أن لم يكن فيها عموم لغوي بالنسبة إليه .

مضافاً إلى ما رواه في السراثر بعين عبارة النهاية إلى قوله: «وإن باع بأقل ، على أن النهاية وغيرها من الكتب السابقة متون أخبار .

بل في النبوي المروى في التذكرة عن جابر (١) عن النبي (صلى الله عليه وآله ) ( الشفعة في كل مشترك في أرض أو ربع أو حائط: ، لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذ أو يدع ، المراد منه الأخذ بالشراء أو تركه .

وفي الدروس وغيرها من كتب الأصحاب قال رسول الله ( صلى الله وآله ) (٢) : « لا يحل أن يبيع حتى يستأذن ،شريكه ، فان باع ولم يأذن فهو أحق به ه .

وفي الاسعاد لبعض الشافعية وفي رواية (٣) ؛ لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه ، فاذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به ،

وفي رواية صحيحة (٤) في غبر مسلم و فهو أحق به بالثمن ، إلى

وعلى كل حال فظاهر تعليق الاستحقاق فيه على عدم الاستثلان يقتضي عدم الاستحقاق معه ، ولا استبعاد في شيء من ذلك بعد ثبوت نظيره من إجازة الوارث ما أرصى به الميت قبل الموت ، بل يمكن أن لا يكون

<sup>(</sup>۱) سنن البيهقي ... ج ١ س ١٠٩ .

۲) و (۲) و (٤) سنن البيهقي ج ٢ ص ١٠٤ .

ذلك من باب إسقاط الحق قبل ثبوته ، بل هو من المقتضى لعدم ثبوت الحق معه .

بل لعل المعنى المزبور هو المراد مما في نصوصنا المعتبرة (١) من أن الشريك أحق بالشقص إذا أراد الشريك بيعه ، بل في بعضها (٢) التصريح بالأحقية المزبورة قبل صدور البيع منه ، فانه لا معنى للأحقية حينئذ إلا المعنى الذي ذكرناه وإن كانت الشفعة لا تثبت إلا بالبيع على أنه مع استمرار الاذن والرضا بعدم الحق له في البيع يكون كالرضا من المتبايعين أو أحدهما على بيع لا خيار فيه للمجلس مثلاً .

وبالجملة لاينبغي الاشكال في عدمها مع صدور البيع على أنه لاشفعة له باذنه ، وليس هو من باب إنشاء الاسقاط قبل حصول متعلقه .

ومن هنا ينقدح لك تحرير محل البحث في المسألة ، وهو إن كان المراد من النزول عن الشفعة إنشاء إسقاطها قبل حصول متعلقها فلاريب في أن الأصح عدم السقوط ، بل لا يتصور تأثير الانشاء قبل حصول متعلقه مع فرض عدم دليل شرعي . نعم ستعرف في آخر البحث توجيه صحته بناء على ثبوت الحق قبل البيع .

وإن كان المراد الاذن القابل للاستمرار فعلاً وحكماً حتى يتم العقد على مقتضاها فالمتجه حينثذ الصحة .

ويكني في صحة الاذن تعلق الحق على الوجه الذي سمعته من النصوص المزبورة قبل حصول البيع ، فع فرض استمرارها فعلاً أو حكماً لم يكن له شفعة . وعلى هذا محمل كلام النهاية وغيرها ، لا إنشاء السقوط قبل على وجه يترتب أثره عليه بعد البيع الذي يمكن عدم القائل به . ولعله لذا كان ظاهر الشهيد أن ما في النهاية غير مسألة الاسقاط ،

<sup>(</sup>١) و (٢) الومائل \_ الباب \_ ٧ \_ من كتاب الشفعة \_ الحديث ٠ ـ ٧ .

بل يمكن أن يكون هذا هو الرجه في فرق المصنف في النافع بين النزول عن الشفعة قبل البيع بمعنى إنشاء الاسقاط وبين الاذن في الابتياع على وجه يراد منه عدم إرادة الشفعة أو ما دل على ذلك .

ومن ذلك يظهر لك ما في الرياض من شدة الانكار عليه في فرقه بين المسألة وغيرها من المسائل ، وادعى أنه لم يوافقه عليه أحد ، نعم حكى عن الارشاد الفرق أيضاً ، ولكنه بعكسه، فجزم بالسقوط في مسألة النزول عن الشفعة بخلاف باقي المسائل .

قلت : يمكن أن يكون وجهه أن ذلك تصريح منه بالاعراض وعدم الارادة على وجه قد استمر حتى وقع العقد ، بخلاف المسائل الاخر.، فانه لا تصريح فيها ، إذ يمكن الجمع بين الشهادة والمباركة والاذن في الابتياع وبين إرادة الشفعة من أول الأمر . وحينئذ يكون نزاعاً في موضوع .

وتفصيل الحال فيه أنه يختلف باختلاف المقامات والقرائن وإلا فكل منها من حيث نفسه لا دلالة فيه ، وقد اتضح بذلك والحمد لله الحال في المقام وفي غيره من المسائل الآتية .

نعم بني شيء : وهو أنه قد يقال : إن مقتضى ما في غير واحد من النصوص (١) \_ من كون الشريك أحق منى أراد شريكه البيع من المنصوص الحق له قبل البيع ، بحيث لو باع كان له انتزاعه من المشتري ، فحق الشفعة حينئذ الثابت له بعد البيع مترتب على الأحقية السابقة على البيع وإن كان لا يأثم بالمخالفة \_ خلافاً لبعض الشافعية \_ فضلاً عن صحة بيعه ، فان حق الشفعة بعد البيع لا يفسد معه التصرف وإن كان الشفيع فسخه ، وحينئذ فيتجه صحة إنشاء الاسقاط قبل البيع .

ولعله إلى ذلك نظر العلامة وغيره ممن قال بصحته ، مضافاً إلى

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب - ٧ - من كتاب الشفعة .

النصوص السابقة ، وهذا شيء دقيق وجيد جداً .

كل ذلك مع إمكان أن يقال \_ مع قطع النظر عن هذا كله\_يكني في ثبوت الحكم ما سمعته من أنه لا ريب في حصول الشك في ثبوت الشفعة في الحال المزبور ، والأصل عدمها .

ودعوى أن العموم في المبيع يستلزم العموم في الأحوال وإلا لما بقي عموم على حاله لاختلاف أحوال أفراد العام بلا إشكال واضحة المنع إذا أريد منها العموم بالنسبة إلى الأحوال على وجه يحكم بها على مقتضى العموم حتى مع الشك ، كالعموم اللغه ي بالنسبة إلى الأفراد ، بل لو فرض حصول الشك في إرادة بعض الأفراد من العموم اللغوي أمكن القول بعلم حجية العموم فيه حينبذ فضلا عن الأحوال .

ومن الغريب بعد ذلك كله دعوى دلالة عبارة الانتصار المزبورة على الاجهاع على المسألة ، وهي مع أنها أجنبية (١) لأنها مساقة لبيان التراخي في مقابل القول بالفور على أنه أطلق فيها السقوط مع التصريح بالاسقاط .

كما أنك قد عرفت الحال في مسألة الاسقاط، وأنه إن اريد به إنشساؤه قبل البيع على وجه يؤثر في البيع بعد وقوعه فيمكن دعوى الضرورة \_ فضلاً عن الاجاع \_ على عدمه، وإن اريد به إرادة عدم الشفعة المستمرة ولو حكماً إلى وقوع البيع فقد عرفت أن الأقوى حينتلا عدم الشفعة، والله العالم.

<sup>(</sup>١)هكذا في النسختين الاصليتين: المسودة والمبيضة وفي العبارة تشويش ٤-ميث إن خبر قوله: « وهي » غير مذكور ،فاما قوله : « مع أنها » زائد حتى يكون « أجنبية » خبر « وهي» أو....

عرفت الفرق بينها وبينه .

ومن الغريب قوله : ﴿ لأن ذلك ليس بأبلغ من الاستقاط قبل البيع ﴾ ضرورة عدم مدخلية شيء منها في مسألة الاسقاط بمعنى إنشائه نعم لو اريد منه إرادة عدم الشفعة المستمرة موضوعاً أو حكماً كان حكم الجميع واحداً إن كان المراد منها ذلك أيضاً .

وعلى كل حال فقد سمعت ما في المقنعة والنهاية ومحكى الوسيلة وجامع الشرائع، وعن كشف الرموز السقوط أيضاً، بل حكاه في الأخير عن الصدوقين ، وفي جامع المقاصد عن ابن البراج .

بل في النافع هنا اختياره كالثالث مع جزمه بعدم السقوط في الأول وإن قال في الرياض: « لم أفهم وجهاً لفرق الماتن بين هذه المواضع ولم أر من قال به ، بل أطلق أرباب القولين الحكم فيها عدا الفاضل في الارشاد ، ففرق كالماتن ، لكن حكم بالبطلان في الموضع الأول عكسه، وتنظر في باقي المواضع، ووجهه أيضاً غير واضح وإن كان أنسب من فرق الماتن ، لأنه في غاية البعد، فان عدم الابطال بالاسقاط قبل البيع يستلزم عدمه فيا عداه بطريق أولى ، إذ ليس بأبلغ في الدلالة على الابطال من الاسقاط قبل البيع ، بل هو أبلغ ، فكيف يفرق بينها بالعدم في الأولوية في والسقوط في الباقي ؟! بل العكسس أولى ، وقد نبه على الأولوية في المسالك » . وفيه ما لا يخنى بعد الاحاطة بما ذكرناه .

وعلى كل حال فالحلي والفاضل والمقداد والكركي وثاني الشهيدين وغيرهم على ما حكي عن بعض على عدم السقوط بها ، وإليه يرجع ما في المختلف من التفصيل بوجود الامارة على الرضا وعدم وجودها ، فانه قول بالعدم .

وأما الثالث فالفاضل في بعض كتبه وولده والمقداد والتنقيح وثاني

الشهيدين وغيرهم على عدم السقوط ، وفي النافع أن الأشبه السقوط ، وعن أبي العباس حكايته عن الشيخ في النهاية ويحيى بن سعيد ، وقد عرفت تحقيق الحال في الجميع .

نعم الظاهر عدم دلالة شيء منها من حيث هي ما لم تقترن بقرائن على ذلك ، خصوصاً مع قيام احتمال إرادة التمهيد لوقوع البيع ، بخلاف ما لو وقع منه الاذن لها أو لأحدهما في البيع والابتياع بعنوان الاعراض عنها على الوجه الذي قد عرفت الحال فيه ، فانه حينئذ لا شفعة له ، كما تقدم لك تحقيقه ، وكذا كل ما كان من هذه المذكورات أو غيرها دالاً على ذلك ولو بقرائن الأحوال ، والله العالم .

و کون کان فر المو بلغه البیع بما یمکن إثباته به کالتواتر أو شهادة شاهدي عدل فلم يطالب وقال : لم اصدق بطلت شفعته کون بناء على الفور و لم يقبل عدره کون المفروض طريقاً شرعاً لثبوته ، فهو حينند کالمعاينة أو العلم بذلك .

نعم لو أخبره عدد لا يبلغ التواتر لكن حصل به الاستفاضة الموجبة للظن الغالب فلم يشفع لم تبطل شفعته ، لعدم الدليل على ثبوت البيع بذلك ما لم يصل إلى حد العلم فيجب حينثذ .

بل في المسالك و الأقوى كونه عذراً وإن قلنا بثبوته بها ، للخلاف في ذلك ، فكان عذراً هذا إذا اعترف محصول العدد الموجب لها ولم يكن مذهبه ثبوتها بذلك بالاجتهاد أو التقليد وإلا لم يعذر كالشاهدين ، وفيه ما لا يخفى .

بل فيها أيضاً و أنه لو قال : لم يحصل لي باخبارهم الظن الغالب فهو عدر وإن حصل لغيره ، لأن ذلك أمر نفساني لا يمكن معرفته إلا من قبله ، ﴿ و ﴾ لا يخني ما فيه أيضاً .

نعم ﴿ لَو أَخْبَرُهُ صَبِي أَو فَاسَقَ لَمُ تَبْطَلُ وَصَدَّقَ ﴾ في العذر (١) لعدم ثبوته شرعاً بذلك ولو كانوا جاعة غير عدول ما لم يصل إلى حد الاستفاضة التي عرفت الحال فيها .

ولو صدّق الخبر فني المسالك و في عدره بالتأخير بعده وجهان ، من أن التصديق لايستند إلى علم ولا سند شرعي فلا عبرة به ، ومن إمكان استناده إلى القرائن ، فان الخبر المحفوف بالقرائن المفيدة للعلم لا ينحصر في العدل ولعل هذا أوجه .

قلت : بل لا وجه لغيره ، ضرورة أنه ليس وراء العلم شيء من أين ما حصل .

وكذا لو أخبره واحد عدل لم تبطل شفعته ، وقبل عذره ، لأن الواحد ليس حجة به واحتمال قبول عذره حتى مع حصول العلم معه ولو من القرائن المفيدة له واضح الفساد ، وما أبعد ما بين ذلك وبين احتمال الاكتفاء به ما يعلم كذبه ، لعموم حجية العدل .

والذي يقوى اعتبار التعدد في مثل المقام المستمل على خصوصية يندرج بها في الشهادة كما حررنا ذلك في محله .

ثم إن ظاهر المسالك ثبوت البيع على وجه تسقط الشفعة مع عدم الفور بها لغير عذر باعتراف المتبايعين ، وفيه أن اعترافها إنما هو حجة عليها لا أنه مثبت للموضوع واقعاً بحيث يترتب عليه الحكم المتعلق بغيرهما، فتأمل ، والله العالم .

مذا ﴿ و ﴾ عرفت فيما سبق أنه ﴿ لو جهلا ﴾ أي الشفيع والمشتري ﴿ قدر الثمن ﴾ وتصادقا على ذلك لنسيان أو شراء وكيل

<sup>(</sup>١) مكذا في النسخة الاصلية المبيضة ، وفي النسخة المخطوطة بقلبه الشريف و وصلق في المذر عن الفور بها ».

وقد مات أو غير ذلك ﴿ بطلت الشفعة لتعذر تسليم الثمن ﴾ المعتبر في الشفعة على الوجه الذي قد عرفته .

بل لعله كذلك وإن دفع الشقيع قدراً يشتمل عليه مع فرض عدم قبول المشتري التبرع المزبور ، لما فيه من المنة، بل وإن قبله في وجه قوي مع احتمال الاجتزاء ، لصدق تسليم الثمن وزيادة .

بل وكذا الكلام في جهل خصوصية وإن دارت بين أمرين وسمح بها الشفيع ، والله العالم .

ولو كان المبيع في بلد ناء والفرض أنه معلوم للشفيع في بلد ناء والفرض أنه معلوم للشفيع في بلد ناء والأخذ بها مع حضور المشري وعدم عذر بل لم يمكن ذلك منه إلا و توقعاً للوصول و حتى يقبض الشقص و بطلت الشفعة و بناء على الفور بلا خلاف أجده بين من تعرض له ، لعدم ثبوت كون ذلك عذراً ، فعليه أن يأخذ حينئذ ويدفع الثمن وإن تأخر قبض الشقص ، لما عرفت من وجوب تسليم الشفيع الثمن أولا لكونه جزء مملك أولا .

بل لو قلنا باعتبار التقابض فيها فالظاهر وجوب الفور فيها أيضاً وإن كان هو حينئذ الأخذ القولي ، ويبقى تسليم الثمن موقوفاً على تسلم الشقص ، وهو حكم آخر غير الشفعة .

لكن قد عرفت سابقاً جعل بعضهم انتظار بلوغ الثمرة والزرع عذراً معللاً له بالضرر على الشفيع بتعجيل دفع الثمن مع مشغولية الشقص ، ولعل نحوه يأتي في مثل المقام .

أللهم إلا أن يفرق بكون المانع في الأول بقاء يد المشتري على الشقص بخلافه هنا ، فانه ليس إلا عدم وصول الشفيع إلى ماله الذي قد خلي بينه وبينه ، والفرض معلوميته له ، والله العالم .

ولو بان الثمن ﴾ المعين ﴿ مستحقاً ﴾ للغير ولم يجز ﴿ بطلت الشفيع ، لبطلان العقد ﴾ الذي هو عنوانها ﴿ وكذا لو تصادق الشفيع والمشتري على غصبية الثمن ﴾ المزبور ﴿ أو ﴾ عدم قابليته ثمناً وإن لم يكن مثبتاً للبطلان في نفس الأمر بحبث يمضي في حق البائع إلا أن الحق منحصر فيها فيقبل ذلك في حقها .

بل لو ﴿ أَقَرَ الشَّفَيعِ ﴾ خاصة ﴿ بغصبيته ﴾ مثلاً قبل الأخذ بها ﴿ منع من المطالبة ﴾ لعموم ﴿ إقرار العقلاء ، (١) وإن لم يكن ذلك مثبتاً للبطلان في حق غره .

﴿ وكذا ﴾ تبطل الشفعة ﴿ لو تلف الثمن المعين قبل قبضه ﴾ عند الشيخ والفاضل في محكي المبسوط والتذكرة ﴿ لتحقق البطلان ﴾ في المبيع الذي هو عنوان الشفعة .

ولعله كذلك لكن على على تردد في هذا كه ينشأ مما عرفته سابقاً في الاقالة والرد بالعيب : من أن حق الشفعة ثابت بالبيع ، فلا يقدح فيه طرو الفسخ ، سواء كان سابقاً أو لاحقاً بعد أن كان من حينه لا من أصله . ومن هنا جزم ثاني الشهيدين ببقائها كالمحكي عن الفاضل في المختلف وولده والشهيد .

لكن قال في القواعد: وولو تلف الثمن المعين قبل قبضه فان كان الشفيع قد أتحد المشقص رجع البائع بقيمته وإلا بطلت الشفعة على إشكال. قلت : لعل منشأه ما عرفت، وكأنه أراده في الدروس والمسالك في حكاية القول بالتفصيل وإن تركا حكاية ذكر الاشكال فيه ، وإلا فلم نعرفه قولا لأحد منا ولا من العامة .

وعلى كل حال فقد يدفع الاشكال المزبور بأن حق الشفعة مع سبقه

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من كتاب الاقرار ـ الحديث ٢ .

يقدم على غيره من التصرفات الواقعة من البائع والمستري وإن كانت فسخاً باقالة أو رد بعيب، لا أنه يقدم على المبطل الشرعي الذي لا يتصور فسخ حتى الشفعة له على نحو فسخ الاقالة والرد بالعيب .

وثبوته مع البطلان المقتضي لكون الشقص ملكاً للبائع والشفيع إنما يأخذ من المشتري لا يطابق الأدلة الشرعية ، كما لا يطابقها أيضاً ضمان المشتري قيمة الشقص ، خصوصاً بعد أن لم يكن في يده ، وقد شفع به الشفيع ، وهو في يد البائع .

واحمّال أن للشفيع باعتبار سبق حصول سببه وهو البيع الصحيح فسخ الانفساخ المزبور تحكيماً لدليل الشفعة عليه يدفعه أنه ترجيح لما دل على الشفعة المقتضي لذلك على ما دل على البطلان الشرعي المقتضي لبطلان حتى الشفعة ، مع أن الترجيح للأخير من وجوه .

فالتحقيق حينئذ عدم استحقاق الشفيع الأخذ مع كون التلف قبله، بل قيل خصوصاً إذا قلنا بأن تلف الثمن قبل القبض من مال المشري كا أن تلف المبيع قبل القبض من مال البائع ، على معنى تقدير رجوع كل منها إلى مالكه قبل التلف آناً ما ،وحينئذ فلا ثمن للبائع على المشتري حتى يأخذه الشفيع به وإن كان فيه ما فيه .

نعم لو كان الأخذ قبله اتجهت الصحة ، للأصل الذي لا ينافيه بطلان البيع من حينه الذي هو بمعنى استحقاق قيمة الشقص على المشري باعتبار تنزيل أخذ الشفيع له منزلة التلف .

أللهم إلا أن يقال : إن البطلان هنا أولى من بطلانها بفسخ البائع فان الحكم الشرعي بكون ملك المشتري له مراعى بعدم تلف الثمن قبل قبضه أولى بتبعية الشفعة له من تبعيتها لفسخ البائع ، فتأمل جيداً .

بل قد يقال بسقوطها أيضاً بالانفساخ الحاصل بالتحالف بين البائع

والمشتري مع عدم علم الشفيع بالحال، لكونه أيضاً انفساخاً شرعياً لا وجه لفسخ الشفيع له المقتضي لرده إلى المشتري حتى يأخذه منه بالثمن الذي حلف المباثع على نفيه كما حلف المشتري على نفي ما ادعاه الباثع ، فصار كأنه مبيع بلا ثمن ، فلا وجه لأخذ الشفيع له بعد انفساخه بما عرفت . أو قلنا بأن للباثع فسخه بذلك وإن لم ينفسخ قهراً .

لكن في موضع من القواعد بعد أن ذكر أن الشفيع فسخ الاقالة والرد بالعيب قال : ﴿ وَلُو قَلْنَا بِالْتَحَالُفُ عَنْدُ التَّحَالُفُ فِي قَدْرُ الشَّمَنُ وَفُسَخَنَا الْبِيعِ فَلَلْشَفِيعِ أَخَذُهُ بَمَا حَلْفُ عَلَيْهِ الْبَاتُعِ لَأَخَذُهُ مَنْهُ هَنَا ﴾ .

وقال فيها في موضع آخر: (ولو اختلف المتبايعان في الثمن وأوجبنا التحالف أخذه بما حلف عليه البائع ، لأن للبائع فسخ البيع ، فاذا أخذه بما قاله المشتري منع منه ، فان رضي المشتري بأخذه بما قال البائع جاز، وملك الشفيع أخذه بها قال المشتري ، فان عاد المشتري وصدق البائع وقال : كنت غالطاً فهل الشفيع أخذه بها حلف عليه ؟ الأقرب ذلك ».

قلت : قد ينساق في بادىء النظر أن المتجه بناءً على الانفساخ قهراً بذلك وفرض حصول تهم التحالف بينها عدم الأخذ بالشفعة ، لعدم إمكان فسخ الانفساخ المزبور ورد العين إلى المشتري على وجه يكون دركها عليه ، لاقتضاء بطلان ما أفاده القضاء الأول بالتحالف .

ودعوى أن الأخذ حينثذ يكون من البائع على وجه يكون الدرك عليه خلاف المستفاد من أدلة الشفعة التي مقتضاها الأخذ من المستري والدرك عليه .

لكن فيه أن التخالف المزبور إنها يقتضي الفسخ من حينه بين الباثع والمشتري ، والقرض سبق تعلق حتى الشفعة ، فيتجه حينتك القول بأنه يأخذ بها يقتضيه البيع الأول قبل الفسخ ، فيضمن حينتك المشتري قيمة الشقص للبائع ، كما إذا رد البائع الثمن بالعيب بعد أن أخذ الشفيع الشقص بشفعته ، ولكن مقتضى ذلك الأخذ بها يقوله المشتري حينتذ ، لا ما يقوله البائع ، بل مقتضاه حينتذ كون الأخذ منه دون البائع ، ضرورة استحقاق الشفيع الانتزاع منه ، فلا مدخلية للبائع ، وفائدة تحالفه تكون لضان المشتري له الشقص لاما ادعاه من الثمن الذي حلف المشتري على نفيه .

ومن ذلك يظهر لك أنه لا وجه لما في جامع المقاصد من أن المتجه على التحالف بقاء الدعوى بين الشفيع والبائع ، ويكون كالدعوى بين الشفيع والمشتري ، ضرورة أنك قد عرفت أخذ الشفيع من المستري المعترف بكون الثمن كذلك ، فلا دخل للبائع الذي يرجع في الفرض إلى قيمة الشقص لا إلى الثمن .

كما أنه يظهر لك النظر فيا سمعته من القواعد فتأمل جيداً ، فان المسكلات .

ولا يسهل الخطب فيها أن المشهور بين أصحابنا عدم التحالف، بل القول قول المشتري مع تلفها ، إذ يمكن فرضها في صورة التحالف عند الأصحاب ، كما إذا كان الاختلاف في جنس الثمن ، بأن قال البائع : إنه كذا حنطة مثلاً وقال المشتري : إنه كذا شعيراً ، فانه لا ريب في كون الحكم هنا التحالف ، ويأتي البحث السابق .

ولتكن عند التأمل مستحضراً لمدخلية دفع الثمن في تملك الشقص وأن الأخذ من المشتري والدرك عليه ، وأن التحالف إنها هو في حق المتحالفين ، وأن الفسخ الطارىء على المشتري دون البائع ، وأن الفسخ الطارىء على البيع الصحيح بسبب من المتعاملين أو مطلقا لا يبطل الشفعة وغر

ذلك ، ينفعك في المقام ونظائره ، والله العالم والهاجي .

﴿ ومن حيل الاسقاط ﴾ ولو بمعنى إيجاد ما يمنع رغبة الشفيع بأخذه ، والظاهر عدم الكراهة في ذلك للأصل فضلاً عن الحرمة ، أالهم إلا أن يقال بعد التسامح باشعار الأدلة بها باعتبار مراعاة الشريك ، والأمر سهل. وهي كثيرة ولكن منها ﴿ أن يبيع بزيادة على (عن خ ل ) الثمن ﴾ الذي يبذل في مثله على وجه لا يرغب فيه معها ﴿ و ﴾ لكن مع المواطأة بينها على أن ﴿ يدفع بـ ﴾ حمقابلة ﴿ الثمن ﴾ الزائد ﴿ عوضاً قليلاً ، فان أخذ الشفيع لزمه الثمن الذي تضمنه العقد ، وكذا لو باع بثمن زائد فقبض بعضاً وأبرأه من الباقي ﴾ للمواطأة على ذلك .

لكن في التحرير ( لو خالف أحدهما ما تواطئا عليه فطالب صاحبه بما ظهر لزمه في ظاهر الحكم ويحرم عليه في الباطن ، لأن صاحبه إنما رضي بالعقد للتواطؤ ، .

وهو \_ مع ما فيه من صعوبة تصور خلف المشتري في المواطأة على وجه يلتزم بسببه في الكثير \_ أنه لا يطابق ظاهر الأدلة ، إذ أقصاه مخالفة الوعد أو ما يشبهه ، ولا إثم فيها على الأصح فضلاً عن حرمة المال ، وتنزيله على الشرط المضمر على وجه يكون المشتري دون الشفيع كما ترى ، نعم لو تواطئا على الاقرار في الظاهر فطالبه البائع مثلاً بذلك كان حراماً عليه في الباطن ، ولكنه غير مفروض المسألة قطعاً .

والانصاف أن المسألة محتاجة إلى تنقيح على وجه يظهر منه ما هو

المعروف من عدم يجواز الصلح عن الحقوق بحيث تؤدي إلى سسقوطها بأمثال هذه الحيل ، وله مقام آخر .

و كذا كم من حيلها على وجه لا يتعلق حقها و لو نقل الشقص بغير البيع كالهبة أو الصلح كم ونحوهما مما لا يتعلق به حق الشفعة ، لما عرفته سابقاً من أن موضوعها انتقال الشقص بالبيع دون غيره من النواقل وهو واضح .

كوضوح تصور أمور كثيرة للرغبة عنها أو غير ذلك مما تقتضي عدم أخذ الشفيع بها وإن أكثر بعضهم في الأمثلة لذلك ، والله العالم . ﴿ ولو ادعى ﴾ الشفيع ﴿ على ﴾ غير ﴿ ه الابتياع فصد قه وقال : نسبيت الثمن فالقول قوله مع يمينه ﴾ كما صرح به الفاضل والشهيدان والكركي لأنه لا يعلم إلا من قبله ، ولو لم يقبل لزم التخليد في الحبس على تقدير صدقه .

وحينند ﴿ فاذا حلقه ﴾ ويأس من العلم ﴿ بطلت الشفعة ﴾ بمعنى عدم ترتب أثر على استحقاقها ، لتعذر العلم بالشمن الذي قد عرفت توقف الأخذ عليه ، لكن إن لم يكن إجاعاً أمكن المناقشة في تعجيل القبول منه من دون تبين حاله بأنه مدع ، فان الأصل عدم النسيان .

وعلى الأول فان لم يحلف وقضينا بالنكول فان كان الشفيع يدعي العلم بقدر معين ثبت وأخذ بالشفعة به ، وإن لم نقض به حلف الشفيع على ما يدعيه وأخذ به .

وإن كان لا يدعي العلم به وإنما يدعي علم المشتري فني المسالك واحتمل عدم سماع الدعوى بعد ذلك ، لعدم إمكان الحكم بشيء وإحلاف الشفيسع على أن المشتري يعلم وحبس المشتري حتى يبين قدره » .

قلت : لا يخنى عليك جريان مسألة النكول السابقة هنا أيضاً .

ولو ادعى الشفيع العلم بالثمن من أول الأمر من غير دعوى العلم به على المشتري وادعى المشتري النسيان فهل يثبت بيمين الشفيع هنا ؟ فني جامع المقاصد فيه نظر . قلت : أقواه العدم . ولعله كذلك لو صادقه على النسيان ، وهو المناسب لاطلاق المصنف وغيره أنه إذا حلف على النسيان بطلت الشفعة سواء ادعى الشفيع العلم به أو لا .

ولو ادعى المشتري أن عدم العلم بالثمن لأنه كان عرضاً قيمياً وأخذه الباثع وتلف في يسده ولا أعلم قيمته فالقول قوله مع يمينه بلا خلاف ولا إشكال ، وكذا لو قال : ( أخذه وكيلي ولا أعلم به ، أو نحو ذلك مما هو غير مناف للأصل ، وهو ممكن ، ولو لم يقبل منه يلزم تخليده في السجن ، والله العالم . هذا كله إذا كان الجواب بنحو ما سمعت .

أما لو قال : لم أعلم كية الثمن كم مقتصراً على ذلك ﴿ لم يكن جواباً صحيحاً و كم في القواعد والتحرير وجامع المقاصد والمسالك ﴿ كُلَّف جواباً كم صحيحاً ﴿ غيره كم معللا " في أول الأخيرين باجاله واحتماله ، وفي ثانيها بأنه « مشترك بين أن يكون لا يعلم ابتداء من حين الشراء ، وهو غير مسموع ، لاقتضائه بطلان البيع ، وأن يكون غير من الوجهين السابقين ، فلابد من تفصيله ، وحينتذ فيلزم بجواب مسموع فان أصر حبس حيى يجيب ،

قلت : قد يناقش بأن احتماله للصحة كاف في صحته ، ولاداعي إلى عقوبته بحبسه حتى يجيب معيناً له .

و کیف کان فنی المتن وغیره و إن کنا لم نتحققه ﴿ أَنه قَالَ الشَّيخ : يرد اليمين ﴾ حينئذ ﴿ على الشَّفِيع ﴾ ويقضى على المشتري بما يحلف عليه ، أي مع فرض دعوى العلم به ، أما بدونه فلا ، لعدم إمكان حلفه . نعم في المسالك و لو فرض دعوى الشَّفِيع هنا عدم علمه لكن

ادعى علم المشتري حلف على ذلك وألزم المسسري البيان ، ثم إن عين قدراً وطابقه عليه الشفيع حكم بمقتضاه ، وإلاّ فاشكال ، .

قلت : لا يخنى عليك ما في أصل القول المزبور ضرورة كون المتجه إلزامه بالبيان لا القضاء بيمين الشفيع كما هو واضح ، والله العالم .

## - المقصد الخامس الله

﴿ في التنازع ﴾

﴿ وفيه مساثل : ﴾

## ﴿ الأولى : ﴾

﴿ إذا اختلفا ﴾ أي الشفيع والمشتري ﴿ في ﴾ قدر ﴿ الثمن ﴾ بعد اتفاقها على وقوع الشراء فقال المشتري : ألف مثلاً وقال الشفيع: خس ماءة ﴿ ولا بينة فالقول قول المشتري مع يمينه ﴾ عند الشيخين وسلار وأبي الصلاح والقاضي وبني زهرة وإدريس وسعيد والفاضل والشهيد وغيرهم ، بل هو المشهور نقلاً وتحصيلاً ، بل لا يكاد يوجد فيه خلاف إلاً من الاسكافي وظاهر ثاني الشهيدين في المسالك ، بل في الغنية الاجاع عليه ﴿ لأنه الذي ينتزع الشيء من يده ﴾ ولأنه الذي هو أعرف بالعقد ولأنه الغارم ، ولأنه ذو اليد ، ولأنه الذي يترك لو ترك ، ولأن المشتري

لا دعوى له على الشفيع ، إذ لا يدعي شيئاً في ذمته ولا تحت يده ، وإنما الشفيع يدعي استحقاق ملكه بالشفعة بالقدر الذي يعترف به الشفيع والمشتري ينكره ، ولا يلزم من قوله اشتريته بالأكثر أن يكون مدعياً عليه وإن كان خلاف الأصل ، لأنه لا يدعي استحقاقه إياه عليه ، ولا يطلب تغريمه إياه .

لكن مع هذا كله مال في المسالك إلى تقديم قول الشفيع وفاقاً للاسكافي مناقشاً في بعض الأدلة السابقة في الأول ، فمنع (بمنع خل) كون المالك لا تزال يده عن ملكه إلا بها يدعيه ، فقد يقدم قول المنكر في البيع وغيره ، خصوصاً مع تلف العين ، وتخصيص هذا بها إذا كانت العين باقية ليكون كتقديم قول البائع في الثمن مع بقاء العين فيه مع كونه تخصيصاً لمدعى ( لدعوى خ ل ) القائل بغير رضاه - أن تقديم قول البائع حينئذ ليس لهذه العلة ؛ بل لرواية (١) وردت في ذلك كما تقرر في بابه ، ومن ثم خالف فيه جاعة وأطرحوا الرواية إما لضعف سندها أو لمخالفتها للاصول وقدموا قول المشتري مطلقا أو حكموا بالتحالف في غير ذلك من الاختلاف ، وتعدية الرواية إلى موضع النزاع مع تسليمها في موردها قياس لا يقولون به ه .

وفي الثاني بأن « النزاع ليسس في العقد ، لاتفاقها معاً على وقوعه صحيحاً واستحقاق الشفعة به ، وإنها النزاع في القدر الواجب على الشفيع دفعه إلى المشتري من الثمن ، فالمستري يدعي زيادته عما يدعيه الشفيع والشفيع ينكره ، فيكون المشتري هو المدعي والشفيع هو المنكر ، .

ثم اعترض على نفسه بأن العقد لا يتشخص إلا بالثمن المعين، فيكون الاختلاف فيه في قوة الاختلاف في العقد ، لأن المتشخص منه بالألف

<sup>(1)</sup> الوسائل .. البناب .. ١١ ــ من أبواب احكام العقود .. الحديث ١ من كتاب التجارة .

غير المتشخص منه بالخمسمأة ، فيرجع إلى الاختلاف في العقد ، وهــو أعلم به ، لأنه من فعله دون الشفيع .

وأجاب بأن القدر من العقد الواقع على الشقص مع كون الخمسمأة لازمة أمر متفق عليه ، وإنا النزاع فيا زاد على ذلك ، وهو راجع إلى دعوى المشتري وإنكار الشفيع ، على أن هذا لو تم لزم تقديم مدعي الزيادة في كل معاوضة ، سواء كانت العين باقية أم لا ، وهم لا يقولون به .

ثم اعترض على هذا بأن عقد البيع مثلاً إنها يقوم بالمتعاقدين فليس أحدهما أولى من الآخر ، فلذا لم يتدم قول مدعي الزيادة مطلقا ، مخلاف الشفيع الذي هو خارج ويريد انتزاع العين بها يدعيه ممن كان لعقد عقده .

وأجاب بفرض وقوع العقد مع البائع ووكيل المشتري أو بالعكس ثم تنازعا من دون حضور الوكيل، فيلزم تقديم قول من وقع العقد معه ولا يقول به الحصم، إلى أن قال: وبالجملة فمرجع التقديم إلى كونه منكراً والآخر مدعياً نظراً إلى الخبر (١) أما غيره من الاعتبارات فلا التفات إليها من الشارع، وإنا هي مناسبات لا تفيد العلة.

وفي الأخير بأنه \_ مع منافاته لظاهر الخبر \_ (٢) لا يتم بعد أخدا الشفيع بالشفعة إما برضا المشتري بتأخير الثمن في ذمته أو مظلقا بناء على أن أخذه المعتبر في التملك بذله الثمن المتفق على لزومه لذمته لاما يدعيه المشتري ، فاذا أخذ الشفيع بها اعترف به ملك الشقص وبتي النزاع بينه وبين المشتري في القدر الزائد ، ولو كان ملكه متوقفاً على إعطاء المشتري

<sup>(</sup>١) و (٢) اشارة الى قوله ( ص ) : « البينة على المدعي واليمين على من أنكر » المروي في الوسائل في الباب .. ٥٠ ـ من أبواب كيفية الحكم .. الحديث ٣ من كتاب القضاء .

ما يدعيه لزم إمكان دفعه عن التملك بسهولة ، كدعوى قدر كثير لايسمح به الشفيع من غير أن يثبته المشتري ، وعموم الأدلة تنفيه .

ولا يخنى عليك ما في كلامه الأخير ، ضرورة عدم اقتضاء اتفاقها على لزومه كونه الثمن الذي وقع عليه العقد ، فكيف يتصور تملكه به مع عدم ثبوت كونه ثمناً ؟! ومجرد دعواه لا تثبته ، وأصالة عدم الزيادة لا تصلح لاثبات كون الثمن هو الناقص .

نعم لو فرض اتفاقها على الثمن وأخذ الشفيع برضا المشتري بكونه في ذمته ثم اختلفا فيه بعد ذلك أمكن تصوره حينئذ ، لكنه م مع أن فيه ما فيه إذا فرض إبراز كيفية المدعوى بينها في تشخيص ما اتفقا عليه سابقاً من الثمن م أيضاً خارج عن محل النزاع الذي هو اختلافها ابتداء فيه .

ومن هنا يعلم أيضاً ما في تفصيل صاحب الكفاية ـ الذي تصيده من هذه العبارة وعبارة الكركي ـ بين وقوع النزاع قبل الأخذ وبينه بعده ، فيقد م قول المشتري في الأول والشفيع في الثاني ، مضافاً إلى ما في الرياض من أنه خرق للاجاع المركب .

وأما ما ذكر من المنافاة للخبر ففيه أنه لا يقتضي كون الشفيع هو المنكر ، ضرورة أنه إن كان مبناه الرجوع إلى العرف فلا ظهور فيه بأنه المنكر دون المشتري إن لم يكن العكس . ومنه يعلم ما في قوله : وبالجملة إلى آخره .

وأغرب من ذلك قوله في الجواب عن المناقشة الأولى: و القدر في العقد الواقع على الشقص مع كون الخمسمأة لازمة أمر متفق عليه ، إلى آخره ، ضرورة أنه لا اتفاق بينها بعد فرض كون النزاع بينها في شخصي العقد الذي لا قدر مشترك بينها ، فان الخمسمأة في ضمن الألف

غيرها مستقلة ثمناً فكيف يمكن حصول قدر متيقن بينها والنزاع في غيره ؟! فليس هما إلا متباينان ، وما بينها من الاتفاق الانتزاعي لا مدخلية له في تشخيص كونه ثمناً كما هو واضح بأدنى تأمل.

ومنه ينقدح أنه يتوجه كون كل منها مدع بالنسبة إلى ذلك ، لمخالفتها للأصل كما ذكرناه فيما لو اختلف المتعاقدان وقد أبرز الدعوى في تشخيص العقد ، فضلاً عن المقام الذي عنوان الحكم فيه نصاً وفتوى الثمن الذي وقع عليه شخص العقد ، ولا ريب في عدم حجية قول أحد منها في ذلك.

نعم يتوجه اليمين للشفيع على المشتري في نني ما ادعاه من الثمن ، كما أنه قد يقال بتوجه اليمين للمشتري عليه أيضاً في نني ما ادعاه مع احتمال عدمه ، لأنه لا فائدة فيه بعد وقوع اليمين منه .

ولكن على كل حال لا يثبت بذلك أن النمن هو ما ذكره أحدهما إلا مع رد اليمين من أحدهما ، وإلا فمع عدمه ينتني ما ذكره كل واحد منها ، إلا أنه لا طريق متيقن لتملك الشفيع الشقص إلا بدفع ما يقوله المشتري ، لأصالة عدم الانتقال ، وليس ذلك منها مؤدياً إلى جهالة الثمن التي قد عرفت اقتضاؤها عدم الشفعة ، ضرورة العلم به لكل منها .

وإن اختلفا في قلره فمع دفع الشفيع ما يدعيه المشتري يتوجه له التملك ، لأنه ثمن على التقديرين، وليس في الأدلة ما يقتضي منع التملك مع دفع الزيادة على الثمن المعلوم عند الدافع ، نعم حكمها الحرمة على المشتري مع كذبه وحلها له مع صدقه ، وهو أمر آخر ، وهو جيد لكن لم أعثر عليه قولا للأحمد منا ، بل ولا احتمالا وإن وافق المشمهور في المنتيجة ، وهو الأخذ بها يدعيه المشتري ، إلا أنه ليس لثبوت كونه ثمنا بقوله ولكن لا يقين بملك الشفيع بدونه .

وليس في شيء من الاصول بل ولا ما ذكرناه من أدلة المشهور

ما يقتضي كون قول المشتري بيمينه من الطرق الشرعية لاثبات كونه الثمن الذي وقع عليه شخص العقد .

ولكن مع ذلك كله لا محيص عن العمل بالمشهور المحكي عليه الاجماع في الغنية الذي تطمئن النفس هنا بصوابه ، والله العالم .

هذا كله مع عدم البينة لكل منها ﴿ و ﴾ إلا فني محكي المبسوط والتذكرة والتحرير أنه ﴿ إِن أَقَامَ أَحَدُهُمَا بَينَةٌ قَضِي لَه ﴾ وهو كذلك بناءً على ما ذكرناه من أن كلاً منها مدع .

أما على المشهور فقد يشكل ساع بينة المشتري الذي هو منكر وفرضه اليمين ، وقد ذكرنا في كتاب القضاء أنه لا تندفع اليمين عنه باقامة البينة. وعن حواشي الشهيد أن الأقرب القبول وإن كان في دفع اليمين عن

المنكر بالبينة في غير هذه الصورة تردّد، ووجه الفرق أنه يدعي دعوى محضة وقد أقام بها بينة ، فتكون مسموعة .

وفيه شهادة على ما ذكرناه سابقاً من كون المشتري مدعياً ، ومن هنا أشكله في جامع المقاصد والمسالك ، بل في الأول منها أنه لا يخلو من تدافع .

قلت: قد يقال: إن تقديم بينة المشتري عند القائل به ليس لكونه منكراً صرفاً بل هو مدع ، إلا أن قوله مقبول فيا ادعاه على وجه يقدم على الشفيع كالودعي الذي يدعي الرد مثلاً ، فان قبول قوله بيمينه لا يمنع من قبول بينته لكونه مدعياً ، وليس كل من قبل قوله بيمينه منكراً ، بل لعل بعض ما سمعته من أدلة القائلين بتقديم قول المشتري كالصريح في ذلك .

وبذلك يظهر لك ما في دعوى بعض من أن ما في الحلاف والمبسوط ـ من أنه لو أقام كل منها بينة "حكم ببينة المشتري ـ يوافق ما ســـمعته من الاسكافي من أن المنكر الشفيع وإلا لم تقدم بينة المشتري الذي هو الداخل مع أنه يمكن أن يكون ذلك لأن مذهبه تقديم بينة الداخل كما حكي عنه، إلا أن ما ذكرناه أولا أولى كما يشهد له ما عن الخلاف من تعليل تقديمه بأنه مدعي الزيادة ، فيكون الوجه في تقديم بينته أنه كان يقدم قوله بدونها فمعها أولى ولا أقل من تعارض البينتين من المدعيين إلا أنه يرجح بينة المشتري بتقديم قوله بدونها فيقوى جانبه بذلك .

ومن هنا يظهر لك ضعف ما تسمعه من قول المصنف : « وفيه احتمال للقضاء ببينة الشفيع ، لأنه الخارج » بل في قواعد الفاضل وجامع المقاصد ومحكي السرائر والتذكرة والكفاية أنه الأقرب ، بل عن الفخر الميل إليه .

ولعله لتقديم بينة الخارج بناءً على أنه الشفيع والداخل المشتري،وإن كان فيه ما عرفت من احتمال منع كونه من ذلك ، لأن كلاً منها مدع وإن قدمنا قوله مع عدم البينة على حسب ما عرفت .

ولذلك قال في المختلف بعد أن اختار تقديم بينة المشري: «وهذا بخلاف الداخل والخارج، لأن بينة الداخل يمكن أن تستند إلى اليد؛ فلهذا قد منا بينة الحارج، وفي صورة النزاع البينة تشهد على نفس العقد كشهادة بينة الشفيع ».

ومراده في الحقيقة ما ذكرناه من أن كلاً منها مدع وإن قدم قوله مع عدم البينة للاجاع المزبور ونحوه ، بل هو مرجح لبينته لا أنه يكون. به منكراً .

وحينتُذ فمناقشة الكركي وثاني الشهيدين له بأن تقديم بينة المخارج عند القائل به ليس لذلك فقط ، بل لقوله (صلى الله عليه وآله) (١) :

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ ٢٥ \_ من أبواب كيفية الحكم \_ الحديث ٣ من كتاب القضاء.

البينة على المدعي واليمين على من أنكر ، والخارج مدع في غير محلها
 بعد ما عرفت .

بل إليه يرجع ما عن الخلاف من تعليل تقديمه بأن المشري يدعي زيادة الثمن والشفيع ينكره ، أي فهو بحكم المنكر ولو من وجه ، نعم محكى عن مبسوطه التعليل بأنه داخل فتقدم بينته .

وكيف كان فلا يخفى ما في كلامهم من التشويش ، وسسببه عدم تنقيح الأمر أولاً ، والتحقيق ما عرفت من كونها مدعيين على الوجه الذي ذكرناه ، فتأمل جيداً .

ولعله لذا كان المحكي عن جامع الشرائع القول بالقرعة هنا ، إذ ليس إلا لأن تنازعها في العقد ، ولا داخل ولا خارج ، إذ لا يد لها ، فصارا كالمتنازعين في عين في يد غيرهما ، فتجب القرعة كما اعترف بذلك في المختلف وإن ناقشه في جامع المقاصد بأن تنازعها في استحقاق العين بالثمن المخصوص ، وبأن القرعة في الأمر المشكل الذي لم بدل النص على حكمه وما نحن فيه ليس كذلك ، أي باعتبار قوله ( صلى الله عليه وآله ) (١):

البينة على المدعي واليمين على من أنكر ، لكن فيه ما عرفت من احتمال عدم كونه منكراً عنده ، بل مدع قدم قوله الكونه أعرف بالعقد أو نحو ذلك ، وأنه باعتبار التنازع في التشخيص صار دعوى كل منها مباينة للاخرى ليس بينها قدر مشترك متفق عليه كما أوضحناه سابقاً ، نعم يتجه عليه أنه لا إشكال مع الترجيح بما عرفت ، والله العالم .

﴿ و ﴾ كيف كان فقد صرح الشيخ والفاضل والكركي والشهيدان على ما حكي عن بعضهم بأنه ﴿ لا تقبل شهادة الباثع الأحدهما ﴾ بـل لا أجد فيه خلافاً صريحاً .

<sup>(</sup>١) الوسائل . الباب .. ٢٥ .. من ابواب كيفية الحكم .. الحديث ٢ من كتاب القضاء .

نعم محكى عن السرائر أنه اقتصر على عدم قبول شهادته للشفيع ، لأنه يدفع عن نفسه ضرر الدرك ، وربما أشعر بقبولها للمشتري ، لكن لم أجد من حكاه .

وفي قواعد الفاضل والدروس أنه يحتمل القبول على الشفيع مع القبض وله بدونه ، بل قيل قد استحسنه في التذكرة وقواه في الحواشي وكأنه مال إليه في الايضاح .

وعلى كل حال فني جامع المقاصد والمسالك تعليل عدم القبول مطلقا بأنها تجر نفعاً على التقديرين ، وهو استحقاق الثمن الكثير وبدله إن ظهر مستحقاً أو رد العين إن شهد للمشتري ، بل ربما كان له غرض بعود المبيع إليه بفسخ المشتري إذا علم بالعيب أو الغبن ويخشى فوات ذلك بأخذ الشفيع فينفره من الأخذ بكثرة الثمن والتخلص من ضان درك الزيادة لو شهد للشفيع ، بل ربما حاول بذلك إسقاط خبار الغبن أو قلة الأرش لو ظهر المبيع معيباً ، بل ربما كان عالماً بالعيب ويتوقع المطالبة بأرشه وربما خاف رد المشتري له بالعيب أو الغبن دون الشقيع ، فيرغبه في الأخذ بتقليل خاف رد المشتري له بالعيب أو الغبن دون الشقيع ، فيرغبه في الأخذ بتقليل الثمن إلى غير ذلك مما لا يخني ما فيه بعد الاحاطة بما ذكرناه في كتاب الشهادات .

بل ذكروا فيها ما يعلم منه عدم كون المقام من ردّ الشهادة بجر النفع الذي هو عندهم ما يكون الشاهد به مدعياً كشهادة الشريك لشريكه ونحو ذلك ، بل لا جرّ نفع بعد إقرار المشترى بالثمن .

نعم ما نحن فيه من كون الشاهد متهماً ، لكن قد ذكرنا عدم ردّها بمطلق التهمة ، بل التهمة المخصوصة المستفادة من الأدلة .

ولعله لذا قال بعض المعاصرين : إن الأقوى القبول مطلقا ، ولكنه مخالف لمن عرفت ، ويمكن الاستدلال له بما عن المبسوط من تعليله بأنها شهادة على فعله ، والمنساق من إطلاق الأدلة خلافه .

وأما احتمال التفصيل المزبور المستفاد من السرائر فلا وجه معتد به له، كالتفصيل الذي سمعته من الفاضل، ولعل الأولى عدم القبول مطلقا، والله العالم .

وكيف كان فقد ظهر لك مما ذكرنا تفصيل الحال في الصور الأربعة وهي عدم البينة أو البينة المشتري أو الشفيع ﴿ و ﴾ الرابعة التي هي ﴿ لو أقام كل منها بينة ﴾ وأن الأولى فيه ما ذكره المصنف من أنه ﴿ لو أقام كل منها بينة المشتري و ﴾ إن كان ﴿ فيه احتمال القضاء ببينة الشفيع الأنه الخارج ﴾ لكن قد عرفت تفصيل الحال فيه ، والله العالم ..

ولو كان الاختلاف بين المتبايعين ﴾ في قدر الثمن ﴿ ولأحدهما بينة حكم بها ﴾ بلا خلاف ولا إشكال بناء على التحالف مع عدمها ، أما على القول بتقديم قول المشتري مطلقا فيشكل سماع بينته على وجه يسقط عنه اليمين بها عرفت من أنه منكر ووظيفته اليمين .

بل وعلى المشهور من أن القول قول الباثع مع بقاء السلعة والمشتري مسع تلفها ، بناء على أن كل من كان القول قوله كان هو المنكر ، فلا تسمع منه البينة ، لأن عليه اليمين ، فيشكل حينتذ ساعها من البائع مع البقاء ومن المشتري مع التلف .

لكن قد عرفت ما يعرف منه الجواب عن ذلك، كما أنه قد تقدم في كتاب البيع (١) تحقيق الحال في المسألة بجميع أطرافها ·

﴿ وَ ﴾ منه ما ﴿ لو كان لكل منها بينة ﴾ وإن ﴿ قال الشيخ ﴾ في المبسوط: ﴿ الحكم فيها ﴾ حينتذ ﴿ بالقرعة ﴾ عندنا التي هي لكل أمر مشتبه ، ومنه هذا .

<sup>(</sup>۱) داجع ج ۲۲ ص ۱۸۹ - ۱۸۹ .

ج۳۷

﴿ وَ ﴾ لكن ﴿ فيه إشكال،الاختصاص القرعة بموضع اشتباه الحكم 🧸 كما اعترف به 🙀 ولا اشـــتباه مع الفتوى 🦫 من المشـــهور 🛊 بـ 🍎 الخبر المزبور (١) المتضمن ﴿ أَنَ القول قول الباثع مع يمينه مع بقاء السلعة ، فتكون البينة ﴾ هنا ﴿ بينة المشـــتري ﴾ كما صرح به القاضل والكركي والشهيد في المحكي من حواشيه ، واستحسنه في المسالك ، بل قيل إنه قضية كلام التذكرة والايضاح ، إذ الفرض بقاء العين التي يأخذها الشفيع ، فيكون هو الخارج الذي تقدم بينته بناءً على القول به.

بل ربيا تجشم لكون البائع منكراً من غير جهة قبول قوله إنه لما عين السبب وشخَّصه بوقوع الثمن على الزائد لم يكن معترفاً بالملك مطلقا بل على ذلك الوجه الذي إن ثبت ثبت به الثمن المخصوص ، فيكون منكراً لما يدعيه المشتري ، فوجب عندهم تقديم بينة المستري وإن كان هو کا تری .

نعم في الايضاح و أن بينة المشتري مقدمة ولو قلنا بالتحالف مع عدم البينة ، لأنها مخالفة لأصلين : انتقال الملك ورضا الباثم بهذا العوض وبينة البائع تخالف أصلاً ، وهو عدم رضا المشري بالزيادة ، أي فيكون المشتري هو الخارج الذي تقبل بينته ، .

مع أنه يمكن أن يناقش أيضاً بأنه مع اعتبار الأصلين لا معنى للتحالف ، بل يتعين حلف المشري . وإلا فلا معنى لترجيح بينته بهما .

بل ناقشه في جامع المقاصد بأن أصالة عدم انتقال الملك إليه قد زالت باعتراف البائع بحصول البيع الناقل للملك وإن كان قد يدفع بامكان إرادة أصالة عدم انتقال الملك إلا بنا يقوله مالكه .

<sup>(</sup>١) الوسائل\_ الباب .. ١١ .. من أبواب احكام المقود \_ الحديث ١ من كتاب التجارة

لكن التحقيق مع إبرازهما الدعوى على وجه يكون كل منها مدعياً ومنكراً يتجه قول الشميخ بالقرعة مع عدم الترجيع ، وزيادة مخالفة الاصول على فرض تسليمها لا تقتضي جعله مدعياً بحيث ترجع بينته على الآخسر .

وإن أبرزها على وجه يكون الباثع مدعياً والمشتري منكراً أو بالعكس إن أمكن فرضه بني على مسألة ترجيح بينة الداخل والخارج، والله العالم:

﴿ وَ ﴾ كيف كان فعن قضية كلام المبسوط أنه ﴿ إذا قضي بالثمن تختر الشفيع في الأخذ بذلك وفي الترك ﴾ حتى في صورة عدم البينة لأحدهما ، وحلف الباثع باعتبار أن القول قوله ، لقيام العين التي يريد الشفيع أخذها ، فضلاً عن صسورة ما لو أقام بينة بذلك بناءً على قبولها منه .

ووجهه أنه الثمن شرعاً ، والشفيع إنها يأخذ به ، بل قيل : إنه لو أوجب الشارع غيره أو أجازه لتضاد الحكمان ، وقد قال (عليه السلام) : ولا يحكم في قضية بحكمين مختلفين ، وإن كان فيه أن ذلك كذلك مع اتحاد الحكم والمحكوم عليه وله ، مخلاف المقام الذي المحكوم عليه المشتري والمحكوم له الشفيع .

بل قد يناقش في الأول أيضاً في صورة الحلف بأنه إنها يثبت الثمن في حق المستري دون غيره ، بل وفي صورة البينة أيضاً بعد تكذيب المستري لها الذي يأخذ الشفيع منه .

ومن هنا كان خبرة الفاضل وولده والشهيدين والكركي الأخذبها يدعيه المشترى مطلقا ، لأن الشفيع إنها يأخذ منه ويدفع إليه الثمن ، وهو يزعم أن البائع ظالم بأخذ الزائد ، فلا يظلم هو الشفيع فيه بعد الاقرار

منه النافذ في حقه .

بل عن الفاضل والشهيد التصريح بذلك حتى لو رجع إلى قول البائع وقال : « كنت ناسياً ، إلا أن يصد قه الشفيع .

ولكن قد يقال بناءً على اعتبار دفع الثمن الواقعي من الشفيع في التمليك والفرض عدم علم الشفيع وعدم ثبوت الواقع منه بقول المشتري خاصة : يتجه توقف الحكم بتملك الشفيع على دفع الثمن الواقع ، وليس إلاً ما يقوله البائع ، حصوصاً مع إقامة البينة التي فرض قبولها منه .

ومجرد اعتراف المشتري بكون الثمن كذلك لا يثبت الواقع ، نعم مصادقة الشفيع له على ذلك يتجه الحكم بالتملك ، لا لثبوت ذلك واقعاً ، بل لكون الحق منحصراً فيها ، فمع اتفاقها عليه يحكم بالملك ، مخلاف ما إذا انفرد المشتري ، فإن الاقرار في حقه لا يصير كون الثمن كذلك على وجه يحكم بحصول الملك للشفيع المعتبر فيه دفع الثمن في نفس الأمر على وجه لو رضى الشفيع (١) بالأقل لم يملك بانشاء الاخذ إلا إذا ثبت في ذمته ثم يبرؤه المشتري منه .

وخينئذ فني المقام لا محكم بتملكه الشقص إلا بدفع ما يعلم كونه الثمن وإن كان لا مجوز للمشتري مطالبته بالزائد ، بـل ولا يملكه إن كان في نفس الأمر صادأةً ، ولعله إلى هذا نظر المصنف والشيخ .

ولكن مع ذلك فيه ما فيه باعتبار أن العين في يد المشتري ، وهو مقر للشفيع باستحقاق انتزاعها منه بكذا ، فلا يلزم بغيره .

ثم إن الظاهر عدم الفرق في المسألة بين الاختلاف في قدر الثمن وبين الاختلاف في قيمته لو فرضا عرضاً وقلناً بالشفعة به وقد تلف ؛ لجريان

 <sup>(</sup>١) هكذا في النسخة الأصلية المبيضة والمسودة ، والظاهر أنه سهو من تلمه الشريف
 والصحيح « المشتري » بدل « الشفيع » .

جميع ما سمعته فيه .

فالأصل عدم تعلق حقه به ، والله العالم .

لكن في القواعد بعد أن جزم بأن القول قول المشتري في الأول قال هنا : « قدم قول المشتري على إشكال » ولم يظهر لنا وجه معتد به له . ولو اختلفا في الغرس والبناء فقال المشتري : أنا أحدثته وأنكر الشفيع قدم قول المشتري ، لأنه ملكه ، والشفيع يطلب تملكه عليه ،

## المسألة ﴿ الثانية : ﴾

وعكي المبسوط : ﴿ إذا ادعى أنه باع المبسوط : ﴿ إذا ادعى أنه باع نصيبه من أجنبي فأنكر الأجنبي قضي بالشفعة الشريك بظاهر الاقرار ، و ﴾ لكن ﴿ فيه ترد د ﴾ وخلاف ﴿ من حيث وقوف الشفعة على ثبوت الابتياع ﴾ ولم محصل ، بل قد انتنى بيمين الأجنبي .

ولعل الأول أشبه عند المصنف باصول المذهب التي الم إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ، وفاقاً للفاضل والشهيدين والكركي اللاقرار المزبور الذي لا ينافيه عدم نفوذه في حق المشتري بعد إنكاره له والشفعة تتبع البيع ، ولو الحاصل بالاقرار الذي هو أحد الطرق في ثبوته ولو بالنسبة للمقر ، ولذا لو صد قه المشتري ثبتت الشفعة بمجرد الاقرار. ولكن بالغ الحلي في إنكار ذلك فقال : « إن الذي تقتضيه اصول أصحابنا ومذاهبهم أن الشفعة لا تستحق إلا بعد ثبوت البيع ، ويستحقها ويأخذها من المشتري دون البائع ، والبيع ما صح ولا وقع ظاهراً ، ولا يحل لحاكم أن يحكم بأن البيع حصل وانعقد ، فكيف يستحق الشقعة في بيع لم

يثبت عند الحاكم ؟ ! وكيف يأخذها من البائع ؟ ! وأيضاً الأصل أن لا شفعة فمن أثبتها احتاج إلى دليل قاطع ، وهذه المسألة حادثة نظرية لا يرجع فيها إلى قول المخالفين ، إلى آخره .

وهو في غاية الجودة ، خصوصاً بعد ما سمعته منا من عدم ثبوت البيع باقرار المشتري مع البائع ، فضلاً عن البائع خاصة ، ومن مخالفة الشفعة للأصل التي ينبغي الاقتصار فيها على المتيقن فضلاً عما كان المنساق من الأدلة خلافه ، ومن الاجاع بقسميه على أن الشفيع يأخذ من المشتري على وجه يكون دفع الثمن جزء مملك .

ومعلومية عدم ثبوت الموضوع بالاقرار الذي هو حجة على المقر تفسه لا أنه يثبت موضوعاً على الشارع عليه حكماً ، والأخذ بالشفعة مع التصادق بين الشفيع والمشتري ليس لثبوت الموضوع ، بل لأن الحق منحصر فيها ، وقد اعترفا به ، ولا يبعد هنا مع فرض تصادق الشفيع مع البائع أن يكون له الأخذ مع دفع الثمن للحاكم بناء على عموم ولايته لمثل هذا.

ودعوى ثبوت البيع في حق الشفيع لو صدّق الباثع المشتري قد عرفت ما فيها سابقاً .

ومن الغريب ما في المسالك وغيرها من أنه وإن أقر البائع بقبض الثمن دفعه الشفيع للحاكم ، لأنه مستحق عليه ولا يدعيه أحد ، وإلا كان للبائع أخذه قصاصاً ، ضرورة عدم تماميته بناء على مدخليته في التملك ، والمقاصة التي ذكرها لا وجه لها بعد عدم ملك المشتري له ، وخصوصاً بعد إحلافه المشتري .

ثم قال: وولا يثبت الدرك على المشتري ، لعدم ثبوت البيع بالنسبة إليه ، بل يبتى على البائع ، وفيه أنه لا وجه لكون دركه عليه بعد إقراره بكون الشقص ملكاً لغيره .

وبالجملة فان كان المراد ثبوت الشفعة بالاقرار المزبور على وجه يترتب عليه حكمها الذي منه بطلانها مع عدم الفور ونحوه فلا ريب في عدم ثبوت ذلك باقراره مع المشري فضلاً عن أحدهما خاصة، وإن كان المراد أن للشفيع الأخذ مؤاخذة للمقر باقراره فلا بأس به، ولكن في المقام لا درك على أحد ، والثمن يقبضه الحاكم بناءً على عموم ولايته لمثل ذلك وإن كان فيه منع واضح .

نعم لو رضي المدعى عليه الشراء بالقبض أمكن القول بحصول تمام المملك على مقتضى إقرار البائع وإلاّ فهو مشكل .

وعلى كل حال فلا إشكال في أن للبائع إحلافه إذا لم يكن قد قبض الثمن ، بل ومع قبضه من الشفيع وإن استشكل فيه في القواعد ، بل هو مقتضى عدم الترجيح في غيرها ، لانتفاء فائدتها بعد قبضه الثمن .

لكن فيه أن دفع الدرك أمر مطلوب ، على أن ما قبضه من الشفيع ليس هو عين حقه ، فله الاحلاف لأجل تحصيل حقه ، بل له ثمرات اخر غبر ذلك . مضافاً إلى صدق كونه مدعياً وهو منكر .

وأما الشفيع فله إحلافه أيضاً كما صرح به غير واحد بناءً على قبول الدعوى منه وإن لم يكن جازماً بها تحصيلاً لاقراره وضمانه الدرك وغير ذلك ، مضافاً إلى الصدق المزبور ، ولعله لذا ننى الشك عنه في محكي الايضاح على القونين لاثبات الشفعة أو الدرك ، والله العالم .

## المسألة ﴿ الثالثة: ﴾

﴿ إِذَا ادعى أَن شريكه ابتاع بعده ﴾ على وجه يستحق الشفعة عليه ﴿ وَأَنكُر فَالْقُولُ قُولُ المُنكُر مَع يَمِينَه ﴾ بلا خلاف أجده بين من تعرّض له ، كالشيخ والقاضي والحلي والفاضل والكركي وثاني الشهيدين وغيرهم على ما حكي عن بعضهم ، بل ولا إشكال ، لأصالة عدم تحقق شرط الشفعة .

ولا ينافي ذلك أصالة عدم تقدم شرائه ، فان ذلك لا يرفع الشك في تحقق الشرط بعد تعارض الاصول حتى أصل عدم الاقتران ، فمع فرض جهالة التاريخ أو مطلقا على ما تكرر منا يحصل الشك في تحقق الشرط ، فعلى مدعيه الاثبات .

وحينئذ ﴿ فان حلف أنه لا يستحق عليه شفعة جاز ، ولا يكلف اليمين أنه لم يشتر بعده ﴾ وإن كان قد أجاب به بلا خلاف أجده أيضاً بن المتعرضين له ، ولعله للاكتفاء بذلك في بطلان دعواه .

لكن قديناقش بأن ظاهر قوله (صلى الله عليه وآله ) (١): « البينة على المدعي واليمين على من أنكر ، كون كيفية اليمين على ما وقع منه من الانكار .

ولذا كان المحكي عن بعض وجوه الشافعية وجوب الحلف على نني الأخص إن أجاب به ، لأنه لم يجب به إلا ويمكنه الحلف عليه ، ولأنه مع الجواب له ينحصر سقوط حقه بما ذكره ، نعم لو أجاب من أول

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ٣ من كتاب القضاء .

الأمر بالأعم لم يكلف غيره وإن كان لهم وجه أيضـــ بوجوب الحلف بالأخص حينتذ على طبق الدعوى .

لكنه واضح الضعف بعد فرض كون الجواب صحيحاً ، لأنه يمكن أن يكون قد اشترى بعده ولكن سقطت الشفعة بمسقط ولا يستطيع إثباته لو ادعاه ، وقد حررنا المسألة في كتاب القضاء ، إذ لا تخص المقام ، فلاحظ وتأمل ، والله العالم .

ولو قال كل منها: أنا أسبق فلي الشفعة فكل منها مدع الله على مرح به الفاضل والشهيدان والكركي وغيرهم على ما حكي عن بعض الأصالة عدم تقدم أحدهما على الآخر ، بل مقتضى إطلاقهم عدم الفرق بين العلم بتأريخ شراء أحدهما وجهالة الآخر وعدمه ، وهو مؤيد لما تكرر منا من أن ذلك لا بجدي في الحكم بالتأخر عنه على وجهه يترتب عليه الحكم لو فرض كونه عنواناً كما في المقام .

و ي حينند ف و سمع عدم البينة كو الأحدهما و يحلف كل منها لصاحبه ، وتثبت الدار بينها به بلا شفعة الأحدهما على الآخر. لكن قد يشكل ذلك بأنها دعويان مستقلان لا دعوى واحدة بكون الحكم فيها بالتحالف ، فيتجه حينئذ فيها أن يقال : إنه إن سبق أحدهما بالدعوى أو كان عن يمين صاحبه وقلنا بالترجيح أو أقرع الحاكم في استخراج تقديم أيها في الدعوى مع فرض تقارنها يسمع دعواه ، ويحلف المنكر مع عدم البينة ، فان نكل حلف المدعي وقضي له ، ولم تسمع دعوى الآخر بعد استحقاق خصمه ملكه ، بناء على اعتبار بقاء الملك في استحقاق الشفعة .

نعم لو حلف ولم يتكل سقطت دعوى خصمه عليه الشفعة، وبقيت له الدعوى بها عليه ، فاذا ادعى بها وحلف خصمه استقر الملك بينها على الشركة بلاشفعة ، وإن نكل حلف هو وشفع إن أراد ، وصار الكل له كما صرح بذلك في موضع من القواعد ، بل هو المحكي عن المبسوط والمهذب والتذكرة والتحرير وجامع المقاصد، ولا ريب في ظهور منافاته لما هنا من سماع الدعويين معاً والتحالف .

أللهم إلا أن يقال: إن المراد بالتحالف في كلامهم على الوجه المزبور ، لا التحالف الذي هو في دعوى واحدة ، كالاختلاف في ثمن مبيع واحد أنه الدابة أو العبد مثلاً .

لكن قد ينافيه قولهم أخيراً : إذا أقام كل منها بينة فالتساقط أو القرعة ، ضرورة ظهوره في كونه دعوى واحدة .

وربما دفع بأن المراد منه إذا أقام المدعى عليه بينة بأنه السابق بعد قيام إلبينة من خصمه على أنه السابق سميعت منه من غير إنشاء دعوى مستأنفة ، لأن كلا منها مدع سلطنة على ملك الآخر ، فله أن يدفعها عن نفسه ، كما سميعت بينة المشتري إذا اختلف هو والشفيع في الشمن ، مع أن الشفيع هو المدعي ، وكما تسمع بينة البائع إذا اختلف هو والمشتري مع بقاء العن .

وفيه أن مقتضى ذلك كون الدعوى واحدة فيها التحالف نحو غبرها من مسائل الثمن ونحوه نما يكون فيه التحالف .

ولعل الأولى أن يقال: إن الفرض وإن كان في الظاهر دعويين، باعتبار أن كلاً منها يدعي الشفعة في شقص الآخر فها شفعتان ، إلا أنه يمكن إبرازهما على وجه يكون كالدعوى الواحدة التي فيها التحالف باعتبار أن كلاً منها يدعى السبق الذي هو واحد .

على أن الدعوى لا تجاب بالدعوى ، بـــل حتى تنتهي الأولى إذا كانت مستقلة عنها لا ربط لها بها ، بخـلاف المقام ونحوه الذي يكون مقتضى أحدهما فساد الاخرى وصالحة لأن تكون جواباً عنها ، كما في المقام فان جواب الخصم بأني الأسبق يقتضي بطلان دعواه السبق المستحق به الشهفة .

ولعله لذا كان ظاهر الأصحاب في المقام أنها دعوى واحدة يكون فيها التحالف، وحينئذ يقع النظر فيا سمعت من الشيخ وغيره . أللهم إلا أن يفرض أنها اختارا إبرازها بعنوان دعويين مستقلين، فحينئذ يأتي الكلام السابق الذي هو البدأة باحداهما على حسب غيرها من الدعاوي، فاذا انتهت توجهت الاخرى إن بني لها محل، فتأمل جيداً ، فانه لا يخلو من دقة ، والله العالم .

و كه كيف كان ف ﴿ لم كان لأحدهما بينة بالشراء مطلقا لم يحكم بها، إذ لا فائدة فيها و كه لا نزاع بينها في الشراء المطلق الذي لا نثبت الشفعة .

نعم ﴿ لو شهدت لأحدهما بالتقدم على صاحبه قضي بها ﴾ كا صرح به الشيخ وغيره ممن تعرض له على ما حكي عن بعض ، لوجود المقتضي وانتفاء المانع ، فيقضى بها حينئذ وإن كان للآخر البينة المطلقة التي لا فائدة فيها .

لكن قد يناقش بأنها أعم من اقتضاء الشفعة ، إلا أن يكون مورد النزاع بينها كذلك ، لا أنه أمران : السبق واستحقاق الشفعة ، كما هو ظاهر المتن .

واحتمال الاكتفاء بالشهادة على المقتضى وإن لم يعلم اقتضاؤه لاحتمال مقارنة المانع واضح الضعف ، فتأمل .

وجه لا سبق لأحدهما ﴿ فلا ترجيح ﴾ ضرورة عدم الفائدة في المطلقة

كما عرفت، واقتضاء الثانية عدم الشفعة بينها لعدم السبق من أحدهما، كما هو واضح .

﴿ ولو شهدت بينة كل واحد منها بالتقدم ﴾ على وجه يحصل التعارض. ﴿ قيل ﴾ والقائل الشيخ والقاضي فيا حكي عنها والكركي: ﴿ تستعمل القرعة ، وقيل ﴾ ولكن لم نجد القائل به منا : ﴿ سقطتا وبقي الملك على الشركة ﴾ .

ولا ريب أن الأول هو الأقوى لحصول الاشتباه الذي هو مورد القرعة بعد عدم إمكان العمل بها معاً بالقسمة وإن احتمله في محكي التذكرة لكنه بعيد ، فيحلف حينئذ من خرج اسمه ويقضى له ، أو يحكم له بلا يمن ، كما حررنا ذلك في كتاب القضاء .

ومنه يعلم ضعف ما ذكره المصنف من القول الذي مقتضاه بقاء الملك مشتركاً بينها بلا تحالف إسقاطاً للبينتين المعلوم حجية إحداهما .

بل وما عن الايضاح من التساقط والتحالف تنزيلاً لها منزلة العدم بعد استحالة الترجيح، ومال إليه في المسالك قال : لا وليس الحكم باليمين مع سقوط البينة ببعيد كما هو مع إقامتها، وهذا لا يخلو من قوة لا وكأنه لعدم تحريره المسألة في كتاب القضاء ، ضرورة معلومية عدم سقوط البينة عندهم بحال ، كضرورة كون القاعدة عدم اليمين معها ، فليس حينئذ إلا القرعة بعد عدم إمكان القسمة بجعل الشفعة لكل منها في النصف لعدم تبعض الشفعة ، والله العالم .

## المسألة ﴿ الرابعة : ﴾

إذا ادعى الشريك على شريكه أنه انتقل إليه الشهقس بريكه أنه انتقل إليه الشهقس بريك أنه ورث وأقاما معا ﴿ البينة ﴾ على دعواهما ﴿ قال الشيخ : يقرع بينها ، لتحقق التعارض ﴾ بين الابتياع والارث ولا ترجيح ، فيشتبه الحال في صدق أيها ، فيستخرج بالقرعة، لأنها لكل أمر مشتبه .

وضعتف بعدم الاشتباه وعدم التعارض ، لأن الشفيع هو الخارج والمدعي حقيقة ، باعتبار طلبه انتزاع ملك الشريك الذي مقتضى الأصل بقاؤه ، ويختلى وسكوته ، ويترك لو ترك ، فتكون بينته أرجح ، لعموم والبينة على المدعي ، (۱) ولأنه ربما عولت بينة الارث على أصالة بقاء الملك إلى حين الموت ، فانتقل بالارث ، لعدم علمها بصدور البيع ، وبينة الشراء اطلعت على أمر زائد ، فلا تعارض بينها حيث يكون البائع هو الموروث . ومن هنا كان خبرة الفاضل والشهيدين والكركي على تقديم بينة الشفيع .

لكن لا يخنى عليك أن حاصله تقديم بينة الخارج على الداخل الذي هو الشريك باعتبار كون القول قوله مع عدم البينة، والبحث في تقديمها أو بينة الداخل حرّر ناه في كتاب القضاء.

لكن قد يقال : إن ذلك حيث يكون جواب الشريك عدم الابتياع لا الارث أو الانتقال بالصلح أو نحو ذلك مما يكون به مدعيًا زيادةً على

<sup>(</sup>١) الرسائل ـ الـَـٰب ـ ٢٥ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ٢ من كتاب القضاء .

الانكار ، وحينئذ يتجه ما يقوله الشيخ ، ضرورة كون كل منها مدعياً أمِراً خارجاً عن الأصل ، وكون القول قول الشريك مع عدم البينة لو اقتصر على الانكار لا يقتضي كونه كذلك حتى إذا ادعى أمراً آخر ، والفرض أنه أقام البينة عليه .

وتظهر الثمرة أنه لو لم تكن إلا بينته لم يكن عليه اليمين وإن قلنا: إن المنكر لا تسقط عنه اليمين بالبينة ، ولعل التأمل في بعض كلامهم في مسألة الايداع يشهد بذلك في الجملة ، خصوصاً بعد ظهوره في القرعة مع المنافاة ، فتأمل جيداً .

ولو أقام الشفيع بينة أنه كان لزيد مثلاً لم تفسده ، ضرورة علم ثبوت البيع بها ، بل لو أقر زيد بالبيع أيضاً فكذلك ، لأنه إقرار في حق الغير ، ولا يكون بذلك شاهداً ، لما عرفته سابقاً من عدم قبولها على فعل نفسه ، وما ذكروه من جر النفع بها ، وليست الشفعة من حقوق العقد التي يقبل فيها قول البائع باعتبار كونه إقراراً في حق نفسه ، وإنما الشفعة حق ثابت بالاستقلال للشريك بسببه البيع .

ولو ادعى الشريك أن زبداً باعه إياة وصد قه زيد على ذلك ولكن الشريك يقول : إني ورثته من أبي لم تثبت الشفعة أيضاً ، إذ تصديق زيد لا يمضي إقراراً على غيره ، ولا شهادة على فعله ، كما عرفته سابقاً ، والله العالم .

﴿ ولو ادعى الشريك ﴾ بزعم المدعي أن الشقص في يده على جهة الايداع ﴾ من مالكه والشفيع أنه في يده على وجه الابتياع فان لم يكن الأحدهما بينة فالقول قول مدعي الوديعة الذي مرجعه إلى إنكار استحقاق الشفعة عليه ، لأن الأصل عدمها .

ولو أقام كل منها بينة ﴿ قد مت بينة الشفيع ، لأن الايداع لاينافي

الابتياع ﴾ كما في القواعد والتحرير ، وهو كذلك حيث يكون كذلك ، إذ صور المسألة أربع وعشرون : لأنها إما أن يكونا مطلقتين أو مؤرختين ، أو بينة الايداع مؤرخة والاخرى مطلقة أو بالمكس ، وعلى تقدير التأريخ فاما أن يتحد أو يتقدم تأريخ الابتياع أو تأريخ الايداع ، فالصور ست ، ثم على جميع التقادير إما أن تتعرض كل واحدة من البينتين للملك للبائع على جميع التقادير إما أن تتعرض كل واحدة من البينتين للملك للبائع والمودع بأن تقول بينة الشفيع : إن البائع باع ما هو ملكه ، وبينة الايداع : إنه أودع ما هو ملكه أو لا تذكرا ذلك أو تذكر إحداهما دون الاخرى، فالصور أربع مضروبة في الست السابقة ترتفع إلى أربع وعشرين صورة .

وقضية الاطلاق السابق تقديم بينة الشفيع في جميعها عدا صــورة واحدة ذكرها المصنف ناسباً حكمها إلى الشيخ مشعراً بتردد فيه.

ولكن تحقيق الحال أنه لا إشكال في عدم التنافي مع أطلاقها ، بل ومع تقديم بينة الايداع في التأريخ على بينة الابتياع ، بل وكذا لوكانت بينة الايداع مطلقة وبينة الابتياع مؤرخة .

بل في المسالك و لا منافاة مع سبق تأريخ بينة الابتياع أيضاً، لاحمال أن البائع غصبه بعد البيع ثم ردّه إليه يلفظ الايداع فاعتمده الشهود، وهذا وإن كان خلاف المعروف من معنى الايداع إلا أن بناء ملك الايداع على ظاهر الأمر، وعقده على التساهل، ومن ثم اكتنى فيه بالفعل فسهل الحطب فيه ، ونحوه عن التذكرة.

ولكنه كما ترى ، ضرورة عدم صلاحية مثل ذلك للجمع بين البينتين وإلا فمثله يأتي في بينة الابتياع ، نعم يمكن فرضه بامكان شرائه منه بعد بيعه له ثم إيداعه له .

وعن المبسوط والدروس تقييد تقديم بينته بما إذا كانتا مطلقتين أو كانت بينة الابتياع متأخرة التأريخ أو مقيدة بأن الباثع باع ما هو ملكة

ولم تقيد بينة الابتياع .

وفيه أنه لا يتم إطلاق عدم التنافي في الأخيرة ، ولكن ترجح هي على بينة الايداع بذكر الملك إن صلح مرجحاً .

وأشكل من ذلك دعوى عدم التنافي فيا لو اتحد التأريخان على وجه لا يمكن الجمع بينها ، بأن قالت إحداهما بعد الزوال بلا فصل : أودعه والانجرى : باعه منه ، ضرورة وضوح التنافي، سواء تعرض فيها لكونه أودع ملكه أو باعه أو لم يتعرض فيها ، أو تعرض في إحداهما دون الانحرى .

ولحمله لذا كان المحسكي عن الدروس فيها القرعة ، بل هذه أولى بالتوقف من الصورة التي أشار إليها المصنف بقوله : ﴿ ولو شهدت بالابتياع مطلقا وشهدت الاخرى أن المودع أودعه ما هو ملكه في تأريخ متأخر قال الشيخ ﴾ في محكي المبسوط والفاضل والشهيد في محكي التذكرة والدروس : ﴿ قد مت بينة الايداع ﴾ قبل المكاتبة إلى المودع وبعدها إن صدق ﴿ لأنها انقردت بالملك ﴾ فكانت أقرى ، إذ لا يحتمل كون المودع غير مملوك بخلاف البيسع ، فجاز أن يكون غير مملوك ، وحينئذ فيستصحب حكم الوديعة ، بخلاف ما لو تقدم الايداع الذي يجوز أن يتعقبه البيع .

و يكاتب المودع ، فان صدق قضي ببينته ، وسقطت الشفعة كلا الأنه يكون بمنزلة شهادة إحدى البينتين لواحد بالملك والاخرى بالتصرف فلان الأول أقوى ، لاحمال التصرف غير المملك ( الملك خ ل ) .

وإن أنكر قضي ببينة الشفيع كه لانتفاء حقه بتكذيب بينته فتسقط ، وتبق بينة الشفيع بغير معارض ، فيجب العمل بها ، إذ فيه أنه مع فلك لا تنافي البيع ، لأن الشهادة بالملك الايداعي يكني فيها الاستناد

#### ج٧٧ (تقديم قول الشفيع لو تصادق البائع والمشتري على أن الثمن غصب) - ٤٦٩\_

إلى العلم بالملك في زمان متقدم مع عدم العلم بالمزيل الطارىء ، وعدم العلم به لا يدل على عدمه ، فحينئذ بينة الابتياع تشهد بأمر زائد لا تعارضها الاخرى فيه وإن لم تصرح بالملك ، والله العالم .

ولو شهدت بينة الشفيع أن البائع باع وهو ملكه ، وشهدت بينة الايداع مطلقة قضي ببينة الشفيع لله لعدم التنافي و ولم يراسل المودع لأنه لا معنى كه ولا فائدة و للمراسلة هنا كه إذ لو صدق قوله لم يلتفت إلى قوله بعد قيام البينة على بيعه الذي لا ينافيه وقوع الايداع الممكن كون البيع بعده . وبالجملة فالمدار في الصور كلها على عدم التنافي أو الرجحان ، والله العالم .

#### المسألة ﴿ الخامسة : ﴾

إذا تصادق البائع والمشري أن الثمن المعين وغصب وأنكر الشفيع فالقول قوله إلا لأن إقرارهما إنما هو في حقها ، فيجب رد الثمن على المقر له ، ولا بملك المشري نماء الشقص المتخلل بين الشراء والشفعة دونه، فيستصحب بقاء حقه الثابت بالاتفاق الأول و ي يأخذ بالشفعة مع كون الدرك على المشري ، بل و لا يمين الها و عليه العلم مع كون الدرك على المشري ، بل و لا يمين الها و عليه العلم المسابق و إلا أن يدعي عليه العلم المنابق على نفيه ، كل ذلك لا أجد فيه خلافاً بين من تعرض له كالشميخ والفاضل والكركي وثاني الشهيدين ، لكن لم يتعرضوا لحكم الثمن .

نعم في المسالك ( ويبقى حكم الثمن الذي يعترف به الشفيع ، فان المشتري يزعم أنه لا يستحقه لفساد الشراء ، وكذلك الباثع، فطريق التخلص منه أن يأخذه المشتري ، ويدفعه إلى الباثع ليأخذه مقاصة عن قيمة الشقص لزعمها أنه غير مستحق لأخذه ، فان بني من الثمن بقية عن القيمة فهي

مال لا يدغيه أحد ، ومحلها الحاكم ، وهو جيد مع رضا المشتري الذي لا يستحق المطالبة بالقبض .

ولو أقر الشفيع والمشتري خاصة لم تثبت الشفعة ، لفساد البيع في حقها دون البائع ، وعلى المشتري ردّ قيمة الثمن أو مثله إلى صـــاحبه الذي حال بينه وبينه .

وفي القواعد و ويبتى الشقص حينئذ معه بزعم أنه للبائع ، ويدعي عليه وجوب رد الثمن والباثع ينكرهما ، فيشتري الشقص منه اختياراً ويتبارئان ، فللشفيع في الثاني الشفعة » .

وهو جيد إن انتقل الثمن الذي في يد البائع إلى المستري بطريق شرعي إذا اريد الشراء به ، إذ دفع القيمة للحيلولة لا بملك به ، ومع ذلك لا مجتاج إلى المبارئة، أللهم إلا أن يفرض شراؤه بثمن كلي ينطبق على ما في يد البائع ، والأمر سهل .

ولو أقر الشفيع والبائع خاصة ردّ البائع الثمن على المالك، لنفوذ إقراره فيه ، وليس له مطالبة المشتري بالشقص لأنه إقرار في حق الغير. ولا شفعة بعد اعتراف الشفيع بفساد البيع ، والله العالم .

#### المسألة السادسة:

لو ادعى على من في يده الشقص الشراء فقال: إني اشتريته لفلان وكان حاضراً فني القواعد وغيرها « سئل ؛ فان صداق ثبتت الشفعة عليه وإن قال : هو ملكي لم اشتره انتقلت الحكومة إليه » .

قلت : قد يناقش في اعتبار الســـؤال بناءً على عدم اعتبار دفع الثمر في الملك ، أو اعتباره وقلنا بقيام الحاكم باطلاق ما دل على ثبوتها

ببيع الشريك ونفوذ إقراره بالشراء له في حقه بالنسبة للشفيع ، ولا يسقط دعوى كونه للغير .

وربما يرشد إلى ذلك ما عن التذكرة والتحرير والدروس من الجزم بالحكم بها عليه لو كذّبه الحصم . وفي جامع المقاصد ومحكي الايضاح أنه الأقرب ، نعم في القواعد على إشكال من دون ترجيح ، كالمحكي عن الشهيد في الحواشي ، ووجّه بأنه قد نفاه عن نفسه بنسبته إلى الغير ، ودفع بتكذيب الغير له ، فيبتى إقراره مسموعاً على ما في يده .

وفيه أن تكذيب الغير له لا يبطل إخراجه له عن نفسه ، فليس حينئذ إلا الحكم ظاهراً بكون الشراء له حتى يعلم ، فع عدم العلم محكم بكونه له ويؤخذ منه والدرك عليه ، وهو إن تم ينبغي أن يكون كذلك مع الحضور من غير حاجة إلى السؤال ، بل مع فرض عدم العلم بكون الغير المنسوب إليه مالكاً لم يسمع منه ذلك في حق الشفيع . وبالجملة فكلامهم لا مخلو من تشويش .

وكيف كان فني جامع المقاصد وعن الايضاح ، أن الثمن يدفع المحاكم إلى أن يظهر مالكه ، وعن حواشي الشهيد أنه يبهى في يد الشفيع إلى أن يدعيه المقر له ، أو يدفع إلى الحاكم إلى أن يدعيه المقر الذي هو الخصم ، .

قلت: قد يشكل ذلك من أصله بناء على اعتبار دفع الثمن للمشتري في تملك الشقص ، وهو غير متحقق هنا ، لنني المقر له بالتكذيب والمقر بالاقرار ، وقيام الحاكم مقام المشتري في ذلك لا دليل عليه ، نعم لو قلنا بالملك بالأخذ يتجه ذلك ، ويكون حكمه كالمال المقر به لزيد ، وهو ينفيه وقد تقدم الكلام فيه في كتاب الاقرار .

هذا إن لم نقل بالحكم في ظاهر الشرع عليه بالشراء وإلاّ الزم بالقبض، فان امتنع أو تعذر قام الحاكم مقامه ، فتأمل جيداً .

وإن كان المنسبوب إليه غائباً فني القواعد وجامع المقاصد ومحكي التذكرة والتحرير والدروس انتزعه الحاكم ودفعه إلى الشفيع إلى أن يحضر ويكون على حجته إذا قدم أي وقال : هو ملكي لم أشتره ، وإلا فاذا صد ق أو كذ ب فالحكم ما سمعته .

نعم قد يشكل ذلك كله بما عرفت بناءً على اعتبار دفع الثمن في التملك ، والضرر بتأخير حق الشفيع لا يدفع بالضرر على ذى المال بأخذ ماله قبل وصول الثمن إليه مع أن الشفعة على خلاف الأصل .

ولعله لذا احتمل في التحرير الانتظار حتى يحضر ، وهو جيدوإن كان بجري فيه ما سمعت أيضاً .

ولو قال : « اشتريته للطفل » وله عليه ولاية فني جامع المقاصد ومحكي التذكرة والحواشي والدروس ثبوتها لما قيل من أنه يملك الشراء ، فيملك إقراره فيه ـ وإن كان قد ينتقض في الوكيل ـ ولصحة إخبار المسلم ولأنه يقبل إقراره بدين عليه كما يوميء إليه قوله تعالى (١) و فليملل وليه بالعدل » لكن عن التحرير « أن الأقرب العدم ، لأنه إقرار على الصغير فلا ينفذ » وهو كما ترى .

ولو أقر بالشراء بعد أن اعترف أنه ملك لغيره لم يسمع لكونه إقراراً باثبات حق الشفعة على مال الغير ، بل لعله كذلك في المولى عليه بناء على عدم نفوذ إقراره عليه ، وهو بخلاف ما لو أقر بالشراء ابتداء فان الملك ثبت له به فينبعه الحق فيه .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : ٢ ـ الآية ٢٨٢ .

### المسألة السابعة:

لو أذكر المشتري ملكية مدعي الشفعة افتقر ذو الشفعة إلى البينة إن لم تكن له يد ، وإلا كفت يده التي هي سبب شرعي في الحكم بالملك ، وإن قال في القواعد « وفي القضاء له بها إشكال » بل عن التحرير الجزم بعدم كفايتها والافتقار إلى البينة، ووجه بأن دلالتها ضعيفة على الملك ، فيقتصر فيها على عدم الانتزاع منه بالدعوى وعدم الاحتياج إلى البينة دون استحقاق انتزاع ملك الغير قهراً المخالف للأصل .

إلا أن ذلك كما ترى ، نعم قــد يقال : إن له اليمين عليه وإن اقتصر على نفيه عنه من دون دعواه له .

#### المسألة الثامنة:

لو ادعى على أحد وارثي الشفعة العفو فشهد له الآخر الذي له الشفعة أيضاً لم يقبل بناءً على رجوع حصة العافي إليه ، بل لو عقب ذلك بالعفو ثم شهد لم تقبل على ما صرح به الفاضل والشهيد والكركي، لاستصحاب الرد وإن كان لا يخلو من إشكال،أما لو شهد ابتداء بعد العفو فلا إشكال في القبول .

ولو ادعى عليها معاً مثلاً العفو فحلفا ثبتت الشفعة ، ولو نكل أحدهما فان صدق الحالف الناكل فالشفعة لها بالحلف والتصديق، ودرك ما يأخذه الناكل على المشتري لترتب يده على يده وإن كان السبب اعتراف الشريك الآخر .

ولايرد يمين الناكل على المشتري، كما عن المبسوط والتذكرة والدروس، ولعله لعدم الفائدة له بعد حلف الآخر الذي صارت الشفعة له .

نعم عن التذكرة (إن عفا الحالف بعد يمينه كان للمشتري أن يحلف الآن ، لأنه يسقط الشفعة عنه » .

قلت : قد يقال : إن له الردّ وفائدته إمكان عفو الآخر أو غير ذلك بل قد يؤيده ما تسمعه من حلفه مع الشاهد على عفو أحدهما .

ولو كذّب الحالف الناكل في كونه لم يعف احلف الناكل هذا الحالف على عدم العفو ، لأن دعواه العفو غير دعوى المشتري ، فان نكل قضي للحالف بالجميع بنكوله أو بعد يمينه .

ولو شهد أجنبي بعفو أحدهما فني القواعد ومحكي المبسوط والتذكرة والتحرير وغيرها أنه إن حلف بعد عفو الآخر بطلت الشفعة، وإلاّ أخذ الآخر الجميع، وظاهرهم أو صريحهم جواز الحلف قبل عفو الآخر مع أنه لا فائدة فيه ، لرجوع الحق جميعه لشريكه نحو ما سمعته في ردّ يمين الناكل ، وكل فائدة تتصور هنا تتصور هناك .

ولو اعترف أحد الوارثين ببطلان الشراء فالشفعة بأجمعها للآخر المعترف بالصحة، وكذا لو اعترف بالارث أو الاتهاب دون الآخر بعد ثبوت الشراء .

ولو شهد البائع بعفو الشفيع بعد قبض الثمن قبلت ، بل وقبله وإن قطع في جامع المقاصد بعدم القبول كما عن التذكرة والتحرير ، بل هو ظاهر القواعد أيضاً ، لأنه يجر إلى نفسه نفعاً إذا أفلس المشتري ، فانه يرجع إلى المبيع على تقدير عدم أخذ الشفيع إياه .

ولا يخفى عليك مسا فيه بعد الاحاطة بما ذكرناه هنا وفي كتاب الشهادات من عدم قدح مثل هذه التهمة في شهادة العدل، والله العالم.

إلى هنا تم الجزء السابع والثلاثون ، وقد بذلنا الجهد في تنميقه وتحقيقه والتعليق عليه وتصحيحه ، فنشكره تعالى على ما وفقنا لذلك ، ونسأله أن يديم توفيقنا لاخراج بقية الأجزاء ويزيد من فضله أنه ذو الفضل العظم .

ويتلوه الجـــزء الثامن والثلاثـــون في كتابي إحياء الموات واللقطة إنشاء الله تعالى .

محمود القوچاني

النجف الأشرف

# فهرس الجزء السابع والثلاثين من كتاب جواهر الكلام

| الموضوع                         | الصفحة | الموضوع                         | المفحة |
|---------------------------------|--------|---------------------------------|--------|
| والفراش وبين غيرهما             | ,      | سبب الغصب                       |        |
| طلان القول بأن القبضفي المكيل   | . 19   |                                 |        |
| الموزون في باب اللغيمان هــو    | ,      | Y£ - Y                          |        |
| لقبض عند بيعها                  | 1      | تعريف العصب                     | ٧      |
| لبوت الضهان بغصب العقار         | 14     | التعريفات المذكورة للغصب        | ٨      |
| نحقق الغصب في العقار باثبات     | 19     | المناقشة في التعريفالأولالغصب   | 1.     |
| ليد عليه مستولياً               | 1      | عدم كفاية رفع يد المالك في تحقق | 1.2    |
| عدم تحقق الغصب بدخول ملك        | - 19   | الغصب !                         |        |
| الغير بغير استيلاء              | ١      | هل تضمن الدابة لو تلفت بمنع     | 18     |
| حكم ما لو انهدم الدار حين       | ٠ ۲٠   | صاحبها عن إمساكها ؟             |        |
| دخوله فيها بغير قصد الاستيلاء   | ı      | هل تضمن نقيصة القيمة السوقية    | 10     |
| بيان الصنور في الاستيلاء علىملك | 7.     | للمتاع بمنع المالك عن بيعه      |        |
| الغير                           |        | ثبوتالضمان بالجلوس علىالفراش    | 17     |
| الرجوع إلى العرف في صدق الغصب   | 11     | وركوب الدابة                    |        |
| تحقق الغصب والضمان لو أسكن      | 44     | القول باعتبار نقــل المنقول في  | 17     |
| غيره في دار غيره بلا إذنه       |        | ثبوت الضمان والجواب عنه         |        |
| حُكُم ما لو سكن الدار مع مالكه  | . **   | التفصيل في المنقولات بين الدابة | W      |

| <i>حة</i> الموضوع                | الصفح      | الموضوع                          |    |
|----------------------------------|------------|----------------------------------|----|
| الفرق بين من تلف المال في        | ٣٤         | من دون إذنه                      |    |
| يده وغيره                        |            | عدم ثبوت الضمان لوكان الساكن     | YV |
| جواز مُطالبة المالك الكل ببدل    | 4.5        | في ملك الغير بدون إجازته ضعيفاً  |    |
| واحد على السواء ومختلفآ          | - 1        | ثبوت الضمان لو كان المالك غائباً | ** |
| عــدم الفرق في ضهان الأيادي      | 42         | وإن كان الساكن ضعيفاً            |    |
| الغاصبة بين الجاهل والعالم       |            | ثبوت الضمان بقود الدابة          | ۲۸ |
| عدم ثبوت الضمان بغصب الحر        | 41         | عدم ثبوت الضمان بقود الدابة      | 79 |
| ولو كان صغراً                    |            | حالة ركوب صاحبها                 |    |
| عدم ثبوت الضمان لو تلف الحر      | 44         | ثبوت الضمان بقود الدابة حين      | 79 |
| في يد الغاصب بدون قسيبه          |            | ركوب مالكها إن كلن ضعيفاً        |    |
| هل يضمن الغاصب للحر الصغير       | ۲۷ -       | ثبوت الضمان بقود الدابة لو اتفق  | ٣. |
| والمجنون لن تلف في يده بسبب      |            | تلفها وإن كان الراكب قوياً       |    |
| آخر ؟                            |            | غصب الأمة الحامل غصب لحملها      | ٣٠ |
| عدم الفرق بين الصغير والمجنون    | Υ٨         | ضهان المشتري حمل الأمة المقبوضة  | ۳۱ |
| وبين الكبير المحبوس في الحكم     |            | بالبيع الفاسد                    |    |
| المتقدم                          |            | عدم ضمان حمل المقبوض بالسوم      | 41 |
| حكم الكبير المخبل أو البالغ رتبة | ۲۸         | هل يتحقق الغصب بالاستيلاء        |    |
| الصغير في ضانه بغصبه             |            | على المسجد ونحوه                 | •  |
| ثبوت الاجرة باستخدام الحر        | <b>ፕ</b> ለ | تخيّر المالك في الرجوع على أيّ   |    |
| عدم ضمان انجرة الصانع بحبسه      | 44         | واحد من الأيادي الغاصبة          |    |
| ما لم ينتفع به                   |            | عدم القرق في الأيادي الغاصبة     |    |
| خيان الاجرة لو استأجر حرآ        | ٤١         | بن ضانها بالبيع الفاسد وغه ه     |    |
|                                  |            |                                  |    |

| العبقحة    | الموضوع                                                     | الصفحة     | الموضوع                                                                                                         |
|------------|-------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | لعمل فاعتقله                                                |            | في ملك الغير أو في ملك المشتري                                                                                  |
|            | مل يضمن اجرة عمل الحو لو                                    | ۳٥         | عدم الفرق في التسبيب بين كون                                                                                    |
|            | استأجره على عمل فحبسه ؟                                     |            | المتردي مالكاً أو غيره                                                                                          |
| <b>£</b> 7 | بعد برو على الله المتأجر دابة<br>ضمان الاجرة لو استأجر دابة | οŧ         | تقديم المباشر علىالسبب في الضمان                                                                                |
|            | فحبسها بقدر الانتفاع                                        | 00         | هل يقد م المباشر على السبب                                                                                      |
|            | عدم ضمان الحمر او غصبت من                                   |            | لو قصد الاشتراك؟                                                                                                |
| 11         | عدم حیان استو تو سبت ن                                      | 00         | حَكُمُ اجتماع السببين في التلف                                                                                  |
|            | •                                                           | ٥٦         | الموارد المستثناة من تقديم المباشر                                                                              |
| 11         | الخمر مضمون إذا غصبت من                                     | ·          | على السبب                                                                                                       |
|            | الذمي المتستر                                               | <b>0</b> V | على المسبب<br>ثبوت الضمان على المكيره دون                                                                       |
| 10         | الحنزير كالحمر في ثبوت ضمانه                                | •          | المكر أه                                                                                                        |
|            | وعدمه                                                       |            | عدم رجوع المالك على المكرَّه                                                                                    |
|            | هل الضمان في الحمر والختزير                                 | ٥٧         | in the second |
| •          | بالقيمة عند المستحل أو بالمثل ؟                             |            | ી.<br>આ મામ                                                                                                     |
|            | بقية اسباب الضمان                                           | ۰۸         | القول بضمان المكراء                                                                                             |
|            |                                                             | 4          | حكم مالوكان المكراء على الاتلاف                                                                                 |
|            | YE - E7                                                     |            | غاصباً للمال قبل الاكراه                                                                                        |
| 73         | السبب الأول للضمان : مباشرة                                 | ۰۸         | حكم ما إذا كان المكرَّه ضامناً                                                                                  |
|            | الاتلاف                                                     |            | للمال قبل الأكراه                                                                                               |
| 13         | السبب الثاني الضمان: التسبيب                                | 09         | عدمسقوط الضهان باتلافالنفس                                                                                      |
| ٤٨         | الأقوال في تعريف التسبيب                                    |            | عن المكر"                                                                                                       |
| ٥٢         | عدم الفرق في سببية حفر البثر                                | 09         | هل يسقط الضهان الثابت بالجرح                                                                                    |
|            | بين كونه في طريق مسلوك أو                                   |            | بالاكراه                                                                                                        |
|            | <del>-</del>                                                |            |                                                                                                                 |

| الموضوع                            | الصفحة | الموضوع                          | الصفحة |
|------------------------------------|--------|----------------------------------|--------|
| عدم ثبوت الضمان لو ألتي صبياً      | ۳۲ د   | عدم الضمان في تلف مال الغير      | ٥٩     |
| في مضيعة فافترسه السبع اتفاقاً     | i      | بارسال الماء أو تأجيج النار في   |        |
| هل يثبت الضمان لو غُ <b>ص</b> ب    | 3.7    | ملك نفسه                         |        |
| الشاة فات ولدها جوعاً ؟ أو         |        | المناقشة في الحكم بعدم الضمان في | ٥٩     |
| حبس مالك الماشية فاتفق تلفها ؟     |        | الفرض السابق                     |        |
| أو غصب دابة فتبعها الولد ؟         |        | عدم الضمان في الفرض المتقدم      |        |
| ثبوت الضمان بفك القيد عن           | 77     | إذا اتفق عصــف الهواء بعد        |        |
| الدابة فشردت                       |        | اشعال النار                      |        |
| ثبوت الضمان بفك القيد عن           | 77     | ثبوت الضمانفي الفرض المذكور      | ٦.     |
| العبد المجنون فأبق                 |        | إذا تجاوز عن قدر الحاجة          |        |
| ثبوت الضمان بفتح <b>قفص الطاثر</b> | 77     | ثبوت الضمان في الفرض السابق      | 71     |
| <b>نطا</b> ر                       |        | مع العلم بالتعدي وإن لم يتجاوز   |        |
| ضان ما أفسده الطاثر بخروجه         | 77     | عن قدر حاجته                     |        |
| على من فتح قفصه                    | .      | الفرقبين تأجيج النار فيالعاصف    | 77     |
| عدم ثبوت الضمان لو تلف الدابة      | 77     | وبين عروض الريح بعد التأجيج      |        |
| أو العبد أو الطائر بسبب آخر        |        | ما يتفرع على السبب               | 77     |
| بعد فكهم                           |        | ثبوت الضمان لو ألقي صبياً في     | 77     |
| عدم ثبوت الضمان بفك القيد          | 77     | مسبعة فقتله السبع                |        |
| عن العبد العاقل فأبق               |        | عدم الفرق بين الصغير والمجنون    | ٦٢     |
| عدم ثبوت الفيان بفتح الباب         | ٦٧     | في الفرض المتقدم                 |        |
| على مال فسرق                       |        | عدم الضان في إبقاء الكبير في     | 74     |
| عدم ثبوت الضمان بدلالة السارق      | 74     | المسبعة واتفاق تلفه              |        |
|                                    |        |                                  |        |

| حة الموضوع                       | الصف       | نة الموضوع                    | <br>الصفح |
|----------------------------------|------------|-------------------------------|-----------|
| للضمان                           |            | ثبوت الضمان بازالة الوكاء     | 79        |
| القبض بالسوم موجب للضمان         | ٧٢         | فسال ما في الظرف              |           |
| كل قبض موجب للضمان               | ٧٣         | ثبوت الضمان بسَــقوط ما في    |           |
| ضمان اجرة المثل باستيفاء المنفعة | ٧٣         | الظرف بفعله أو بما يستند إليه |           |
| بالاجارة الفاسدة                 |            | هل يثبت الضمان بفتح رأس       | 79        |
| هل العين المقبوضـــة بالاجارة    | 4          | الظرف فقلبته الربح أو ذاب     |           |
| الفاسدة مضمونة ؟                 |            | بالشمس ؟                      |           |
| النظر الثاني في الحكم            |            | ثبوت الضمان على من أســقط     | ٧١        |
|                                  |            | الظرف فسال ما فيه دون من      |           |
| 189 - Vo                         |            | فتح رأسه                      |           |
| وجوب ردّ المغصوب ولو تعسر        | ٧٥         | حكم ما لو فتح رأس الظرف       | ٧١        |
| عدم جواز إلزام المالك بأخذ       | ٧٥         | شخص فأخد ما فيه في الخروج     |           |
| القيمة                           | i          | ثم جاء آخر فنكسه              |           |
| وجوب القيمة على الغاصب لو        | ٧٦         | ثبوت الضمان على من قر ّبالنار | ٧١        |
| أدى ردّه إلى فساده               |            | إلى جامد فذاب وضاع ما فيه     |           |
| هل بجبر الغاصب على إخراج         | ٧٦         | دون من فتح رأسه               |           |
| المغصوب وإن كان مؤدياً إلى       | į          | ثبوت الضمان على من قر"بالنار  | ٧١        |
| الخراب وفساده ؟                  | i          | إنى جـامد فتـح رأس ظرفه       |           |
| وجوب نزع اللوح المستدخلة في      | ٧٦.        | المالك                        |           |
| السفينة مع عدم الىخوف على        |            | ثبوت الفــمان لو حل رباط      | ٧١        |
| نفس أو مال محترم                 |            | سفينة فغرقت                   |           |
| عدم وجــوب نزع اللوح من          | <b>Y</b> Y | القبض بالعقد الفاسد موجب      | ٧١        |

| الموضوع                           | الصفحة   | الموضوع                       | الصفحة     |
|-----------------------------------|----------|-------------------------------|------------|
| جواز نزع الخيط المغصوب لو         | - ۸۲     | السفينة مع خوف الغرق عـلى ا   |            |
| خيط به جرح الحيوان غير المحترم    | •        | حيوان أو مال محترم            |            |
| جواز نزع الخيط ال <b>غصوب لو</b>  | AY       | احمال إلزام الغاصب بذبـــح    | VV         |
| خيط بـه جرح الكافر الحربي         |          | الحيوان الذي يخاف عليه الغرق  |            |
| والمرتد والزاني المحصن            |          | بنزع اللوح من السفينة         |            |
| لزوم رد" المغصوب مع الأرش         | ۸۲       | وجوب نزع اللوح من السفينة     | VV         |
| او تعيّب عند الغاصب               |          | لو كان المال الذي مخاف عليه   |            |
| ضمان قيمة المغصــوب لو كان        | ۸۳       | الغرق للغاصب                  |            |
| العيب الحاصل فيه في التزايد       |          | وجوب تفصيخ السفن المتعددة     | YY         |
| القول برد المغصوب مع أرش          | ۸۲       | لاسـتخراج اللوح لو اختلطت     |            |
| العيب المتزايد                    |          | السفينة بها                   |            |
| ثبوت الضمان في الجرح لو ترك       | ٨٤       | القول بجواز أخذالمالك ماله من | ٧٨         |
| المداواة حتى مات                  |          | الغاصب وإن استلزم تلف نفسه    |            |
| عدم ضمان تفاوت القيمة السوقية     | ۸٥       | حكم الخيط المغصوب المخاط به   | <b>V</b> 1 |
| ضمان الغاصب مثل المغصوب           | ۸۰       | الثوب                         |            |
| إن كان مثلياً                     |          | ضمان قيمة الخيط المغصوب لو    | <b>V</b> 1 |
| الاستدلال بالآيات على ضمان المثلى | ۸٦       | خشى تلفه بانتزاعه             |            |
| هل يستفاد من آية الاعتداء         | 77       | ضمان قيمةالخيط المغصوبالمخاط  | ۸٠         |
| حكم المثلى ؟                      | İ        | به جرح الحيوان المحترم إن خيف |            |
| التحقيق عن المراد بالمثلي         | <b>M</b> | التلف من نزعه                 |            |
| تعريف المثلي وما أورد عليه        | ۸۹       | حكم ما لو مات الحيوان المحترم | ۸۲         |
| تعيين المراد بالمثلي              | 94       | الذي خيط جرحه بالمغصوب        |            |
|                                   |          |                               |            |

| ج۳۷ | كتاب جواهر الكلام) | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|-----|--------------------|----------------------------------------|
|     |                    |                                        |

| ة الموضوع                      | الصفحا | ة الموضوع                        | الصفح |
|--------------------------------|--------|----------------------------------|-------|
| ضمان الذهب والفضة بمثلها       | ١٠٧    | شهان القيمة عند تعذر المثل       | 48    |
| القول بضمان الذهب والفضسة      | 1.4    | القيمة المضمونة هي القيمة يوم    | 48    |
| بنقد البلد                     |        | الاقباض                          |       |
| حكم ما لو تعذر المثل في ضمان   | ۱۰۸    | الأقوال في تعيين القيمة المضمونة | 90    |
| الذهب والفضة                   |        | بيان المراد بتعذر المثل          | 17    |
| ضمان الأصل والصنعة بغصب        | 1.9    | عدم تعين القيمة التي حكم بها     | 17    |
| المصنوع                        |        | الحاكم إذا تغيرت                 |       |
| عدم ضمان الصنعة المحرمة        | 11.    | حكم ما لو أتلف الغاصب مثلياً     | 14    |
| ضمان قيمة الرضاض بعد إتلاف     | 111    | وظفر به المالك في مكان الاتلاف   |       |
| الصنعة المحرمة                 |        | هل يعتبر في أداء المثل مراعاة    | 11    |
| ضمان الدابة المغصوبة وما يرد   | 111    | الزمان والمكان ؟                 |       |
| عليها من النقصان               |        | ضمان الغاصب القيمة في القيمي     | 1**   |
| مساواة بهيمة القاضي وغيره في   | 114    | القول بتعلق الضهان بالقيمة يوم   | 1.1   |
| الأرش                          |        | الغصب                            |       |
| الرجوع إلى الأرش السوقي فيما   | 114    | التحقيق عما يستفاد من صحيحة      | 1.1   |
| يرد على أعضاء الدابة           |        | أبي ولآد                         |       |
| ما دل على الضمان في عين الدابة | 114    | القول بضمان أعلى القيم من حين    | 1.4   |
| بربع قيمتها                    |        | الغصب إلى حين التلف              |       |
| القول بأن في عين الدابة نصف    | 110    | القول بضمان أعلى القيم من حين    | 1.5   |
| قيمتها وفي العينين تمامها      |        | الغصب إلى حين الردّ وتضعيفه      |       |
| ضمان قيمة المملوك لوقتل ما لم  | 111    | اختيار القول بضمان القيمة يوم    | 1.0   |
| تتجاوز دية الحر                |        | التلف                            |       |

|                                   |        |                                 | ٠      |
|-----------------------------------|--------|---------------------------------|--------|
| الموضوع                           | الصفحة | الموضوع                         | الصفحة |
| حكم ما لو زادت جناية العبد        | 147    | القول بضمان الغاصب الزائد عن    | 117    |
| عن قيمته ثم مات                   |        | ديةالحر لو قتل المملوك المغصوب  |        |
| حكم ما لو جنى العبد بما تستغرق    | 147    | ضان القاتل غير الغاصب قيمة      | 114    |
| قيمته عند الودعي                  |        | المملوك ما لم تتجاوز دية الحر   |        |
| حكم ما لو جنى العبد في يد المالك  | ۱۲۸    | ضهان الغاصب الزائد عن دية الحر  | 114    |
| بما تستغرق قيمته ثم غصب           |        | لو قتل المملوك غير الغاصب       |        |
| حكم مـا لو مات العبد في يد        | 179    | ضمان الغاصب قيمة المملوك لو     | 111    |
| الغاصب بعد جنايته عند المالك      |        | مات في يده                      |        |
| حكم ما لو زادت قيمة المملوك       | ١٢٨    | انعتاق العبد بتنكيل الغاصب له   | 14.    |
| بالجناية                          |        | دية المملوك في الجنايات المقدرة | 111    |
| مساواة المدبر والمكاتب وأم الولد  | 144    | الرجوع إلى الحاكم في الجنايات   | 171    |
| مع القن في الأحكام السابقة        |        | غير المقدرة                     |        |
| المغصوب منه بملك البدل والغاصب    | 179    | ثبوت أكثر الأمرين من المقدر     | 177    |
| لا يملك المبدل                    |        | والأرش على الغاصب               |        |
| هل بجب على المالك رد البدل        | 122    | حكم ما لو جنى الغاصب على        | ۱۲۳    |
| إذا دفع الغاصب العين؟             | j      | المملوك بما فيه قيمته           |        |
| كبفية الملكية المتعلقة بالقيمة في | 120    | للمالك الرجوع إلى كل منالغاصب   | 177    |
| الأيادي المتعاقبة                 |        | والجاني                         |        |
| ضهان الغاصب اجرة المغصوب          | 184    | ضهان الغاضب ما يقتص من          | 177    |
| من حين الغصب إلى حين دفع          |        | العبد المغصوب بجنايته           |        |
| البدل                             |        | ضمان الغاصب ما يلزم العبد       | 177    |
| الفول بضمان الغاصب اجرة           | 144    | المغصوب من المال مجنايته        |        |
|                                   | 1      |                                 |        |

|                              |      | ع ــ ( فهرس اجرء السابع والت                  | Λŧ —     |
|------------------------------|------|-----------------------------------------------|----------|
| عة الموضوع                   | الصف | الموضوع                                       | الصفحة   |
| ضمان الغاصب النقصان العارض   | ١٤٨  | المغصوب إلى حين إعادته                        | }        |
| على الزيت بغليانه            |      | حكم ما لو غصب خفين وأتلف                      | - 179    |
| حكم ما لو أغلى الغاصب العصير | 129  | أحدهما                                        |          |
| فنقص وزنه                    |      | حكم ما لو شق ثوباً نصفين فأتلف                | - 12+    |
| نظر الثالث في اللواحق        | N    | احدهما<br>حكم ما إلو غصـــب قرداً من          |          |
| YF7 - 10.                    |      | خەم ئىن بىلو كىكىتىپ ئىزى. ئىن<br>خفىن فأتلفه |          |
| لا شيء للغاصب لو أوجد في     | 10.  | عل يضمن الغاصب ما نقص                         |          |
| المغصوب ما يزيد به قيمته     |      | من قيمة أحد الخفين باتلاف                     |          |
| ضهان الغاصب النقص الوارد     | 10.  | الآخر                                         |          |
| على المغصوب بفعله            |      | عدم تملك الغاصب العينالمغصوبة                 |          |
| للغاصسب أخذ الزيادة التي     | 104  | بتغييرها                                      | <b>!</b> |
| أوجدها في المغصوب لوكانت     |      | ضمان الغاصسب المأكول الذي                     | 127      |
| عينآ                         |      | أطعم المالك                                   | •        |
| للغاصب إزالة صبغه عن الثوب   | 104  | حكم ما لو أطعم الغاصب غير                     | 150      |
| وضمان الأرش لو ورد به نقص    |      | المالك                                        |          |
| للمالك إزالة صبغ الغاصب عن   | 107  | حكم ما لو غصب فحلاً فأنزاه                    | . 120    |
| الثوب                        |      | على الأنثى ونتجت ولدآ                         | •        |
| عدم لزوم إجابة المالك الغاصب | 104  | ضمان الغاصب اجرة الضراب                       | 187      |
| ولا العكس لو أراد أحدهما ما  |      | والنقص العارض على الفحل                       |          |
| لصاحبه                       |      | فهان الأجرة والأرش بغصب                       | 127      |
| حصول الشركة بين الغاصب       | 101  | ما له أجرة فتقص في يده                        | )        |

| الموضوع                        | الصفحة | الموضوع                        | الصفحة |
|--------------------------------|--------|--------------------------------|--------|
| حكم ما لو زادت قيمة المغصوب    | 177    | والمالك بزيادة عين في المغصوب  |        |
| بتجدد صفة غبر الىي زالت        |        | حكم ما لو بيع الثُوب مصبوغاً   | 101    |
| حكم ما لو زادت قيمة الجارية    | 175    | بنقصان                         |        |
| يتعلم الغناء ثم نسيته          |        | حكم ما لو صبغ الثوب المغصوب    | 109    |
| عدم الضمان في الزيادة التي     | 140    | بالصبغ المغصوب                 |        |
| لا تُغيّر القيمة               |        | حصول الشمركة بخلط الدهن        | 17.    |
| عدم تملك ما يقبض بالبيع الفاسد | 140    | المغصوب بمثله                  |        |
| المقبوض بالبيع الفاسد ومنافعه  | 140    | هل تحصل الشركة بخلط الدهن      | 171    |
| مضمونة                         |        | بأجود أو أدون منه              |        |
| ضهان ما يزداد من قيمة المقبوض  | 177    | ضمان المثل لو خلط شيئاً بغير   | 170    |
| بالبيع الفاسد                  |        | <b>ب</b> ښې                    |        |
| ضمان المقبوض بالبيع الفاســـد  | 177    | فوائد المغصوب مضمونة           | 177    |
| أعلى القيم من حين القبض إلى    | ٠      | ثبوت الضمان في منفعة ما لهاجرة | ۱٦٧    |
| حين التلف                      |        | الزيادات الحاصلة للمغصوب في    | 179    |
| ضان المشتري للعين المغصوبة     | 144    | يد الغاصب مضمونة               |        |
| ومنافعها مع علمه بالغصب        |        | ضمان أرش نقصان القيمة بزوال    | 179    |
| للمالك الرجوع على الغاصــب     | 177    | الصفة التيحصلت عند الغاصب      |        |
| والمشتري للمغصوب               |        | ضمان قيمة العين والزيادة لو    | ۱۷۰    |
| رجوع المشري الجاهل بالغصب      | 179    | تلفت بعد حصول الزيادة عند      |        |
| بالثمن على الباثع              |        | الغاصب                         |        |
| رجوع المشري على البائع الغاصب  | 141    | حكم ما لو زادت قيمة المغصوب    |        |
| بما أنفقه                      |        | ا<br>ثم زالت ثم عادت           |        |
|                                |        | 1 - 1                          |        |

| يحة الموضوع                    | الصف | ة الموضوع                      | الصف |
|--------------------------------|------|--------------------------------|------|
| بالعقد بزعم الصحة              |      | حكم ما لو أولد المشتري الجارية |      |
| ضهان الغاصب اجرة مثل الجارية   | 19.  | المغصوبة                       |      |
| من حين غصبها إلى حين عودها     | i    | هل ضمان المنافع المستوفاة على  | 184  |
| حكم مَا لو تعددت منافع الجارية | 14.  | المشتري أو الغاصب              |      |
| في أيام الغصب                  | İ    | تختر المالك في الرجوع عسلي     | W    |
| لو أحبل الغاصب الجارية جاهلاً  | 111  | الغاصب أو المشتري في بدل       |      |
| بالتحريم لحق به الولد          | i    | المنافع المستوفاة              |      |
| على الغاصب قيمة الولد لمولى    | 111  | حكم ما لوكان المغصوب جارية     | 1/14 |
| الجارية يوم سفط حياً           | :    | بكرآ فاقتضها المشتري           |      |
| ضهان الغاصب أرش ما ينقص        | 111  | لزوم مهر المثل لو وطأ الغاصب   | 140  |
| من الأمة بالولادة              |      | مملوكة غيره جاهلاً بالتحريم    |      |
| عدم ضمان الغاصب قيمة الولد     | 111  | القول بلزوم عشــر قيمتها إن    | 140  |
| لو سقط ميتآ                    |      | كانت بكراً ونصف العشر إن       |      |
| التقصيل بين وقوع الســقط       | 117  | كانت ثيباً في الفرض السابق     |      |
| بالجناية وبين وقوعه بغيرها     |      | القول باختصاص العشر ونصف       | WY   |
| هل غاصب الأمة يضمن دية         | 198  | العشر بالوطء بعقد الشبهة       |      |
| جنينها ؟                       |      | تداخل أرش البكارة والعشر       | WY   |
| حكم ما لو أسقط الأجنبي جنين    | 192  | لزوم دية البكارة لو اقتـــض    | 1    |
| الأمة الحاملة من الغاصب        |      | الجارية باصبعه                 |      |
| حكم ما لو علم الغاصب والأمة    | 198  | لزوم دية البكارة والمهر لو وطأ | W    |
| بحرمة الوطء وأكرهها عليه       |      | الجارية بعد الاقتضاض باصبعه    |      |
| حكم ما لو طاوعتالاًمة الغاصب   | 140  | وجوب العشر لو وطأ الجارية      | 14.  |
|                                |      |                                |      |

| ة الموضوع                      | الصفح | الموضوع                         | الصفحة |
|--------------------------------|-------|---------------------------------|--------|
| لزوم اجرة الأرض وإزالة الزرع   | 4.0   | على الوطء                       | ,      |
| والغرس على الغاصب              |       | الولد الذي تلده الجارية الزانية | 197    |
| لزوم طم الحفر على الغاصب       | 7.0   | رق لمولاها                      |        |
| وأرش الأرض إن نقصت             |       | ضمان الغاصب الواطىء للجارية     | 197    |
| عدملزوم إجابة الغاصب صاحب      | 4.0   | لما تنقص بالولادة               |        |
| الأرض لو بذل قيمة الغرس        |       | ضمان الغاصب للولد لو مات        | 197    |
| عدم لزوم قبول صاحب الأرض       | 7.0   | في يده                          |        |
| اجرتها لو دفعها ألغاصب         |       | عدم الضمان لو وضعت الولد        | 197    |
| لزوم طمالبثر المحفورة في الأرض | 7.7   | ميتآ                            |        |
| المغصوبة                       |       | لزوم دية جنين الأمة لو سقط      | 197    |
| هل للغاصب طم البئر مع كر اهية  | 7.7   | الجنين بالجناية                 |        |
| المالك لذلك                    |       | حكم ما لو علم الغاصب حرمة       | 197    |
| سقوط الضمان عن الغاصب لو       | 7.7   | الوطء دون الأمة وبالعكس         |        |
| رضي المالك بإستبقاء البثر      |       | القول بأن الزرع والفرخ للغاصب   | 194    |
| ثبوت الضمان على السبب لو       | 7.7   | إذا غصب حباً فزرعه أوبيضاً      |        |
| حصلت دابة في دار لا تخرج       | ,     | فاستفرخه                        |        |
| إلا بالحدم                     |       | القــول بأن الـزرع والفرخ       | 194    |
| ضمان صاحب الدابة المدم إن      | ۲۰۸   | للمغصوب منه                     |        |
| لم يكن من أحدهما تفريط         | ļ     | حكم ما لو غصب عصيراً فصار       |        |
|                                | 7.4   | خرآ ُثم صار خلاً                |        |
| في قدر لا يمكن إخراجها إلا     |       | الزرع والغرس للزارع وإن         | Y•Y    |
| بالكسر                         |       | كان غاصباً للأرض                |        |
|                                | - 3   |                                 |        |

| تة الموضوع                    | الصف | ية الموضوع                    | الصف |
|-------------------------------|------|-------------------------------|------|
| سيده بالمستوعب ثم جنى كذلك    |      | جواز إسناد الحائط بجذع بغير   |      |
| بعد الغصب                     |      | إذن مالكه                     |      |
| حكم ما لو مات العبد عنــــد   | 44.  | ضمان الغاصب قيمة العبد        |      |
| الغاصب بعد الجناية بالمستوعب  |      | المغصوب المقتول قصاصآ         |      |
| عند المالك والغاصب            |      | حكم ما لو غصب العبدمرتدآ      | 317  |
| ضمان الغاصب قيمة العبد لو     | ***  | أو سارقاً فقتل أو قطع         |      |
| جني على سيده عمداً فاقتص      |      | حكم ما لو ارتد العبد أو سرق   | Y 10 |
| منه وليه                      |      | في يد الغاصب فقتل أو قطع      |      |
| عدم الضمان علىالغاصب لو جني   | 441  | ني يد المالك                  |      |
| على سيده خطأ"                 |      | ضهان الأرش لو ارتد العبد في   | Y 10 |
| حكم ما لو عفا السيد على مال   | 441  | يدالغاصب ثم مات في يد المالك  |      |
| حكم نقل المغصوب إلى غيرً      | 771  | ضمان الغاصب أقل الأمرين       | 717  |
| بلد الغصب                     |      | من قيمة العبد ودية الجناية لو |      |
| حكم قهر المالك الغاصب على     | ***  | طلب. ولي الدم الدية           |      |
| الرد في غير بلد الغصب         |      | لزوم دفع الغاصب القيمة التي   | 41.4 |
| مسائل التنازع                 | 777  | ثبتت بالغصب لو مات العبد      |      |
| تقديم قول الغاصب عند الاختلاف | **   | الجاني                        |      |
| في قيمة المغصوب بعد تُلفه     |      | حكم ما لوجنى العبد المستودع   | Y 1A |
| هل يقدّم قول المالك في قيمة   | 440  | بالمستغرق فقتل                |      |
| المغصـوب مع العلم بكذب        |      | ضمان الغاصب الأرش لو اقتص     |      |
| الغاصب                        |      | من العبد فيما دون النفس       |      |
| الاختىلاف في وقت ارتضاع       | 440  | حكم مــا لو جنى العبد عند     | 717  |

| <del></del>                              |        |                                             |             |
|------------------------------------------|--------|---------------------------------------------|-------------|
| الموضوع                                  | الصفحة | الموضوع                                     | الصفحة      |
| كتاب الشفعة                              |        | قيمة المغصوب                                |             |
| •                                        |        | تقدم قول الغاصب عند الاختلاف                | 277         |
| £Y£ _ YYY                                |        | في صفة يزيد بها الثمن                       |             |
| تعريف الشفعة                             | YYX    | تقديم قول المالك عند الاختلاف               | 777         |
| ما تثبت به الشفعة                        |        | في تعيّب المفصوب                            |             |
|                                          |        | حكم ما لو باع الغاصب شيئاً                  | 444         |
| 134 - 174                                |        | ثم مُلكه بسبب صحيح                          |             |
| ثبوت الشفعة في الأرضين                   | 137    | حَكُمُ مَا لُو أَقُرُ بِالغَصِبِيَةُ بَعْدُ | ۲۳.         |
| القول بثبوت الشفعة فيما ينقل             | 721    | أن باعــه وقبل الانتقال إليه                |             |
| القول بعدم ثبوت الشفعة فيما يتقل         | 727    | بسبب صحيح                                   |             |
| ثبوت الشفعة في الأشجار والأبنية          | 727    | لزوم رد المغصوب إلى المالك                  | 441         |
| تبعاً للأرض                              |        | لو عاد إلى الغاصب بالفسخ                    |             |
| مل تثبت الشفعة لو بيع <sup>ال</sup> بناء | 727    | لزوم رد" المشتري العبد المغصوب              | 741         |
| والغرس منفزداً ؟                         |        | المشـــترى إلى المالك لو أقرّ               | •           |
| عدم ثبوت الشُّفعة في الدار التي          | 729    | بالغصبية                                    |             |
| أرضها غير مملوكة للشريكين                |        | حكمما لومات العبد وخلّف مالاً               | <b>YY</b> Y |
| هل تثبت الشفعة في الزرع الذي             | 729    | الاختلاف في رد" العبد المغصوب               | 744         |
| بجز" مرة بعد أخرى                        |        | قبل موته أو بعد ردّه                        |             |
| عدم ثبوت الشفعة في الأشجار               | 729    | تقديم قول الغاصب لو اختلفا                  | 150         |
| تبعآ للدار                               |        | ني تلف المغصوب<br>في تلف المغصوب            |             |
| القول بثبوت الشفعة في العبد              | 40.    | تقديم قول الغاصب لو اختلفا                  | የሦኚ         |
| دون غيره من الحيوان                      |        | في ثوب العبد ونحوه                          | • • •       |
| -                                        | i      | ي چې چې د                                   |             |

| 11,5 (1,500)                 |            |                                 |            |
|------------------------------|------------|---------------------------------|------------|
| حة الموضوع                   | ا الصف     | حة الموضوع                      | المن       |
| المشترك صفقة                 | 1          | عدمثبوت الشفعة فيا يضر ّ قسمته  | 401        |
| عدم ثبوت الشفعة في الانتقال  | 777        | بيان المراد من الضّرر في المقام | 307        |
| بغير البيع                   | 1          | ثبوت الشىفعة في الحيام والنهر   | 307        |
| عدم ثبوت الشفعة للموقوف      |            | والبئر مع عدم الضرر             |            |
| عليه الشريك مع غيره          |            | هل تدخل الدولاب والناعورة       | 707        |
| • -                          | 778        | في الشفعة إذا بيع مع الأرض؟     |            |
| عليه                         |            | عدم دخول حبال الدلاء فيالشفعة   | <b>Y0V</b> |
| . 11 : . 141                 |            | عدم ثبوت الشــفعة في الثمرة     | Y0Y        |
| المقصد الثاني في الشفيع      |            | وإن بيعت مع الأصل               |            |
| 44 4A.                       |            | عدم ثبوت الشفعة في الأرض        | YoY        |
| الشريك الذي يأخذ بالشفعة     | ۲۷•        | المقسومة                        |            |
| اشتراط الاسلام في الشفيع إذا | ۲۷۰        | ثبوت الشفعة فيالأرض المقسومة    | Yok.       |
| كان المشتري مسلماً           |            | بالاشتراك في الطريق             |            |
| عدم ثبوت الشفعة بالجوار      | ۲۷۰        | غدم الفرق في ثبوت الشفعة بين    |            |
| عدم ثبوت الشفعة في المقتسم   | YV1        | قابلية الطريق للقسمة وعدمها     |            |
| هل تثبت الشنفعة لأكثر من     | <b>YVY</b> | عدم ثبوت الشفعة في الأرض        | 775        |
| شریك واحد ؛                  |            | المقسومة لو بيعت دون طريقها     |            |
| سقوط الشفعة بالعجز عن الثمن  | 779        | المشترك                         |            |
| ما يتحقق به العجز            | YA 1       | هل يلحق الشرب بالطريق ؟         | 377        |
| سقوط حق الشفعة بالماطلة      | 441        | عدم ثبوت الشفعة في الدار        | 478        |
| سقوط حق الشفعة لو هرب        | 77.        | بالشركة في أس الجدار            |            |
|                              | ۲۸۳        | حكم ما لو بيع الملك المقسوم مع  |            |
| حكم ما لو كان الثمن في غير   | 1/11       | 1 (1)                           |            |

| -113- | ( فهرس الجزء السابع والثلاثين من كتاب جواهر الكلام ) | ج۳۷ |
|-------|------------------------------------------------------|-----|
|       |                                                      |     |

•

| الصفحة الموضوع                     | الصفاحة الموضوع                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| ٢٩٤٪ ثبوت الشفعة للمسلم على المسلم | بلد الشُفيع                       |
| والكافر                            | ٣٨٦ ثبوت الشفعة للشريك الغاثب     |
| ٢٩٤ ثبوت الشفعة للأب والجد إن      | ٢٨٦ عدم الفرق بين طـــول الغيبة   |
| باع أحدهما شقص اليتيم المشترك      | وقصرها                            |
| 420                                | ٢٨٦ عدم سقوط الشفعة بترك الاشهاد  |
| ٢٩٥ - ثبوت الشفعة للولد على والده  | ۲۸۷ حكم ما لو كان للشريك الغاثب   |
| ٢٩٥ ثبوت الشفعة للوكيل في البيع    | و کیل عام                         |
| والشراء                            | ۲۸۷ من لم يعلم بالحال والمريض     |
| ٢٩٥ - هل تثبت الشفعة للوصي الشريك  | والمحبوس حكمهم حكم الغاثب         |
| مع اليتيم لو باع حصته ٩            | ۲۸۸ المغمى عليه كالغائب           |
| ٢٩٦ جُواز الأخذ بالشفعة للمكاتب    | ٢٨٩ ثبوت الشفعة للسفيه            |
| ۲۹۲ حکم ما لو اشتری المضارب        | ٣٨٩ ثبوت الشفعة للمفلس            |
| شقصاً وصاحب المال شفيعه            | ثبوت الشفعة اللمجنون والصبي       |
| ۳،۳ حكم ما لو باع أحد الشرَّناء    | .٢٩ الآخذ بشفعة المجنون والصبي    |
| نصيبه وعفا بعضهم                   | وليتهما                           |
| ٣٠٥ حكم ما لو كان الشفعاء غيباً    | ٣٩١ جواز أخذ الصـــبي والمجنون    |
| فحضر أحدهم وطالب بالشفعة           | بالشفعة بعد البلوغ والافاقة       |
| ٣٠٨ لو امتنع الحاضـــر من الأخذ    | ٢٩٢ عدم صحة أخذ الولي بالشفعة     |
| بالشفعة أو عفاكان للغاثب           | مع عدم الغبطة                     |
| الأخذ بها                          | ٢٩٣ - ثبوت الشفعة للكافر على مثله |
| ٣٠٨ حكم ما لوحضر أحد الشركاء       | ٢٩٤ عدم ثبوت الشفعة للكافر على    |
| فأخذ بالشفعة ثم حضر الآخر          | المسلم                            |
| -1                                 | •                                 |
|                                    |                                   |

#### الصفحة الموضوع الصفحة الموضوع فطالب بالشفعة المقصد الثالث في كيفية الأخذ ٣٠٩ حكم ما لو رد المبيع الشفيع **TAO - TY** الأول ثم حضر الآخر ٣٢٠ استحقاق الشريك الأخذ بالشفعة ٣١٠ لو استغل الأرض الشفيع الأول بعد انقضاء الخيار بعد الأخذ بالشفعة ثم حضر القول باستحقاق الأخذ بالشفعة 441 الثاني شاركهفي الشقص دون الغلة قبل انقضاء الخيار ٣١٠ عدمسقوطالشفعة لو قالالحاضر ٣٢٧ استحقاق الأخذ بالشفعة بمجرد لا آخذ حتى محضر الغائب العقد لو كان الخيار للمشترى ٣١١ حكم ما لو ظهر الشقص مستحقآ خاصة للغىر بعد الأخذ بالشفعة هل يسقط خيار المشري بأخذ ۳۲۳ ٣١٣ حكم ما لو باع أحد الشركاء | الشفيع بالشفعة ؟ حصته لشريكه ٣٢٥ ليس للشفيع تبعيض حقه ٣١٦ حكم ما لو باع إثنان من الشفيع يأخذ بالثمن الذي وقع الشركاء صفقة لاثنين أو أكثر ۲۲۳ عليه العقد ٣٩٨ حكم ما لو باع الشريك حصته ما يزيده المشتري في الثمن بعد من ثلاثة في عقود متعاقبة 417 العقد والخيار لا يلحق بالثمن ٣١٩ حكم ما لوباع أحد الحاضرين ٣٢٦ هل تلحق الزيادة في زمن الحيار المشتركين لغائبين فقدم الثالث بالثمن؟ ثم الرابع ٣٢٧ عدم العبرة بما محطة البائع من ٣١٩ تساوي الشركاء في حق الشفعة الثمن حتى مع اختلاف نسبة الملك

| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                                           |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|
| الصفحة الموضوع                        | الصفحة الموضوع                            |
| ٣٤١ - هل يلزم في الأخذ بالشفعة القول  | ٢٢٧ عدم لزوم دفع المشري الشقص             |
| إن لم يتمكن من الوصول إلى             | ما لم يبذل الشفيع الثمن                   |
| ألمشتري أو القاضي ؟                   | ٣٢٨ ما يعتبر في الأخذ بالشفعة من          |
| ٣١٤ هـل يعتبر احضـار الثمن أو         | القول أو الفعل                            |
| حكم الحاكم في الأخذ بالشفعة ؟         | ۲۳۲ حکم مالو اشتری شقصاً وعرضاً           |
| ٣٤٦ هل يقوم الحاكم مقام الشفيع        | في صفقة واحدة                             |
| لو لم يتمكن من الوصول إلى             | ٣٣٣ لزوم دفع الشفيع مثل الثمن             |
| المشري ؟                              | إن كان مثلياً                             |
| ٣٤٦ بقاء حق الشفعة لوكان جاهلاً بها   | ٣٣٣ مل تسقط الشفعة لوكان الثمن            |
| ٣٤٧ بقاء حق الشفعة لو نسيها           | قيمياً أم لا ؟                            |
| ٣٤٧ عدم سقوط حق الشفعة بتقايل         | ٣٣٨ للشفيع المطالبة بالشفعة بمجرد         |
| المتبايعين                            | العلم بالمبيع                             |
| ٣٤٩ الدرك على المشري لو فسخ           | ٣٣٨ عدم سقوط الشفعة بالتأخير              |
| الشفيع الاقالة أو الرد"               | '<br>ع <i>ن</i> على                       |
| ٣٥٠ حكم ما لورضي الشفيع بالبيع        | ٣٣٩ عدم سقوط الشفعة لو كان                |
| ثم تقايل المتبايعان                   | محبوساً بحق                               |
| ٣٥٠ مساواة حكم الردّ بالعيب           | ٣٤٠ عدم سقوط الشفعة لوكان                 |
| للاقالة                               | محبوسا بظلم                               |
| ٣٥١ تصرفات المشري في الشقص            | ٣٤٠ بيان الميزان في المبادرة إلى المطالبة |
| قبل الأخذ بالشفعة نافلة               | با لشفعة                                  |
| ٣٥٢ عدم بطلان حق الشفيع بتصرف         | ٣٤١ حكم ما لو علم بالشفعة مسافراً         |
| المشتري                               | ٣٤٣ عدم لزوم الاشهاد على العذر            |
| •                                     | 1231                                      |

| <u>ان</u> س د | ـــ ٢٩٤ ـــ ( فهر ش اجرء السابع والناد  |
|---------------|-----------------------------------------|
| الصفحة        | الصفحة الموضوع                          |
|               | ٣٥٧ حكم ما لو باع المشتري الشقص         |
|               | الذي اشتراه                             |
| ۳۷۳           | ٣٥٣ جواز إبطال الشفيع تصرفات            |
|               | المشتري كالوقف وآلهبة ونحوهما           |
| 475           | ٣٥٥ الشفيع يأخذ من المشتري دون          |
|               | الباثع                                  |
| 440           | ٣٥٦ لو كان الشقص بيد الباثع أخذه منه    |
| 477           | ٣٥٦ قبض الشفيع قائم مقام قبض            |
|               | المشتري                                 |
| 477           | ٣٥٦ الشفيع الأخذ بالشفعة دون            |
| 444           | فسخ البيع                               |
|               | ٣٥٧ حكم ما لو عاب المبيــع بآفة         |
| ۳۷۸           | ساوية أو بفعل المشتري قبل               |
| 444           | المطالبة بالشفعة                        |
|               | ٣٦٠ الأنقاض للشفيع                      |
|               | ٣٦١ ضمان المشتري العيب الذي أوجده       |
| ١٨٠           | بعد المطالبة بالشفعة                    |
|               | ٣٦٥ حكم ما لو غرس المشتري أو بني        |
| 444           | في الشقص قبل المطالبة بالشفعة           |
|               | ٣٦٦ عدم وجوب إصلاح الأرض                |
| ۳۸۳           | على المشتري بعد قلع الغرس               |
| j             | ٣٦٨ حكم ما لو امتنع المُسْتَري من       |
|               | 100 E E E E E E E E E E E E E E E E E E |

## المقصد الرابع في لواحق الاخذ بالشفعة

والشفيح

#### 7A7 - 333

۳۸۶ حكم ما لو اشترى بثمن مؤجل وأراد الشفيع نصيبه قبل العلم بها وأراد الشفيع أخذه ثم باع الشفيع نصيبه الشفية تور ث الشفعة تور ث الشفعة على الوراث ثم باع الشفيع أيضاً نصيبه مول النهام على النهام على الزوجة تر ثمن حق الشفعة بعفو أحد عدم سقوط الشفعة بعفو أحد على سقوط الشفعة بعفو أحد على سقوط الشفعة بعفو أحد على تركها على تركها الوراث عن نصيبه الوراث عن نصيبه

٣٩٦ الفرق بين تعدد الوراث وبين ٣٩٦ حكم ما لو عفا أحد الوراث وطالب الآخر فسات المطالب ٣٩٦ ثبوت الشفعة لوارث المفلس ٣٩٧ عدم ثبوت الشفعة للوارث لو بيع بعض ملك الميت في الدين ۳۹۷ حکم ما لو اشتری شیقصاً مشفوعاً وأوصى به ثم مات ٣٩٨ سقوط حق الشفعة لو باع الشفيع نصيبه بعد العلم بها ٣٩٩ عدم سقوط حق الشفعة لو باع الشفيع نصيبه قبل العلم بها .٠٠ حكم ما لوجعل الخيار للمشتري ثم باع الشفيع نصيبه ١٠٤ حكم ما لو جعل البائع الحيار ثم باع الشفيع أيضاً نصيبه ٤٠١ حكم ما لو باع شقصاً في مرض الموت وحالى فيه على تركها

| E 11 331 :                     |       | ٠, ١٥٠٠                                                       |       |
|--------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------|-------|
| عة الموضوع                     | الصف  | ة الموضوع                                                     | الصفح |
| ما جعل ثمناً ؟                 |       | عدم سقوط الشفعة بجعل الخيار                                   | 1.7   |
| عدم سقوط الشفعة لو رد ّ الباثع | ٤١٧   | للشفيع                                                        |       |
| الثمن بالعيب وكان الشقص في     |       | عدم ســقوط الشفعة لو كان                                      | ٤٠٨   |
| يد المشتري                     |       | الشفيع وكيلاً لأحد المتبايعين                                 | •     |
| رجوع الباثع على المشتريبالأرش  | ٤١٧   | حكم ما لو أخذ بالشفعة فوجد                                    |       |
| لو حدث في الثمن المعيب عيب     |       | في المبيع عيباً وكان المشــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |       |
| يمنع من رده                    |       | والشفيع عالمين بذلك                                           |       |
| هل تثبت الشفعة لو بيع الشقص    | ٤١٨   | حكم ما لو أخذ بالشفعة وكان                                    |       |
| فضولة ' ؟                      |       | المبيع معيوبآ والمشتري والشفيع                                |       |
| تقديم قول صــاحب المال لو      | 17.   | جاهلین به                                                     |       |
| أنكر الآذن في البيع            |       | ليس المشتري المطالبة بالأرش                                   |       |
| د کر صور رجوع المالك على       | 173   | لو كان الشــفيع عالماً بالعيب                                 |       |
| مدعي الوكالة أو الشفيع         |       | والمشتري جاهلاً به                                            |       |
| لزوم تسليم الشفيع الثمن وإن    | 277   | حكم ما لو علم الشفيع بالعيب                                   |       |
| أبرأ الباثع المشتري كلاً أو    | • •   | دون المشتري وبالعكس                                           |       |
| بعضاً                          |       | حكم ما لو كان الثمن قيمياً                                    | £1Y   |
| · هل تبطل الشفعة بترك المطااة  | ٤٢٣   | وظهر فيه العيب                                                |       |
| فوراً ؟                        | • ' ' | حكم ما لو عاد الشقص إلى                                       |       |
|                                | £ Y £ | المشري بملك مستأنف فطلبه                                      | ,10   |
| حق الشفعة فوري                 |       | i e                                                           |       |
| عدم بطلان حق الشفعة لو تنازل   | £7V   | الباثع لم بجب إجابته                                          |       |
| عنه قبل البيع                  |       | هل يرجع الشفيع بالتفاوت لو                                    | 713   |
| سقوطالشفعة باستئذان الشريك     | 143   | كان قيمة الشقص أقل من قيمة ا                                  |       |

| ية الموضوع                    | الصفح | الموضوع                           | الصفحة |
|-------------------------------|-------|-----------------------------------|--------|
| ئمن أزيد من ا <b>لواقع</b>    | ;     | في البيع                          |        |
| من حيل الاسقاط نقل الشقص      | 127   | بيان المراد من التنازل عن الشفعة  | ٤٣٠    |
| بغير البيع                    |       | هل يسقط حق الشفيع بحضوره          | 241    |
| حكم ما لو ادعى الشفيع على     | 224   | البيع أو تبريكه المشتري أو الباثع |        |
| غيره الابتياع فصدته وقال :    |       | أو إذنه في الابتياع               |        |
| نسيت الثمن                    |       | سقوط حق الشفيع لو بلغه البيع      | 272    |
| حكم ما لو ادعى الشغيع علم     | 227   | بحجة وقال: لم اصدق ظم يطالب       |        |
| المشتري بالثمن                |       | عدم سفوطحق الشفيع لوأخبره         | 240    |
|                               | 433   | صبي أو فاسق بالبيع فلم يطالب      |        |
| بالثمن وادعى المشتري النسيان  |       | عدم سقوط حق الشفيع لو أخبره       | 140    |
| حكم ما لو ادعى المستري        | 233   | عدل واحد بالبيع فلم يطالب         |        |
| سبب علم علمه بالثمن           |       | سقوط الشفعة لوجهل الشفيع          | 140    |
| حكم ما لو قال المشتري : لم    | 227   | والمشتري قدر الثمن                |        |
| أعلم كمية الثمن               |       | سقوط الشفعة بتأخير المطالبة لو    | 277    |
| مقصد الخامس في التنازع        | IL IL | كان المبيع في بلد ناءً            |        |
|                               |       | بطلان الشيفعة لوبان الثمن         | 177    |
| 333 - TV3                     |       | مستحقأ للغير                      |        |
| تقديم قول المشري لو اختلف     | 111   | بظلان الشفعة بتلف الثمن قبل       | 277    |
| مع الشفيع في مقدار الثمن      |       | قبضه                              |        |
| تقديم قول صاحب البينة عتد     | 224   | سقوط الشفعة بالانفساخ الحاصل      | 147    |
| الاختلاف في مقدار الثمن       |       | بالتحالف                          |        |
| عدم قبول شهادة الباثع للمشتري | 101   | من حيل الاسقاط التواطؤ على        | 113    |

| حة الموضوع                      | الصف          | ة الموضوع                       | الصفح      |
|---------------------------------|---------------|---------------------------------|------------|
| لو لم تشهد إحداهما بالتقدم      |               | ولا للشفيع                      |            |
| الرجوع إلى القرعة لو شهدت       | 171           | حكم ما أو أقام كل من الشفيع     |            |
| بينة كل واحد بالتقدم            |               | والمشري بينة ً                  |            |
| الرجوع إلى القرعة عند تعارض     | : 70          | تقديم قول صاحب البينة لو وقع    | 104        |
| بينة الشريكين                   |               | الاختلاف بين المتبايعين في قدر  |            |
| تقديم قول مدعي الوديعة لو لم    | 177           | الثمن                           |            |
| يكن لأحدهما بينة                |               | هل يقرع بين المتبايعين لوكان    | 204        |
| تقديم بينة الشفيع على شريكه     | נאז           | لكل واحد منها بينة "؟           |            |
| المدعي للايداع                  |               | تختير الشفيع في الأخذ بالشفعة   | 100        |
| حكم ما لو شهدت إحدى             | 8٦٨           | إذا قضي بالثمن                  |            |
| البينتين بالابتياع مطلقا وشهدت  |               | عــدم الفرق في المســـألة بين   | 107        |
| الأخرى بالايداع متأخراً         |               | الاختلاف في قدر الثمن وقيمته    |            |
| تقديم بينة الشفيع لو شهدت       | 174           | ثبوت الشفعة لو ادعى الشريك      | <b>Yoy</b> |
| بالبيع على بينة الايداع مطلقة   |               | البيع من الأجنبي وأنكره الأجنبي |            |
| تقديم قول الشفيع لو تصادق       | 174           | تقديم قول المنكر لو ادعى أن     | 17.        |
| الباثع والمشتري علىأن الثمن غصب |               | شریکه اشتری بعده وانکره         |            |
| حكمما لو ادعي شراء الشقص لغيره  | <b>1</b> /•   | الشريك                          |            |
| حكم ما لو أنكر المشتري ملكية    | £ <b>V</b> Y" | حكم ما لو ادعى الشريكان         |            |
| مدعي الشفعة                     |               | استحقاق الشفعة                  |            |
| حکم ما لو ادعی أحمد وارثي       | 277           | تقديم بينة من تشهد له بالتقدم   |            |
| الشفعة العفو                    |               | على صاحبه                       |            |
| الحنتام                         | 140           | عدم الترجيح لاحدى البيتين       | 175        |





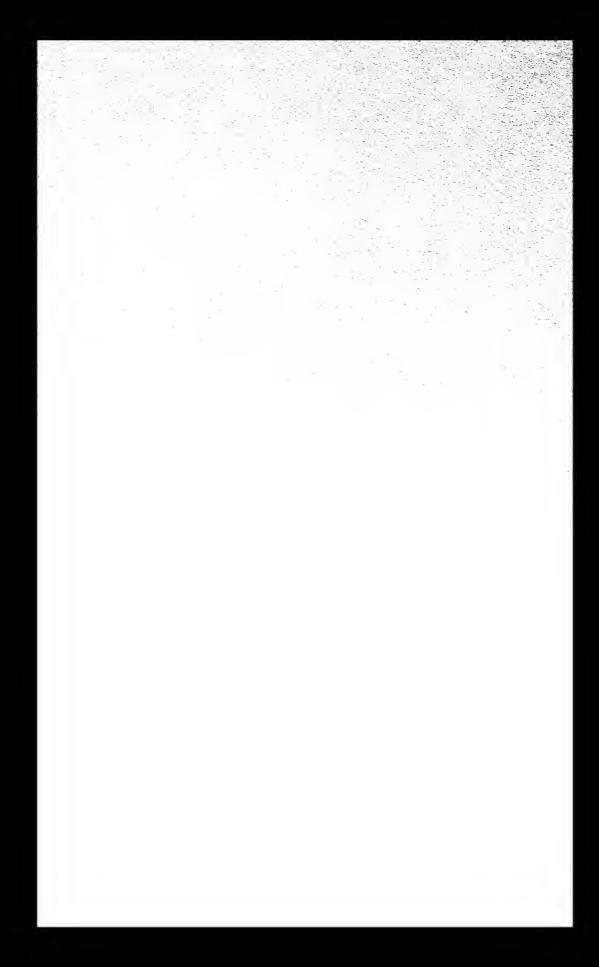